



رَفْعُ بعب (لرَّحِمْ فَي (الْنَجْرُي لِلْخِدْرِي رُسِلُنَهُ (الْنِهْرُ (الْفِرُوفِي بِسِي (سُلِنَهُ (الْنِهْرُ (الْفِرُوفِي بِسِي (www.moswarat.com

🗇 على عبد الرحمن بن هذيل، ١٤٢٠ هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

هذيل ، على عبد الرحمن

مقالات الأدباء ومناظرات النحباء - الرياض.

۳۶۰ ص ، ۲۷×۲۲ سم .

, دمك : ۳-۷۳۱ ، ۹۹۲ ، ۹۹۲ ، ۹۹۲ ،

أ- العنوان ١- المقالات العربية - السعودية

Y . / E Y . 9 ديوى ۸۱،۵۳۱ ديو

رقم الإيداع: ٢٠/٤٢٠٩

ردمك: ٣٦-٧٣٦-٣ ٩٩٦٠

جمتيع المحقوق محفوظة للمئوتفت القلعشة الأولجث ١٦٤١ ه - ٢٠٠١ م

بيروت - وطى المصيطبة - شارع حبيب أبي شهلا - مبنى المسكن هــاتف: ۸۱۵۱۱۲ – ۳۱۹۰۳۹ فاکس: ۸۱۸۲۱۵ – ص.ب.: ۱۱۷٤٦٠ بيروت – لبنان





**Al-Resalah** BEIRUT/LEBANON-TELEFAX: 815112-319039-818615 - P.O.BOX: 117460 Web Location: Http://www.resalah.com - E-mail: resalah@resalah.com رَفَحُ عِب (الرَّحِيُ (الْجَرَّرِيَّ (سِّلِيْنَ الْفِرْدُ (الْفِرْدُوكِ مِنَّ (www.moswarat.com

> مَرِفًا الْمُرْدُكُ الْمُرْدُكُ الْمُرْدُكُ الْمُرْدُكُ الْمُرْدُكُ الْمُرْدُكُ الْمُرْدُكُ الْمُرْدُكُ الْمُر وَمُنَا خِلْلِ سِنَ النَّاجِلَةِ مَنْ النَّاجِلَةِ مَنْ النَّاجِلِيّةِ مَنْ النَّامِلَةِ مِنْ النَّامِلَةِ مِن لَعْلَيْ بِنْ عَبْدُالرِّمِنْ بِهِ هَذِيْلِ (آخِرالْقَرَةُ النَّامِلَةِ مِنْ النَّامِلَةِ مِنْ النَّامِلَةِ مِن

> مؤسسة الرسالة ناشروه



وَفَحُ مِوْسُ (الرَّبِحَ إِلَى الْلِجَنَّرِيَّ (السِكِيمَ (الإِذْرَةُ (الإِذْرِوَكِيرِيَّ www.moswarat.com

#### المقدمة:

الحمد لله على جزيل عطائه ، وعظيم نعمائه ، والشكر له على ما يسره وأعان على إنجازه، والصلاة والسلام على أشرف خلقه وأفضل أنبيائه، محمد وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد:

فقد شاع في أدبنا العربي تأليف "المختارات الأدبيّة" منذ القرن الثاني الهجري حين عمد بعض الرواة والنّقاد إلى اختيار نصوص شعريّة نالت إعجابهم؟ فجمعوها ، وصنّفوها في كتب. وكنان على رأس هؤلاء المفضّل الضبّي (ت: ١٧٨هـ) والأصمعي (ت: ٢١٦هـ)، وقد ألّف هذان العالمان مجموعتين من المختارات الشعرية هما: "المفضليات" و"الأصمعيّات".

ثم ظهر بعد ذلك كتب اختيار أخرى كا "الحماسة" لأبي تمام (ت: ٢٣١هـ)، و"الحماسة" للبحتري (ت: ٢٨٤هـ) وغيرها.

وإلى جانب ذلك نجد مختارات تجمع بين الشعر والنشر ، مثل كتاب "البيان والتبيين" للجاحظ (ت: ٢٧٦هـ)، و"عيون الأخبار "لابن قتيبة (ت: ٢٧٦هـ)، و"العقد الفريد" لابن عبد ربه (ت: ٣٣١هـ) وغيرها مما غلب عليه طابع التجميع والاختيار من كتب المنادمة والأسمار مثل كتاب "جمع الجواهر " للحصري (ت: ٣٥٤هـ)، وكتاب "محاضرات الأدباء ... "للأصبهاني (ت: ٢٠٥هـ) وكتاب "أخبار الظراف والمتماجنين "لابن الجوزي (ت: ٢٥٥هـ)، وغيرها.

فقد حوت هذه الكتب وغيرها مما هو على شاكلتها أنواعاً مختلفة من الآداب، كما لخطب والوصايا، والأمثال، والحكم، والأشعار، والحكايات، والنوادر، والأخبار، والأقوال المأثورة، وفي كل ذلك ما يهذّب النفس، ويرقّق الحسّ، ويُطْلِق اللّسان، ويثبّت الحَنان، ويقوِّي البيان.

وكان منهج هؤلاء الكتاب \_ في الغالب \_ هو الاختيار والانتقاء ، وهو منهج كان محل ثقتهم وقناعتهم ، وقد أشار إلى ذلك ابن هذيل في مقدّمة كتابه " عين الأدب والسياسة ... " بقوله : (( والذي عليه في التأليف المدار هو حسن الانتقاء والاختيار ، مع الترتيب والتبويب ، والتهذيب والتقريب (١)). وكان بعضهم يقول : اختيار الكلام أشدُّ من نحت السهام . وقالوا \_ أيضاً \_ : اختيار المرء وافد عقله ، ورائد فضله (٢) .

ويعد كتاب " مقالات الأدباء، ومناظرات النجباء " لعلي بن عبد الرحمن ابن هذيل ، حلقة في سلسلة الكتب المؤلفة في أدب السمر ، ويمثّل في منهجه ومادّته مرحلة من مراحل التأليف فيه ، إلى جانب ما له من قيمة اجتماعيّة وأدبيّة ، ومن أجل ذلك قمت بدراسته وتحقيقه ، وعملت على نشره ؛ طمعاً في إثراء المكتبة العربيّة بكتاب مفيد في فنّه ، وإسهاماً متواضعاً منّي في تحقيق تراث الأمة مما لا يزال حبيس خزائن المخطوطات في العالم . وقد قسّمت عملي في هذا إلى قسمين :

القسم الأوّل: الدِّراسة.

ويتألف من : مقدّمة ، وتمهيد ، وفصلين على النحو التالي :

#### ١ \_ المقدمة:

وفيها ألمحتُ إلى تأليف المختارات الشعريّة والنثرية في أدبنا العربي، ومكان كتاب "مقالات الأدباء ..." من بينها.

كما أوضحت الخطّة والمنهج الذي سِرتُ عليه في هذا البحث.

عين الأدب والسياسة: ٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: السابق: ٨.

٢ - التمهيد (بيئة المؤلف (مملكة غرناطة في عصر بني الأحمر): وفيه تحدّثت
 - بإيجاز ـ عن تلك البيئة السياسية والاجتماعية والأدبيّة التي عاش فيها ابن هذيل.

## ٣ ـ الفصل الأول: حياة المؤلف:

وفيه عرضتُ لحياة المؤلف بالقدر الذي أسعفتني بـ المصـادر والمراجع . وذلك في النقاط الآتية:

- ١ \_ اسمه.
- ٢ ـ ثقافته.
  - ٣ \_ أدبه.
- ٤ ـ وفاته.
- ه آثاره.
- **١ ـ الفصل الثاني:** دراسة الكتاب المحقّق، وفي هذا الفصل تحدّثت عن:
  - ١ ـ من أُلُّف له الكتاب.
    - ٢ \_ مادة الكتاب.
    - ٣ \_ مصادر الكتاب.
  - ٤ ـ منهج المؤلف ، وطريقته في عرض مادة كتابه .
    - ٥ \_ قيمة الكتاب .

## أما القسم الثاني فهو تحقيق الكتاب:

- وقد قدّمت له بمقدمّة في ثلاث نقاط مهمة وهي :
  - ١ ـ توثيق نسبة الكتاب .
  - ٢ ـ وصف نسخة الكتاب المخطوطة .
    - ٣ \_ منهج التحقيق .

ثم أوردت بعد ذلك النصّ محققاً وفق المنهج الذي وصفته ، وختمت الكتـاب بفهارس فنيّة تيسّـر البحـث والكشـف عـن الآيـات القرآنيـة والأحـاديث النبويـة الواردة فيه، وعن أشعاره، وأعلامه وأمثاله، ومصادره، ومراجعه، وموضوعاته.

وقد سِرْت في تحقيق هذا الكتاب ودراسته على منهج تمثّل في الآتي:

١ ـ تحرِّي الدَّقة في إصدار الأحكام ، والبعد عن الارتحال والمحازفة في ذلك.

٢ ـ ترجمت لكل الأعلام الذين ورد ذكرهم في المخطوط ما عدا القليل الذين لم أقف لهم على تراجم فيما اطلعت عليه من مصادر، أما الذين ذكروا في الدراسة على سبيل التمثيل. فقد أوضحت أسماءهم ووفياتهم واكتفيت بذلك لشهرتهم.

٣ ـ ضبطت بالشكل التام ما يحتاج إلى ضبط من الأعلام والشعر ونحو ذلك.
 ٤ ـ شرحت الغريب، وكان معيار الغرابة عندي هو مستوى القارئ المتوسط.

وفي الختام أشكر المولى ـ عز وجل ـ على ما يسرّه لي من تحقيق هذا الكتاب وإخراجه بهذه الصورة التي لا أزعم لها الكمال على الرغم ممّا بذلته من جهد وعناء ووقت طويل في توثيق وتخريج نصوصه، وبخاصّة النثرية منها وتشكل معظم مادة الكتاب. فأسأله جلّ علاه أن يجعله في موازين حسناتي يوم ألقاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

المحقق د . عبد الرحمن بن عثمان الـهُليّل

## تمهيد: بيئة المؤلف (مملكة غرناطة في عصر بني الأحمر)

على الرغم من الغموض الشديد الذي اكتنف حياة على بن هذيل فإنني أستطيع ـ على وجه التقريب ـ تحديد العصر الذي عاش فيه بالقرن الثامن الهجري ولا يبعد أن يكون العمر امتد به قليلاً إلى القرن التاسع الهجري أيضاً، وقد اعتمدت في هذا التحديد على أمرين هما:

الأوّل: تتلمذه على الشيخ الشريف أبي القاسم محمد بن أحمد الحسي الذي ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنهما ـ ولد في سبتة سنة سبع وتسعين وستمائة للهجرة، وتوفي في غرناطة سنة ستين أو إحدى وستين وسبعمائة للهجرة، وكان من قضاة محمد بن يوسف بن إسماعيل بن نص (١).

الثاني: معاصرته لأمير المسلمين محمد بن أبي الحجاج (يوسف) الذي حكم مملكة غرناطة مرتين كانت الأخيرة سنة ٧٦٣هـ، وامتدت إلى وفاته سنة ٧٩٣هـ. وقد رفع إليه ابن هذيل كتابه "مقالات الأدباء، ومناظرات النجباء".

ومن هذين الأمرين يتبيّن أن ابن هذيل قد عاش وعاصر جُلَّ أحداث القرن الثامن الهجري الذي يُعدُّ واسطة عقد دولة بني الأحمر في الأندلس. وأرى من المناسب أن ألقي الضوء ـ بإيجاز ـ على هذه البيئة التي عاش فيها ابن هذيل. وكان لها ـ بالطبع ـ تأثيرها عليه. فأقول:

تعدُّ مملكة غرناطة آخر الممالك الإسلاميّة في الأندلس، إذ ظلّت صامدة أمام الهجمات النصرانية زمناً طويلاً، وقد آل حكمها إلى بني نصر بن الأحمر سنة ١٣٥هـ، واستمرّ حوالي قرنين ونصف من الزمان وتولّى حكمها خلال هذا

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: اللمحة البدريَّة: ١٠٤، ١٠٤، الإحاطة: ١٨١/٢ ـ ١٨٧، النُّفح: ١٨٩/٥ ـ ١٩٨.

العمر المديد أكثر من عشرين من الأمراء، أُطلق على كل واحدٍ منهم لقب "أمير المسلمين" وكان حُكم مملكة غرناطة إرثاً فيهم، وكان منهم من حكمها مرتين.

وأوّل ملوك بني نصر الغالب بالله أمير المسلمين أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن خميس بن نصر بن قيس الخزرجي الأنصاري من ولد أمير الأنصار سعد بن عبادة (١).

أما آخر ملوك بني نصر فهو أبو عبد الله محمد (الحادي عشر) بن علي بن سعد المعروف به "الغالب با لله" و "الملك الصغير". وقد حكم مملكة غرناطة مرتين انتهت الأحيرة باستسلامه، وتسليمه غرناطة (آخر حصن إسلامي في الأندلس) للملكين الكاثوليكيّين: فراندُه، وإزابيل، وذلك سنة ١٩٧هـ.

و"تنحصر حدود دولة بني الأحمر في الإقليم الضيِّق الممتدّ من ساحل جبل طارق حتى المرية، والمنبسطة في الداخل حتى سلسلة جبال رندة وجبال ألبيرة (٢)". وتنقسم هذه المملكة إدارياً إلى ثلاث ولايات كبرى هي (٣):

١ \_ و لاية غرناطة، وعاصمتها غرناطة.

٢ ـ ولاية المرية وعاصمتها المرية.

٣ - ولاية مالقة، وعاصمتها مالقة.

وتعدُّ غرناطة "قاعدة بلاد الأندلس وعروس مدنها. وخارجها لا نظير له في بلاد الدنيا وهو مسيرة أربعين ميلاً يخترقه نهر شنيل المشهور وسواه من الأنهار الكثيرة، والبساتين، والجنات والرياض والقصور. والكروم محدقة بها من كل

<sup>(</sup>١) انظر: الملحمة البدريّة، ص: ٢١، ٢٢. الإحاطة: ٩٢/٢.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الشعوب الإسلامية، ص: ٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) انظر: مقدمة محقق كناسة الدكان: ١٦، ١٧.

جهة، ومن عجيب مواضعها عين الدمع، وهو جبل فيه الرياض والبساتين لا مثل له بسواها(١)".

وقد حظيت مملكة غرناطة بوصف شامل ودقيق من لسان الدين بن الخطيب (ت: ٧٧٦ هـ) الذي يُعَدُّ أبرز وزراء الدَّولة النصريَّة وكتَّابها وشعرائها، فقد خصّها بالقسم الأول من كتابه الشهير "الإحاطة في أخبار غرناطة". وقد تناول في هذا القسم كل ما اشتملت عليه غرناطة من طبيعة وإنسان.

وظلّت هذه المملكة في صراع مستمر مع قوى الشر الحاقدة على الإسلام والمسلمين، وتكالَبَ الأعداء عليها من كل جانب، فلا تكاد تخرج من حرب إلا وتدخل حرباً أخرى، وملوكها بنو الأحمر يضربون أروع الأمثلة في الشجاعة والبسالة، ويستميتون في الدفاع عنها بكل ما أوتوا، يعاونهم في ذلك جندهم المخلصون، ومن بينهم العلماء، والنساك الصادقون. نجد كل ذلك فيما سُطِّر عنهم من تاريخ، ومن أبرزه ما كتبه لسان الدين بن الخطيب الذي خصَّ دولة بني الأحمر بكتابه "اللَّمحة البدريَّة في الدولة النصريّة"(٢) كما عُني بتاريخهم في كتابه المشهور "الإحاطة في أخبار غرناطة"(١)، هذا بالإضافة إلى كتبه الكثيرة الأخرى(١).

ومن خلال المصادر التاريخيّة يتبيّن لنا: أنَّ بني الأحمر ملوك الأندلس الباقيـة ــ بعد استيلاء الكفار على الـجُلِّ ـ كانوا في جهاد وجلاد في غـالب أوقـاتهم، و لم

<sup>(</sup>١) رحلة ابن بطوطة: ٧٦٨.

<sup>(</sup>٢) قام بتصحيحه ونشره محبُّ الدين الخطيب.

<sup>(</sup>٣) قام بتحقيقه، ونشره الأستاذ/محمد عبد الله عنان.

<sup>(</sup>٤) منها: أعمال الأعلام ...، ونفاضة الجراب ...، وكناسة الدكان ...، وغيرها.

يزل ذلك شأنهم حتى أدرك دولتهم الهرم الذي يلحق الدول(١)، وأن مملكة غرناطة قد عاشت أحوالاً متقلبة "بين القوة والضعف وبين الثبات والعزيمة، وبين الأمن والقلق، وبين الهدوء والاضطراب، ورغم ذلك ففي الداخل كانت \_ كثيراً من الأوقات، خلال عمرها البالغ حوالي قرنين ونصف \_ تمتلئ بالإنتاج، كما تطفح بالخير والرفاه (٢)". وكان لها تاريخها الجيد الحافل بالانتصارات والصّمود أمام عدو لدود، مع قلة الأعوان والأنصار، وتكالب الأعداء والحاقدين. و"استطاعت أن تسير في الموكب الحضاري، على قدر ما أوتيت من إمكانيات، وأن تقدّم ألواناً عديدة من الإنجاز؛ مما يدلُّ على حيوية هذه الأمة المسلمة، واستعدادها للعمل والإنتاج بقدر ما لديها من معاني الإسلام، وما تمتلك من رسوخ عقيدته(٣)". فلم يكن المجتمع قانطاً، ولا يائساً بل ظلّ متفائلاً يسعى بخطيً حيثيثة نحو التقدُّم والازدهار، فكانت له حضارة إسلامية مشهودة، في كل مناحي الحياة سواء الحربية والعسكرية، أو الزراعية، أو العمرانية، أو الفكريّة والعلميّة والثقافية.

أما في الجال الحربي والعسكري فقد دفعت الأحداث والصراع الدائم مع النصارى الأندلسيين إلى البحث عن أساليب حربية متقدمة ووسائل وعُدد عسكرية متطوّرة "ومنذ منتصف القرن الثامن الهجري نرى مسلمي الأندلس يستعملون لمقاتلة النصارى آلاتٍ تقذف اللهب والحجارة ويصحبها دويٌّ مخيف، وظهرت براعة الأندلسيين في استعمال هذه الآلات في عدّة مواقع (1)".

<sup>(</sup>١) نفح الطيب: ٤ / ١١٥.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الأندلسي، ص: ٥٥٩.

<sup>(</sup>٣) السابق، ص: ٥٦٠.

<sup>(</sup>٤) نهاية الأندلس: ٢١٢.

وأما في الجحال الزراعي فقد اشتهرت هذه المملكة بأنهارها الجارية، وسهولها الخصية، ووَوُجِد فيها الخبراء من أهل الزراعة فتنوّعت منتجاتها ومحاصيلها الزراعية، وشملت الزراعة كل الأصناف، من حبوب، وخصروات وفواكه، وأصبح كثير من ذلك الإنتاج يصدّر إلى البلاد الجحاورة كالمغرب ونحوها(١).

وفي الجانب العمراني نجد في مملكة غرناطة أروع النماذج للهندسة المعمارية الإسلامية ، التي تمثّل أرقى ما وصل إليه إنسان هذا العصر في فن العمارة ويتمثّل ذلك في "المباني المختلفة كالمساحد، والقصور، والدور والقناطر(٢)". ويعد قصر الحمراء من أروع وأبدع الآثار الإسلامية في الأندلس وهو أعظم أثر أندلسي باق إلى اليوم(٢). بالإضافة إلى آثار أحرى لا تزال شاهدة بالحضارة الإسلامية التي عاشتها الأندلس أيّام حكم المسلمين لها. وتستقبل هذه الآثار في كل عام آلاف السيّاح من مختلف أرجاء العالم مما جعلها مصدر دخل للدولة الإسبانية في عصرنا الحديث.

أما في مجال الفكر والعلم والأدب فقد شهدت الأندلس في عصر بني الأحمر نهضة شاملة في جميع مجالات العلوم والفنون والآداب على اختلافها، وعاشت حركة علمية واسعة يشهد بذلك أمران:

الأول: كثرة العلماء والأدباء الذين حفظت لنا كتب التاريخ أسماء لامعة منهم على نحو ما نجد في كتاب "الإحاطة" لابن الخطيب وكتباب "نفح الطيب" للمقرّى مثلاً.

<sup>(</sup>١) انظر: رحلة ابن بطوطة: ٧٦٨.

<sup>(</sup>٢) التاريخ الأندلسي: ٥٦١.

<sup>(</sup>٣) انظر: أندلسيات: ١٦٦/٢، ١٦٧.

الثاني: وفرة النتاج العلمي والفكري والأدبي الذي خلّفه علماء العصر ومفكّروه وأدباؤه الذي ازدانت به مكتباتنا العربية في هذا العصر. على الرغم من الكمّ الهائل الذي ما ينزال بعضه حبيس خزائن المخطوطات في العالم، وبعضه الآخر قد ضاع وفُقد مع الزمن.

وقد هيّاً لهذه الحركة العلميّة والأدبية أسباب كان من أهمّها:

١ ــ انتشار التعليم نتيجة لكثرة العلماء المخلصين، ووجود المدارس ومعاهد العلم الأخرى في كل ناحية. (١)

٢ ـــ رعايــة عــدد مــن ملــوك بــني الأحمــر للعلــم ورجالــه، ومعــاهده ومواطنه (٢)
 ومواطنه (٢)
 و تشجيعهم للأدب والأدباء، والمفكّرين.

ولا غرابة في ذلك إذا عرفنا أن الأمم والدُّول تزدهر وتقوى بالعلم والأدب والفكر المستنير بالمنهج القويم، هذا بالإضافة إلى أن من ملوك بني الأحمر أنفسهم من عرف بالعلم والأدب، وكانوا "جرياً على سنن ملوك الأندلس السابقين من حُمَاة العلوم والآداب، وكان بلاط غرناطة يسطع بتقاليده الأدبيّة الزاهرة، كما سطعت من قبل قصور الطوائف (٢)".

وهمن اشتهر بالعلم والأدب من أمراء بني الأحمر عميدهم ومؤسّس دولتهم (محمد بن يوسف بن الأحمر) فقد ذُكر أن له أياماً خاصة من كل أسبوع يستقبل فيها الناس، وتنشده الشعراء<sup>(3)</sup>. وكذلك كان ابنه وخليفته على الحكم من بعده محمد (الثاني) المولود بغرناطة عام ٦٣٣هم، وكنيته أبو عبد الله، وقد لُقّب

<sup>(</sup>١) انظر: التاريخ الأندلسي: ٥٦٠.

<sup>(</sup>٢) انظر: السابق: ٥٦٢.

<sup>(</sup>٣) لسان الدين بن الخطيب: ٢٧.

<sup>(</sup>٤) انظر: الإحاطة: ٢/٩٥.

بالفقيه؛ لعلمه وتقواه، وكان موصوفاً بالصبر والأناة ومداراة العدو، وإيشار العلماء، وقرض الشعر، وحسن التوقيع، وكثرة المُلَح، وحرارة النادرة (١٠).

وكذلك كان ولده وخلفه على العرش أبو عبد الله محمد (الثاني) الملقّب بالمخلوع (٥٥٦هـــ ٧١٣هـ) "وكانت أيامه أعياداً، وكان يقرض الشعر، ويصغي إليه، ويثيب عليه، فيجيز الشعراء، ويرضخ للندماء، ويعرف مقادير العلماء (٢) ...".

ومن علماء بني الأحمر وأدبائهم أيضاً أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل سابع ملوك بني الأحمر (٧١٨هـ ـ ٥٥٥هـ)، وكان من جلّة ملوك غرناطة فضلاً وعقلاً، واعتدالاً، عالماً، شاعراً، يحمى الآداب والفنون (٣).

وإلى حانب هؤلاء نحد الكثير من العلماء والأدباء من بني الأحمر وغيرهم الذين اكتظت بهم ميادين العلم، وساحات الفكر والأدب. أذكر منهم على سبيل المثال: القاضي أبا عبد الله محمد بن بكر الأشعري (٦٧٤هـــ ١٧٤هـ) الذي كان من صدور العلماء، وأعلام الفضلاء، عارفاً بالأحكام والقراءات، مبرِّزاً في الحديث، حافظاً للأنساب، قائماً على العربيّة، وَلَى القضاء في مالقة، ثم ولّي القضاء والخطابة في غرناطة (١٠).

ومنهم أبو الحسن علي بن الجيَّاب (٧٤٩هـ) كان من بين وزراء أبي الحجاج يوسف. وقد تقلّب في ديوان الإنشاء حتى آلت إليه رئاسته، كان كاتباً شاعراً (°).

<sup>(</sup>١) انظر: اللمحة البدرية: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) الإحاطة: ١/٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: لسان الدين بن الخطيب: ٢٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: الإحاطة: ١٧٦/٢ ـ ١٨٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: النفح: ٥/٤٣٤ وما بعدها.

ومن العلماء أيضاً أبو زكريا يحيى بن هذيل (ت ٧٥٣هـ) الحكيم العلامة، كان أعجوبة زمانه في الاطلاع على علوم الأوائل، وله أدب ذهب في الإجادة كل مذهب، وارتدى من البلاغة بكل رداء مُذْهب (١). ومنهم أيضاً الشاعر أحمد ابن علي بن محمد ... بن خاتمة أبو جعفر الأنصاري: طبيب مؤرّخ أديب بليغ من أهل المريَّة، وزار غرناطة مرات. وتوفي سنة ٧٥٠هـ(٢).

تلك نبذة مختصرة عن مملكة غرناطة إبّان حكم بني الأحمر الذي يعــدُّ مرحلـة من المراحل التاريخية البارزة التي مرّت بها الأندلس، وقد انتهى بنهايتها.

وفي هذه البيئة المتميزة بحضارتها الإسلامية العريقة، ونهضتها الشاملة \_ على الرغم من صراعها الدائم مع النصارى \_ عاش علي بن عبد الرحمن بن هذيل.

<sup>(</sup>١) انظر: النفح: ٥/٧٨، ٤٨٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإحاطة: ٢/١٩١ ـ ٤٩٣.

# قائمة بأسماء ملوك بني الأحمر ونسبهم عمد بن أحمد بن محمد بن خيس بن نصر بن قيس الأنصاري الخزرجي

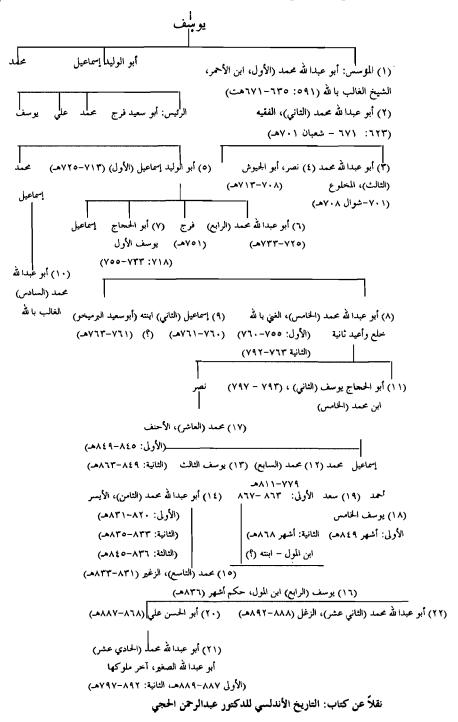

رَفَّعُ مجس (الرَّجِئِ) (الْجَثَّرِيُّ (سِّكْتِرَ الْإِنْرُوكِرِيِّ (www.moswarat.com

## الفصل الأول: حياة المؤلف

أولاً: اسمه.

ثانيـــاً: ثقافته.

ثالثاً: أدبه.

رابعاً: وفاته.

خامساً: آثاره.

## توطئة:

كان كتاب "حلية الفرسان وشعار الشُّجعان" لابن هذيل ـ ومقدِّمت بخاصَّة التي كتبها محققه الأستاذ محمد عبد الغني حسن – أوّل ما اطّلعت عليه في دراسة ابن هذيل علَّني أصل إلى ما يعينني على استكشاف حياته واستجلاء الجوانب المهمّة لشخصيته، غير أني أصبت بخيبة أمل حين فجأني المحقّق في صدر مقدمته بقوله: "ليس للمؤلف (علي بن هذيل) ترجمة فيما بين أيدينا من كتب الـ تراجم الأندلسية... ولعلّ ترجمته وردت في "التاج المحلّى"، أو في "وفيات ابن الخطيب القسطميني" أو في غيرهما من كتب التراجم الأندلسية الضائعة أو التي لم تصل البنا؛ لأنها لا تـزال مطمـورة في بعـض خزائـن المغـرب أو خزائـن أسبانيا المسيحية (۱)".

ورحت ألتمس علَّ واردة أو شاردة ندَّت فلم يصل إليها، واجتهدت في البحث عن أخبار ابن هذيل في مظانها علِّي أجد شيئاً منها، فإذا البحث بعد عناء وجهد ينتهي بي إلى حيث انتهى محقق الحلية، ويقف بي حيث وقف. فلم نعرف على وجه التحديد \_ تاريخ ولادته، ولا وفاته، ولا شيئاً عن حياته ونشأته.

ويبقى ابن هذيل شخصية مغمورة على الرغم من كثرة مصنَّفاته، وعيشه في عصرٍ اشتُهِر بكثرة التأليف والتدوين في الطبقات والـتزاجم، فـلا يُعـرف عنه إلا عصره واسمه المدوّن على كتبه، وشـيخ واحـد مـن شيوخه أشار إليه في موضع واحدٍ من كتابه "حلية الفرسان وشعار الشجعان (٢)".

<sup>(</sup>١) حلية الفرسان: ٧.

<sup>(</sup>۲) انظر ص: ۲۰۷.

## أو لاً: اسمه:

أما اسمه: فهو علي بن عبد الرحمن بن هذيل بن محمد بن هذيل الفزاري ويشترك في بعض الاسم مع الشاعر الأندلسي أبي بكر بن هذيل (ت: ٣٨٩هـ)، وكذلك مع الحكيم الأندلسي أبي زكريا يحيى بن هذيل (١) الذي كان من أشهر علماء الأندلس في القرن الثامن للهجرة. وقد تعاصر مؤلّفنا ويحيى بن هذيل. وعاشا في مدينة غرناطة عاصمة دولة بني نصر أو بني الأحمر (٢).

#### ثانياً \_ ثقافته:

وأما ثقافته فيبدو لنا عليُّ بن هذيل عالماً أديباً ذا ثقافة واسعة أمدّته بها روافد علميّة وأدبيّة، وفكريّة متعدّدة. وكان لذلك أثره في تنوُّع ثقافته ومعارفه، مما نتج عنه تنوّع موضوعات كتبه ومصنّفاته. وإن كان الحظ الأوفر والأوفى منها للأدب التهذيبي وأدب السمر.

ومن خلال كتب ابن هذيل المطبوعة نتبيّن أبرز مصادر ثقافته وهي:

## ١ ـ القرآن الكريم:

ويظهر أثره واضحاً على ابن هذيل في كتاباته، فكان كثير الاستشهاد به في مواضع كثيرة من كتبه، وهو أمر طبعي فالمسلم دستوره القرآن.

#### ٢ ـ حديث الرسول ﷺ وسيرته:

اعتمد ابن هذيل ـ كثيراً ـ على حديث الرسول ـ على ـ والح في مواضع كثيرة على الاستشهاد به، وكان في مقدمة كل موضوع يبدأ به وقد ضمّن كتابيه "حلية الفرسان"، و"عين الأدب والسياسة" أحاديث نبويّة كثيرة. ويبلغ بـ ه الأدب

<sup>(</sup>۱) سبقت ترجمته، ص: ۱٦

<sup>(</sup>٢) حلية الفرسان: ٧.

منتهاه فيبدأ كل موضوع من موضوعات كتاب الحلية مما يتصل بالخيل والسيوف والدروع بما اختُصَّ به الرسول على منها فمثلاً:

- ١ ـ الباب الثاني عشر (١): يبدؤه بذكر أسماء حيل رسول الله (عليم).
  - ٢ ـ الباب الخامس عشر (٢): يبدؤه بذكر أسياف النبي (المالي).
    - ٣ ـ الباب السادس عشر (٣): يبدؤه بذكر رماح النبي ( الله عشر).
- **٤ ـ الباب السابع عشر** (<sup>4)</sup>: يبدؤه بأقوال للنبي ( الله وس) في القوس، ثم يذكر قسيّ النبي ( الله و ا
  - ـ الباب الثامن عشر (٢): يبدؤه بذكر دروع النبي (علي).
- ٦ ـ الباب العشرون (٧): (السلاح والعدة على الإطلاق) وفي مقدمت يذكر أقوالاً للنبي (ﷺ) في هذا.

كما يتبع هذا الأسلوب المؤدّب في كتابه "عين الأدب والسياسة" فنجده في القسم الأول منه (^)، يبدأ كل فصل فيه بما ورد عن النبي \_ الله عن حديث، ثم يثنّى بما أُثِر عن السلف، ويظل ذلك ديدنه في كل قسم.

<sup>(</sup>١) السابق: ١٥١.

<sup>(</sup>٢) حلية الفرسان: ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) السابق: ٢٠١.

<sup>(</sup>٤) السابق: ٢٠٩.

<sup>(</sup>٥) السابق: ۲۱۱.

<sup>(</sup>٦) السابق: ٢٢٥.

<sup>(</sup>٧) السابق: ٢٣٥.

وفيما تقدّم دليل واضح على وقوف علي بن هذيل على سيرة المصطفى \_ على ومعرفته بها. كما يدل على حفظه لبعض حديث الرسول على واستيعابه له في مؤلفاته، وهذا أمر جدير بالاهتمام من المسلم بعامّة، وممّن يؤلف في موضوع الأخلاق والسلوك بخاصة.

#### ٣ \_ العلماء:

والعلماء في كل عصر ومصر مشكاة يُقبس من نورهم، وكتب ناطقة يؤخذ من أفواههم العلم والحكمة، ويقيني أن علي بن هذيل كان له نصيب من علماء عصره فهم رافد مهم من روافد ثقافته، غير أن المصادر قد ضنّت بذكر شيوخه كما ضنّت بالكثير من أخباره وتفاصيل حياته ـ فلم نعرف منهم سوى واحدٍ، أشار إليه ابن هذيل إشارة خاطفة في كتابه "حلية الفرسان وشعار الشجعان" فقال: "ومن أبدع ما قيل فيه (يعني في الرماح) قول شيخنا القاضي الشريف أبي القاسم الحسني ـ رحمه الله (1) " ثم يُورد له شعراً في الرماح.

وهذا الشيخ الذي أشار إليه ابن هذيل هو محمد بن أحمد بن محمد الحسني الذي سبقت الإشارة إليه (٢).

#### ٤ \_ مصنفات العلماء والأدباء:

اعتمد علي بن هذيل في مؤلفاته على جملة من المصادر التي استقى منها الكثير من المعلومات والمعارف والآداب، وصرّح في بعض كتبه بأسماء بعض هذه المصادر، كما صنع في مقدمة كتابه حلية الفرسان... حيث يقول: "وجمعت هذا الكتاب من جملة تواليف، وانتقيته من غير ما تصنيف، ككتاب "يقظة الناعس

<sup>(</sup>١) حلية الفرسان: ٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) ص: ٩ من البحث.

لتدريب المجاهد الفارس" وكتاب "تهذيب الإمعان في الشجاعة والشجعان" وكتاب "راحة القلوب والأرواح في الخيل والسلاح" وكتاب "الدمياطي في الخيل" وكتاب "رسالة الفرس" وكتاب "طبائع الحيوان" لأرسطاطاليس، إلى غير ذلك من التواليف التي لنزارة المنقول منها هنا لم تكتب، ومن الأجزاء الي لصغر جرمها لم تنس"(١).

وعلى نحو من ذلك نحد ابن هذيل يشير في مواطن متفرقة من كتابه "عين الأدب والسياسة...". إلى كثير من المصادر فينقل عن الجاحظ (٢)، ويصر ح (٣) بذكر كتاب "الكامل" للمبرد وكتاب "عيون المعارف (٤)" للمسعودي، وكتاب "الزهرات (٥)" لابن سعيد كما ينسب (٦) إلى كتاب الهند، وكتاب العجم (٧).

كل ذلك يدلُّ دلالة واضحة على سعة اطّلاعه، ونهمه في القراءة مما كان سبباً في غزارة ثقافته وتنوّعها وسعتها، وقد أتاح له ذلك أن يؤلّف متّبعاً طريقته المعروفة وهي الجمع والاختيار، والانتقاء.

### ثالثاً: أدبــه:

لم أقف في المصادر التي اطلعت عليها على شعرٍ لابن هذيل، فأدب إذاً يتمشل في النثر فقط.

<sup>(</sup>١) حلية الفرسان: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) عين الأدب: ١١٢.

<sup>(</sup>٣) السابق: ١١٢.

<sup>(</sup>٤) السابق: ١٦٠.

<sup>(</sup>٥) السابق: ١٩٥.

<sup>(</sup>٦) السابق: ١٦٨، ٢٣٠.

<sup>(</sup>٧) السابق: ١٧٤.

أما مصادر هذا النشر فهي كتبه المطبوعة، والمخطوطة، وما تضمنته هذه الكتب من نقول من كتبه التي ما تزال في عداد المفقود.

وهذه الكتب والنقول تُبرز لنا ابن هذيل من الأدباء الكتاب الذين أسهموا في ازدهار الحركة الأدبية في القرن الثامن الهجري، وكان لهم نمط خاص في التأليف، وهو نمط يقوم أساساً على الانتقاء والاختيار؛ مما يجعل إنشاء الكاتب قليلاً، فجل ما ضمّنه كتبه من نصوص شعرية ونثرية منقول من كتب أحرى، أومنسوب إلى أشخاص آخرين.

وعلى الرغم من ذلك فإن شخصية ابن هذيل الأدبية واضحة لنا من خلال الآتى:

أولاً: اختياره وانتقاؤه لنصوص شعريّة جيدة، وأخرى نثرية من خطب، ووصايا ومواعظ، وحكم، وأمثال ذات صلة وثيقة بالحياة، محاولاً بذلك تقديم ما يراه مناسباً من نظريات في الاجتماع والسلوك والأخلاق، وهو اختيار ينمّ عن حسّ مرهف، وذوق أدبي رفيع، كما يدل على ثقافة أدبيّة واسعة لديه؛ فالانتقاء والاختيار عملية توجب على من يتصدّى لها أن يكون مثقفاً ثقافة واسعة، ملماً من كل فن بطرف، تتوافر لديه أدوات النقد، متمكناً من فن القول حتى يستطيع تمييز جيده من رديئه، فإذا اختيار صار اختياره دليلاً على مدى فهمه وعلمه ودرايته، ومن أجل ذلك قالوا: "اختيار الرجل وافد عقله(۱)" كما قالوا: "اختيار الكلام أصعب من تأليفه(۲)".

<sup>(</sup>١) العقد الفريد: ٢/١.

<sup>(</sup>٢) السابق: ١/٢.

وفي الجملة فإن ابن هذيل أديب يحسن الانتقاء والاختيار، وإن نبا ذوقه أحياناً في بعض كتبه فروى بعضاً من الهُجر وفاحش الكلام، مسايرة منه لغيره من الكتاب المعتقدين - باطلاً - أن في ذلك إمتاعاً للقارئ، وطرداً للسأم والملل عنه.

ثانياً: إنشاؤه المتمثّل في مقدّمات كتبه وخاتماتها، وفي تلك الفقر القليلة المتناثرة في ثنايا كتبه التي بين أيدينا، وفي النقول من كتبه المفقودة.

وهذا الإنشاء يمكن الاعتماد عليه في إعطاء صورة عن نثر ابن هذيل، كما يمكن استجلاء أبرز السمات الفنيّة التي اتّسم بها أدبه النثري وهي:

١ - سهولة الألفاظ، فمن يقرأ نثر ابن هذيل يجد ألفاظاً سهلة واضحة المعنى، بعيدة عن الغرابة والوحشية في أسلوب محكم رصين، قد توافرت فيه مقومات الفن وأسسه.

٢ - شيوع الستجع، ولم يكن ابن هذيل بدعاً من الكُتّاب في هذا؛ بـل إنّ الكتابات في عصره وقبله وبعده قد اعتمدت اعتماداً كبـيراً على هذا النـوع من البديع، مع التفاوت فيما بينها في مقدار استخدامه والتشاغل به.

ومن ينظر في كتابة ابن هذيل يطمئن إلى القول: إنّ سجعه عفوي غير متكلف، يدل على ذلك استقامة المعنى، وصحّة العبارة، وجمال الأسلوب، ووضوح الفكرة، من مثل ما نجد في قوله: "وإنّ من أعظم الفوائد قدراً، وأشرف المعاني ذكراً، وأنجح المساعي أمراً، أن يُرفَع فن من العلم نبيل، إلى مقام ملك جليل، فذلك هو الذي أوجب على العبد تأليف هذا الكتاب وتلخيصه، وتهذيبه وتمحيصه، يشتمل على جلاد وكفاح، وخيل وسلاح، وما يختار من صفاتها، ويحره ويُذمُّ من شياتها، وجميع ما يختص بأحوال المركوب، ويتضمّن تعليم الركوب، وتتميم المطلوب (۱) ".

<sup>(</sup>١) حلية الفرسان: ٢٤ – ٢٥.

على أنّ ابن هذيل قد يتحرّر - أحياناً - من قيود السجع فيأتي كلامه مرسلاً من غير التزام بقافية أو فاصلة من مثل ما نجد في قوله: "وما ذكرنا قبل فهي من أصناف العلوم التي هي من حيز الدين، ونتائج العقول. وأما العلوم المكتسبة التي هي من محاسن الأفعال وتلبس أصحابها ثوب الجمال، وهي أيضاً مستحسنة في الدنيا والدين، فكالرمي والسباحة، والفروسية والثقافة، والعلم في المحاربة. فأما الرمى فالتشاغل به من التجارات المربحة المنجحة (١)".

فالسجع في هذا النص - كما نلاحظ - محصور في جملتين في أوله، أما بقيتـه فخلو منه.

" - الإخاح على المعنى الواحد، والإحاطة بأنواعه وأشكاله وتفاصيله، شأنه في ذلك شأن المعلّم المربّي الذي يتوجّه إلى تلاميذه بما يراه مفيداً لهم من مثل قوله: "وإحكام العمل بالسلاح لا يتساوى الناس فيه، بل التفاوت بينهم في ذلك شديد، والتباين بعيد، فيجب على العاقل أن يشاهد من أهلها الأعمال، ويحاضر بها الرجال، ويأخذ بحظ من التمرّن فيه مع من يراه أهلاً لذلك ويصطفيه، حتى يعرف كيفيّة الطعن والضرب والثقابة بالسلاح في الحرب، ووجوه العمل في الكرّ والفرّ، والامتناع، والدخول على المبارزين، والخروج عنهم في المطاعنة والمصاع، وملاحظة مواقع السهام، وأوقات الإقدام والإحجام، واستراق الأرض في المبارزة، واستتار الشمس عند اللقاء، والمناحزة والمراوغة، والعطف في القتال، ودقائق والمتنار الشمس عند اللقاء، والمناحزة والمراوغة، والعطف في القتال، وتوصّد غرّة العدو في حال الحركة والهدوء، والختل ذلك، ولواحقه لدى النزال، وترصّد غرّة العدو في حال الحركة والهدوء، والختل في تعطيل الرمح بالضرب عليه، أو ملكه على ربه، أوردّه إليه، أو خلع عذار الفرس، أو قطع عنانه، ليشتغل الفارس بأمر فرسه وشأنه، فيتمكّن منه في الحين، وتظهر الفراسة فيه وتستبين (۱)".

<sup>(</sup>١) عين الأدب: ٢٩٥، ٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) حلية الفرسان: ٢٣٩ – ٢٤٠.

فكما هو واضح في هذا النّص نجد ابن هذيل يتحدّث عن الحرب والسلاح حاضاً على العلم التام بهما، والتزوّد بالثقافة المطلوبة فيهما، مفصّلاً في ذلك غايـة التفصيل، ومركّزاً على الدقائق والأنواع والأشكال سواءً في ذلك ما يتعلّق بالمحاربة والمقاتلة، أو السلاح وعدّته وآلاته.

2 - الاعتماد في نثره على أقوال الحكماء والعلماء، وهذا كثير في كتابات ابن هذيل، ولعلّه قصد بذلك إلى تقوية الفكرة، لإقناع القارئ بها ومن أمثلة ذلك ما ورد في مقدّمة كتابه "عين الأدب والسياسة..." حيث يقول: "وبعد، فإنّ التأليف غير موقوف على زمان، والتصنيف ليس بمقصور على أوان؛ لكنها صناعة ربما قصرت فيها سوابق الأفهام، وسبيل ربّما حادت عنها أقدام الأوهام، قال بعض الحكماء: كلّ شيء صناعة، وصناعة التأليف صناعة العقل.

قال أبو عثمان عمرو بن بحر (الجاحظ): لولا تفسير العلماء ونقلهم آثار الأوائل في الصحف لبطل أول العلم وضاع آخره، ولذلك قيل: لا يزال الناس بخير ما بقى الأوّل حتى يتعلّم الآخر.

قال أبو الحسن بن فارس (صاحب كتاب بحمل اللغة): لو اقتصر الناس على كتب القدماء لضاع علم كثير، ولذهب أدب غزير، ولضلّت أفهام ثاقبة، ولكلّت ألسنة لسنة، ولجّت الأسماع كلّ مردّد، ولفظت القلوب كلّ مرجّع(۱)".

فهنا استشهاد بكلام بعض الحكماء، وبنص من كلام الجاحظ (ت: ٢٥٥ هـ)، وبنص من كلام ابن فارس (ت: ٣٩٥ هـ)، وفي ذلك دلالة واضحة على سعة ثقافة ابن هذيل واطلاعه على كتب السابقين.

<sup>(</sup>١) عين الأدب والسياسة: ٨.

• - الاعتماد في نثره على نصوص شعرية مختارة لشعراء من عصور مختلفة كلما دعت المناسبة إلى ذلك.وذلك إيماناً منه بأثر الشعر الجيّد في إيقاظ الهمم، وإثارة المشاعر والعواطف، وترقيق الحسّ والشعور، وكل ذلك أدعى للتأثير في القارئ وتأثّره بما يخاطب به، وهو الهدف الأساس للكاتب حين يكتب وعلى وجه الخصوص في تلك الموضوعات التي تنصرف عنها النفوس والطباع، وتملّها الأهواء، وأعني بذلك تربية النفوس وترويضها على الزهد في الدنيا، والتخفّف من ملذّاتها وشهواتها، وبذل النفس رحيصة في سبيل حماية الدين والوطن، ويتجلّى ملذّاتها وشهواتها، وبذل النفس رحيصة في سبيل حماية الدين والوطن، ويتجلّى ذلك في كتابه "عين الأدب والسياسة ..." ونظائره من تآليف ابن هذيل الأخرى كاتذكرة من اتّقى" و "كمال البغية والنيل" على مايظهر من النقول المحفوظة منهما في الكتاب الأوّل.

تلك أبرز معالم أدب ابن هذيل كما يظهر لي من حلال كتبه.

## رابعاً: وفاته:

توفي علي بن هذيل في وقت بجهله \_ كما جهلنا الكثير من تفاصيل حياته، وأكبر الظن أنه عاش إلى أواخر القرن الثامن الهجري وربما امتــد عمره إلى أوائل القرن التاسع الهجري، وهو مايتضح لنا من مقدمة كتابه "مقالات الأدباء..." حين أشار فيها إلى أنه ألفه لخزانة مولاه أمير المسلمين الغني بالله (محمد) بن أبي الوليد (إسماعيل) بن نصر، وهو العاشر من ملوك بن المحجاج (يوسف) بن أبي الوليد (إسماعيل) بن نصر، وهو العاشر من ملوك بن الأحمر باعتبار إمرته الثانية على الأندلس في الفترة من: ٣٦٧ - ٧٩٢. وأكبر الظن أنه هو الذي رفع ابن هذيل كتابه "حلية الفرسان" إليه أيضاً. وحين عرفنا نهاية إمارة ذلك السلطان الذي رفعت إليه بعض الكتب فإنه يمكننا -على وجه التقريب حديد العصرالذي عاش فيه ابن هذيل، وهوما سبق أن أشرت إليه.

## خامساً: آثاره:

ألف ابسن هذيل عدداً من الكتب في مجالات مختلفة من العلم والمعرفة، والأدب. نجد بعضاً منها مطبوعاً، وبعضها الآخر لا زال مخطوطاً، وبعضاً منها مفقوداً لم يبق لدينا منه إلا اسمه المكرر في ثنايا بعض مؤلفات ابن هذيل.

وأبرز ما وقفت عليه أو على ذكره من مؤلفات ابن هذيل الآتي:

1 - "تحفة الأنفس وشعار سكان الأندلس". وقد نشره مصوراً لويس مرسييه في باريس سنة ١٩٣٢. وقد بحثت عن هذا الكتاب في مكتباتنا السعودية وغيرها فلم أعثر عليه حتى الآن.

ويقيني أنّ كتاب "حلية الفرسان" قسم من كتاب "تحفة الأنفس، وشعار سكان الأندلس"، فقد أورد ابن هذيل نقولاً من كتابه "الحلية" في كتابه "عين الأدب والسياسة (١)" وقدّم لها بقوله: "ومن المنقول في تأليفنا تحفة الأنفس".

ومن خلال ما أورد ابن هذيل من هذا الكتاب يتبيّن لنا أنّ منهجه فيه لا يختلف عن منهجه في الكتب الأخرى، وهو ذلك المنهج القائم أساساً على الاقتباس من القرآن، وحديث المصطفى - علي والاختيار والانتقاء من النصوص الشّعريّة والنثريّة الأحرى.

Y ـ "حلية الفرسان وشعار الشجعان". وهو كتاب متوسط الحجم ألّفه ابن هذيل وقسَّمه عشرين باباً، خصَّ أربعة عشر باباً منه بالخيل (خلقها وأسماؤها وفضائلها، وعيوبها، وألوانها، وأعضاؤها... إلخ). وتحدّث في الأبواب الستة الباقية عن أدوات الحرب، وعدّتها كالسيوف والرماح والدروع ونحوها.

<sup>(</sup>۱) من ص ۲۹۶ – ۳۰۲.

وقد قام بتحقيق الكتاب تحقيقاً علميّاً حيداً الأستاذ محمد عبد الغنى حسن ونشرته لأول مرة دار المعارف بمصر. ويشير محقّق الكتاب<sup>(۱)</sup> إلى أن المسيو لويس مرسييه (قنصل فرنسا في المغرب) قد نشر هذا الكتاب بطريقة "ألفوتيب (۲)" سنة مرسيه وهذه النسخة مملوءة بالتصحيف والتحريف.

وقد جزم محقق الكتاب (٣) بأنّه لم يعرف عن ابن هذيل أنّه ألّف كتاباً بعنوان "حلية الفرسان وشعار الشجعان" ويرى هذا الكتاب هو القسم الثاني من كتاب معروف لابن هذيل هو "تحفة الأنفس وشعار سكّان الأندلس" وأنا أوافقه على هذا أيضاً؛ فقد أورد ابن هذيل في كتابه "عين الأدب والسياسة" (١) نقولاً من كتابه «تحفة الأنفس..» وجدتها بنصها في كتاب "حلية الفرسان (٥) " كما لم أقف على ذكر لهذا الكتاب في الوقت الذي أورد ابن هذيل أسماء كتبه الأخرى ونقولاً منها.

ويضم هذا الكتاب عشرين باباً ذكرها المؤلّف في المقدّمة (١) وهي: الباب الأول: في خلق الخيل، وأول من اتّخذها، وانتشارها في الأرض. الباب الثاني: في فضائل الخيل وما جاء في ارتباطها.

الباب الثالث: في حفظ الخيل وصونها، وما قيل في الوصية بها.

<sup>(</sup>١) انظر: حلية الفرسان: ٥.

<sup>(</sup>٢) الفوتوتيب، يعني التصوير.

<sup>(</sup>٣) انظر: حلية الفرسان: ١٤.

<sup>(</sup>٤) في ص: ٣٠٢.

<sup>(</sup>٥) ص: ٢٣٩.

<sup>(</sup>٦) ص: ٢٥.

الباب الرابع: فيما تسميه العرب من أعضاء الفرس، وما في ذلك من أسماء الطير.

الباب الخامس: فيما يستحب في أعضاء الفرس من الصفات، وما يحسن أن يكون شبيهاً به من الحيوان.

الباب السادس: في ألوان الخيل وذكر الشيات والغُرر والتحجيل والدوائر.

الباب السابع: فيما يُحمد من الخيل وصفة جيادها، وأسماء العتاق الكرام منها.

الباب الثامن: في عيوب الخيل خلقة وعادة.

الباب التاسع: في اختيار الخيل واختبارها والفراسة فيها.

الباب العاشر: في تعليم ركوب الخيل على اختلاف حالاتها.

الباب الحادي عشو: في المسابقة بالخيل والحلبة والرهان.

الباب الثاني عشر: في أسماء خيل رسول الله عَظِيُّ وفحول خيل العرب ومذكوراتها.

الباب الثالث عشر: في ذكر ألفاظ شتّى وتسميات أشياء تختص بها الخيل.

الباب الرابع عشر: في ذكر نبذة من الشعر في إيثار العرب الخيل على غيرها وإكرامهم لها وافتخارهم بذلك.

الباب الخامس عشر: في ذكر السيوف.

الباب السادس عشر: في ذكر الرماح.

الباب السابع عشر: في ذكر القسيّ والنبل.

الباب الثامن عشر: في ذكر الدروع.

الباب التاسع عشو: في ذكر الترسة وشبهها.

الباب العشرون: في ذكر السلاح والعدّة على الإطلاق.

وقد اتبع ابن هذيل في كتابه هذا منهجه السائد في جميع كتبه وهومنهج الانتقاء والاختيار والتبويب والترتيب.

- ٣ ـ "مقالات الأدباء ومناظرات النّجباء" وهو هذا الكتاب، الذي عُنيتُ بدراسته في هذا البحث، وليس بين أيدينا منه إلا نسخة مخطوطة فريدة محفوظة في مكتبة ملحق المتحف البريطاني تحت رقم (١١٤٤) ومنها صورة فوتغرافية محفوظة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت الرقم (٥٦٥٦). وسوف أعرض لهذا الكتاب بشيء من التفصيل في الفصل الثاني من هذا البحث.
- خ "الفوائد المسطّرة في علم البيطرة" وقد طبع في مدريد سنة ١٩٣٥م، وقد شك الزركلي (١) في نسبة هذا الكتاب إلى علي بن هذيل، ورأى الأحدر به أن يكون من تأليف يحيى بن أحمد بن هذيل (الطبيب)، وإلى هذا أميل أنا أيضاً، لأنه كتاب في الطب فتوحي مادته بأن مؤلفه طبيب أو عنده علم من الطب وهو ما لم يشتهر به صاحبنا (علي بن هذيل).
- "كتاب كمال البغية والنيل" وهو في عداد المفقود إلى الآن، وقد ضمَّن المؤلف كتابه "عين الأدب والسياسة" نقولاً منه (٢) من ذلك قوله "ومن المنقول في تأليفنا كمال البغية والنيل في باب حفظ السؤدد.

واعلم أن الناس أشد تحفظاً على السيد الشريف في قومه، وأكثر اجتلاءً لأفعاله، وتصفيحاً لأخلاقه، وتنقيراً عن خصاله منهم عن خاملٍ لايُعبأ به، وساقط لايُكترث إليه، فيسيرُ عيبِ الرجل الجليل يقدح فيه، وصغير الذنب يكبر منه. قال

<sup>(</sup>١) انظر: الأعلام: ٢٩٩/٤.

<sup>(</sup>٢) عين الأدب والسياسة: ١٠٦ وما بعدها، و ١٢٥ وما بعدها.

بعضهم: وشرف الوالد جزء من ميراثه، منتقل إلى ولده كانتقال ماله، فإن رعى وحرس ثبت وازداد، وإن أهمل وضيّع هلك وباد، وكذلك شرف الوالد يعمُّ القبيلة، وللوالد منه الحظ الأكبر والقسم الأوفر (١) ".

وفيه: «فالأفعال المحمودة، والأخلاق الجميلة توجب السؤدد، والرياسة، والأفعال المذمومة، والأخلاق الدنيئة تمنع من ذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن الله يحب معالي الأخلاق، ويكره سفاسفها)).

ومن خلال هذه النقول يتبين الشبه الكبيربين كتاب ابن هذيل "عين الأدب والسياسة" وبين كتابه "كمال البغية والنيل" وذلك في مادتهما ونوع تأليفها.

7 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2

<sup>(</sup>١) السابق: ١٠٦ – ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: السابق: ٢٢٢، ٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) عرض: هدف، ومقصد العلل والمصائب.

<sup>(</sup>٤) تتعاوره: أي تتبادل فيما بينها إصابته، وتتعاون عليه.

<sup>(</sup>٥) عين الأدب: ٢٦٠.

ويذكر ناشر "عين الأدب والسياسة" أنه مطبوع (١)، ولم أقف عليه في الكتب المطبوعة، كما لم أعثر على ذكر لـه في فهارس المخطوطات في مكتبات العالم. ويظهر لي أنه لا يزال في عداد المفقود، من مؤلفات ابن هُذيل.

٧ - "عين الأدب والسياسة، وزين الحسب والرياسة"، ولعل هذا الكتاب آخر ما ألفه ابن هذيل من الكتب؛ فقد أورد فيه نقولاً من جميع كتبه التي نُسبت إليه سواءً منها المطبوع أو المخطوط أو ما كان في عداد المفقود، هذا عدا كتاب "الفوائد المسطرة..." الذي يكتنف الشك نسبته إليه فلم يرد منه شيء في كتابه "عين الأدب والسياسة".

وقد طُبع هذا الكتاب لأول مرة في مصر سنة ١٣٠٣هـ = ١٨٨٥م بمطبعة الاعتماد، وطُبع مرة ثانية على هامش كتاب "غُرر الخصائص الواضحة" لجمال الدين الوطواط في المطبعة الأدبية المصرية سنة ١٣١٨هـ = ١٩٠٠م، وطبع مرة ثالثة سنة ١٩٣٨م . بمطبعة مصطفى البابي الحلبي.

وآخر طبعة لهذا الكتاب هي التي طبعتها دار الكتب العلمية في بيروت وأظنها مصورة عن طبعة البابي الحلبي.

وهذه الطبعات في مجموعها ـ كما يذكر محقق حلية الفرسان (٢) ويلحظه القارئ ـ مملوءة بالأخطاء والتحريف والتصحيف وينقصها كثير من التحقيق والنشر العلمي الصحيح.

ويتضمن الكتاب نصوصًا مختارة من البيان النبوي، وكلام العرب البليغ، وإلى هذا تعود مزية هذا التأليف كما أشار مؤلفه بقوله: "وفضيلة هذا التأليف هي في

<sup>(</sup>١) انظر: السابق: ٦.

<sup>(</sup>٢) حلية الفرسان: ١٧.

جمع ما افترق، مماتناسب واتسق، واختيار عيون، وترتيب فنون، من أحاديث نبوية، ومكارم أدبية، وحكم باهرة، وأبيات نادرة، وأمثال شاردة، وأخبار واردة، ووصايا نافعة، ومواعظ جامعة، ومروءات سرية، وسياسات سنية، ومعان مستظرفة، وحكايات مستطرفة، وجميع ذلك مطرد بكل شعر حزل، سهل، برىء من الغزل والهزل (١) ".

والكتاب على ماذكره مؤلفه (٢) -أربعة أقسام هي:

القسم الأول: في نبذ من الأحاديث والحكم والأمثال التي يقوى الشاهد بها ويعظم الاستدلال.

القسم الثاني: في السؤدد والمروءة ومكارم الأخلاق ومداراة الناس والتأدب معهم في حالتي الغنى والإملاق.

القسم الثالث: في طرف من الحكايات والآداب الصادرة عن أولي الألباب والأحساب.

القسم الرابع: في جمل من الوصايا والمواعظ الحسان العظيمة الفائدة والمنفعة لكل إنسان.

ومنهجه في كتابه هو نفسه المنهج الذي سار عليه في كتبه الأخرى وهو منهج الانتقاء والاختيار الذي سبقت الإشارة إليه في أكثر من موضع من هذا البحث وقد دلَّ على ذلك بقوله: "وقد جمعت بعون الله -عز وجل- في كتابي هذا من الكلام الذي يحصل الانتفاع به أنواعاً في فنون مختلفة، وضروب متفرقة ومعان مؤتلفة، وحسبنا وكفى ما نقلت فيه من آيات التنزيل وكلام النبي المصطفى، وسميته بـ "عين الأدب والسياسة وزين الحسب والرياسة" والله تعالى الموفق لما فيه له الرضى والنجاة لنا في الآخرة والأولى. (")"

عين الأدب والسياسة: ٩.

<sup>(</sup>٢) انظر ص: ٩.

<sup>(</sup>٣) عين الأدب و السياسة: ١١.

رَفَحُ حِس لافرَّجِی لافجِنِّرِيَ لائِسَدَّ لائِزَدَ لائِزودَكِ www.moswarat.com

# الفصل الثاني: دراسة الكتاب

أولاً: من ألف له الكتاب.

ثانياً: مادة الكتاب.

ثالثاً: مصادر الكتاب.

رابعاً: منهج المؤلف وطريقته في عرض مادة كتابه.

خامساً: قيمة الكتاب.

## أولاً: من ألّف له الكتاب:

جاء في صدر المخطوطة "كتاب مقالات الأدباء، ومناظرات النجباء مما عُني بتأليفه، واحتفل بتصنيفه، وتنميقه لخزانة مولانا أمير المؤمنين الغنيّ با لله \_ تعالى \_ محمد بن مولانا أمير المسلمين أبي الحجاج يوسف بن أبي الوليد إسماعيل ابن نصر الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنهم". كما أشار ابن هذيل نفسه في مقدمة الكتاب أنه رفعه إلى الغني با لله \_ تعالى \_ أبي عبد الله محمد بن يوسف بن نصر: وهذا السلطان هو ثامن ملوك دولة بني نصر بن الأحمر في الأندلس.

وفي نفس الوقت هو عاشرهم باعتبار المدة الثانية التي قضاها في الحكم، فقد ولي بعد وفاة أبيه سنة ٥٥٧هـ، وثار عليه أخوه إسماعيل في جماعة من أهل غرناطة ففر إلى وادي آش سنة ٧٦١هـ ومنها إلى تونس. ولما كانت سنة ٧٦٣هـ سنحت للغني با لله فرصة فدخل غرناطة، وثبت الأمر له، واتسعت الدولة في أيامه حتى صار له ملك المغرب كله، وظل في الملك إلى أن توفي سنة ٧٩٣هـ، وقد كان حازماً شجاعاً داهية (١).

#### ثانياً: مادة الكتاب:

أشار المؤلف في مقدمة الكتاب إلى أنه ضمّن كتابه "مائة مقالة، في كل مقالة خمسة أنواع من الآداب، وملح ذوي الألباب، تمتع المجلس، وتبسط النفوس، وتنبه على حسن السياسة، وترغّب في الأفعال الموجبة للسؤدد والرئاسة، وتجه الطباع، وتنهض في المحاضرة القصير الباع(٢)..." كما أتى فيه "بجملة وافرة من

<sup>(</sup>١) انظر: الإحاطة: ٢/ ١٣، وما بعدها، اللمحة البدرية: ١٠٠ وما بعدها الدرر الكامنة، ٥٣٠، الأعلام: ١٥٣/، ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) انظر ص: ٦٣ من النص المحقق.

حكايات الأدباء، ونوادر الظرفاء، وأمثال الحكماء، ومن النظم والنثر ما رقَّ لفظه وعَذُب معناه (١)".

والمؤلّف فيما سبق يذكر \_ باختصار \_ ما تضمّنه كتابه من مادة متمثّلة في أنواع مختلفة من الأدب هي الحكاية، والنادرة، والوصية، والمثل، ومقطعات شعرية يختم بها كل مقالة، وقد بلغ عدد كلِّ مما ذكرت في الكتاب سبعاً وتسعين تقريباً، موزّعة على عدد المقالات الموجودة في الكتاب، في كل مقالة حكاية، ونادرة، ووصيّة، ومثل، ومقطوعة شعريّة. هذا بالإضافة إلى ما يورده المؤلف من أشعار \_ وهي قليلة \_ في ثنايا الكتاب.

ولم يلتزم المؤلف في كتابه موضوعاً معيَّناً بل جمع فيه \_ كما ذكر \_ أنواعاً كثيرة من الآداب والملح والوصية في موضوعات متعدّدة منها حسن السياسة، واختيار الأصحاب والأصدقاء، والشجاعة، والجود والكرم، والرأي والحزم، والمشورة، والزهد والموعظة. والمجون والظرف.

كما حوى الكتاب جملة من أخبار ونوادر الأطباء، والفقهاء، والطفيليين، والمتنبئين، والمحملة، والحمقى، والظّرّاف، والأذكياء، والعقلاء، والجانين، والمغفلين، والرجال، والنساء، والصبيان، والجواري، إلى غير ذلك.

وتتبادل الحكايات والنوادر في الكتاب بين الجد والهزل، وقد قصد إلى ذلك قصداً، وعلّله بقوله \_ في مقدمته: "ومزجت الهزل بالجد كامتزاج الماء بالمدام؛ لأن القلوب ترتاح إلى الفنون المختلفة، وتميل بالطبع إلى النظم، والفقر المتألفة، ولها بذلك جلاء من صدأ الكسل وشحذ كشحذ الصارم الأسل، فإن للآذان كللاً، وللقلوب مللاً(٢)".

<sup>(</sup>١) مقالات الأدباء: ٦٠، ٦١ في النص المحقق.

<sup>(</sup>٢) مقالات الأدباء: ٦١ في النص المحقق.

وابن هذيل في إيراده الأخبار والنوادر والحكايات الهزلية لا يتحرّج، فقد يورد بعض الأقوال الماجنة صريحة دون إلماحة أو كناية، شأنه في ذلك شأن الذين اعتمد عليهم ممن سبقه في التأليف في مثل موضوعه، ونقل عنهم مادة كتابه.

ونتيجة لهذه الصراحة - التي يفخر بها كثير ممن كتب في أدب السمر - نجد ابن هذيل ينقل<sup>(۱)</sup> بعض الحكايات والنوادر والأخبار الخليعة المنحرفة التي خرجت على الذوق والخلق الإسلامي القويم، فمن شأنها أن تثير الغرائز، وتبعث على الاستخفاف بالقيم، والتهاون بالواجبات، وقد علّل لذلك الصنيع بما علّل به سابقوه من إبعاد السأم والملل عن القارئ. وفي رأيي أن هذا التعليل لا يكفي مسوّغاً لإشاعة الفاحشة في المجتمع، والمجاهرة بالتجاوزات الماجنة الخليعة التي تهدم ولا تبني، وتربّي على السخف والمجون بدلاً من أن تربي على التّقى والعفاف؛ ولذا قُمتُ -مضطراً - بحذف ألفاظ قليلة من نوادر قليلة أيضاً، ووضعت مكان هذا المحذوف علامة تدل على الحذف، وأشرت إلى ذلك في موضعه، معلقاً عليه هذا المحذوف علامة تدل على الحذف، وأشرت إلى ذلك في موضعه، معلقاً عليه أرجو أن تبرأ به الذمّة إن شاء الله.

ويظل ابن هذيل أسيراً للكتّاب قبله، فنراه يردّد (٢) بعض ما تناقلوه من حكايات وأخبار منسوبة ـ بغير سند صحيح ـ إلى بعض الصحابة، ومثل ذلك ينبغي الغض عنه وعدم إشهاره، وإن كان في الأمر مصلحة شرعيّة راجحة فينبغي التأكد والتوثّق التام من صحة هذه الأخبار ونسبتها، فلا نقول إلا حقاً، ولا ندوّن إلاً صدقاً، أما أن نجمع كحاطب الليل فلا يجوز لنا شرعاً ولا عقلاً.

<sup>(</sup>١) انظر: مثلاً الصفحات: ١٣٨، ١٣٩، ١٥٧ في النص المحقق.

<sup>(</sup>٢) انظر مثلاً: ١٦٤ في النص المحقق.

وإلى جانب الحكايات والنوادر حوى الكتاب جملة مختارة من الأمثال في كل مقالة مَثَلٌ واحد، وقد تنوّعت هذه الأمثال ما بين أمثال عربيّة قديمة وهو الأكسثر، وأمثال للمحدثين.

كما حوى الكتاب جملة مختارة من الوصايا موزّعة على المقالات في كل مقالاة وصيّة واحدة، ويغلب على ما أورده المؤلف من الوصايا القِصَر. وقد اختارها لبعض الصحابة، أو التابعين، أو الخلفاء، أو القواد، أو الأمراء، أو الحكماء، في عصور مختلفة.

أما الشعر فيمثّل جزءاً رئيساً من مادة الكتاب، فقد كان من منهج المؤلف ختم كل مقالة بمقطعة شعريّة، هذا بالإضافة إلى ما يرد من شعر في ثنايا بعض المقالات حيناً.

ومن الملاحظ أن ابن هذيل اختار هذه المقطعات الشعرية من عصور أدبيّة مختلفة، ويشكل المشرقيُّ أكبر قدر منها، ويظهر المؤلف من خلال مختاراته الشعرية أديباً ناقداً ذا ذوق أدبي رفيع.

### ثالثاً: مصادر الكتاب:

ما من شك في أنَّ ابن هذيل قد استقى مادة كتابه من مصادر يعدُّ أغلبها من كتب السمر، التي حوت الكثير من الأخبار والنوادر التي تناقلها المؤلفون، مؤلف عن حيل.

وقد صرّح لنا ابن هذيل في مواضع قليلة من كتابه بأسماء بعض المؤلفين مما يدلُّ على استفادته من كتبهم وهم:

١ ـ ابن المعتز (ت: ٢٩٦هـ) وقد نقل عنه النادرة الواردة في المقالة (الثمانون)
 وقد خرّجت هذه النادرة من كتاب ابن المعتز (طبقات الشعراء).

- ٢ ـ أحمد بن عبد المؤمن الشريشي (ت: ٦١٩هـ) وقد نقل عنه الحكاية الواردة في المقالة (الثامنة والثمانون)، وقد حرّجـت هـذه الحكايـة مـن كتـاب الشريشـي (شرح مقامات الحريري).
- ٣ ـ علي بن سعيد الأندلسي (ت: ٥٦٥هـ) وقد صرح ابن هذيل بالنقل عنه في مواضع من كتابه، من ذلك النادرة الواردة في المقالة (الرابعة والثلاثون)، وكذلك النادرة الواردة في المقالة (الثانية والستون)، وكذلك الحكاية الواردة في المقالة (السابعة والخمسون) إلى غير ذلك من النقول.
- وقد خرّجت كل ما تقدم من كتابه (المقتطف من أزاهر الطرف) فوجدتُه بنصّه فيه.
- ٤ ـ أبو الحسن الأخفش (الأصغر) (ت: ٣١٥هـ) وقد نقل عنه الحكاية الواردة
   ف المقالة (الثالثة والثلاثون).

هذا بالإضافة إلى مصادر كثيرة استفاد منها ابن هذيل واعتمد عليها في نقل كثير مما ورد في كتابه وإن لم يصرّح بها أو بمؤلفيها، ويأتي في مقدمة هذه المصادر "عيون الأخبار" لابن قتيبة (ت: ٢٧٦ هـ) و"الكامل" للمبرد (ت: ٢٨٥هـ) و"العقد الفريد" لابن عبد ربّه (ت: ٣٢٧ هـ)، و"نثر الدُّر" للآبي (ت: ٢١١هـ) وغيرها.

وأوضح دليل على استفادة ابن هذيل من هذه المصادر ونقله عنها احتواؤها على حلّ مادة الكتاب ـ الذي نحن بصدد الحديث عنه ـ مع سبقها وأوليتها في نوع التأليف. وأقوى من ذلك كله توافق رواية كثير مما جاء في الكتاب مع الرواية الواردة في هذه الكتب، مما يدل على اعتماده عليها وإن لم يصرّح بذلك إلاّ نادراً.

## رابعاً: منهج المؤلف وطريقته في عرض مادة كتابه:

يتألّف كتاب (مقالات الأدباء، ومناظرات النجباء) من مقدّمة وتسع وتسعين مقالة سقط منها المقالتان (٣٨) و (٦٥) وقد ذكر مؤلف في مقدمته أن الكتاب مائة مقالة. غير أن النسخة التي بين يديّ وقفت عند المقالة التاسعة والتسعين تلاها ما يصرّح بنهاية الكتاب وذِكْر ناسخه وسنة النسخ.

أما المقدمة فقد بدأها المؤلف بحمد الله والثناء عليه، ثم الصلاة على النبي محمد على النبي الله وبعد ذلك أشاد المؤلف بالأدب وفضله، وبيّن قيمته، وخطره في محالس الملوك والأمراء، منتقلاً لإسباغ صفات الكمال والجمال على أمير المسلمين في وقته أبي عبد الله محمد بن يوسف بن نصر الذي خصّه بتأليف هذا الكتاب ورَفعه إليه.

وفي هذه المقدّمة أشار المؤلف \_ أيضاً \_ إلى جانب كبير من منهجه في كتابه. وبعد المقدمة توالت مقالات الكتاب في أرقام متسلسلة، وقد نهج المؤلف في عرضها منهجاً يتمثّل في الآتى:

أولاً: بنى المؤلّف كل مقالة \_ إلا ما ندر \_ على عناصر أربعة هي:

١ \_ الحكاية.

٢ \_ النادرة.

٣ \_ المثل.

٤ ـ الوصيّة.

٥ ـ الشعر.

وقد يقدّم الوصيّة على المثل، وربما سقطت الوصيّة في بعض المقالات ولعل ذلك من خطأ النّساخ. وفي بعض الأحيان نجد المؤلف يفتقد الدقة في استعمال

هذه المصطلحات (الحكاية، النادرة... إلخ) فيورد (المثل) مكان (الوصية) وقد يورد خبراً ويسميه حكاية.

ثانياً: اعتمد ابن هذيل طريقة في التأليف شاعت في كتبه، ومن بينها هذا الكتاب الذي حققتُه، وأعمل على نشره، وتتمثّل هذه الطريقة فيما عبّر عنه بوضوح \_ في مقدّمة كتابه (عين الأدب والسياسة) بقوله: "والذي عليه في التأليف المدار، وهو حسن الانتقاء والاختيار، مع الترتيب، والتبويب والتهذيب والتقريب. قال بعض العلماء: اختيار الكلام أشد من نحت السهام. وقالوا: اختيار المرء وافد عقله، ورائد فضله.

وفضيلة هذا التأليف هي في جمع ما افترق، مما تناسب واتسق، واختيار عيون، وترتيب فنون، من أحاديث نبويّة، ومكارم أدبيّة، وحكم باهرة، وأبيات نادرة، وأمثال شاردة، وأخبار واردة، ووصايا نافعة، ومواعظ جامعة، ومروءات سريّة، وسياسات سنيّة، ومعان مستظرفة، وحكايات مستطرفة...(۱)".

وقد اتبع ابن هذيل هذه الطريقة في كتابه (مقالات الأدباء ومناظرات النجباء) الذي حقّقته وأعمل على نشره، فقد ضمّنه عدداً من المقالات "في كل مقالة خمسة أنواع من الآداب، وملح ذوي الألباب، تمتع المجلس، وتبسط النفوس، وتنبّه على حسن السياسة، وترغّب في الأفعال الموجبة للسؤدد والرئاسة، وتجمّ الطباع، وتُنهض في المحاضرة القصير الباع(٢)".

وابن هذيل في كل ذلك يقتصر على النقل والجمع دون أن تكون لــه شــخصيّة في إبداء الرأي بالاستحسان أو الاستهجان، أو الاستغراب لما يورده.

<sup>(</sup>١) عين الأدب والسياسة: ٨، ٩.

<sup>(</sup>٢) مقالات الأدباء: ٦٣ من النص المحقق.

ثالثاً: حتم المؤلف كل مقالة بمقطعة شعريّة قلما تزيد على بيتين وكثيراً ما يكون بينها وبين الوصية قبلها وحدة موضوعيّة.

رابعاً: قد يورد المؤلف في ثنايا المقالة الواحدة أبياتاً شعريّة أخرى.

خامساً: لم يعبأ المؤلف \_ كثيراً \_ بنسبة الأقوال والأشعار، وعزو الأحبار إلى مصادرها الأساسة؛ ومن هنا جاءت المشقة والجهد في توثيق ما ورد فيه من حكايات، ونوادر، ووصايا، وأمثال، وأشعار.

سادساً: لم يعبأ المؤلف بصحّة ما ينقله، وبخاصّة ما ينسب إلى بعض الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ فلم يكلّف نفسه عناء التوثيق والتحقيق في مثل ذلك.

سابعاً: لا يوجد في الكتاب وحدة موضوعية وهو أمر طبعي في عمل كهذا، أما في المقالة الواحدة فقد نجد هذه الوحدة (۱). وفي الكثير الغالب نجد وحدة موضوعية بين النادرة وبين المثل. كما نجد وحدة موضوعية بين الوصية والمقطعة الشعرية (۲). وذلك في المقالة الواحدة.

## رابعاً: قيمة الكتاب:

يبدو لنا هذا الكتاب \_ من خلال ما تضمّنه من مادة \_ كتاباً له أهميته الأدبية والاجتماعية فهو يمثل حلقة في سلسلة السمر الذي بدأ التأليف فيه منذ أوائل القرن الثالث، واستمر فيما تلاه من القرون.

والكتاب بما حواه من مادة أدبية متنوعة يمثل مرحلة من مراحل التأليف في موضوع الحكايات، والنوادر، والأسمار، التي حظيت بإقبال الناس عليها،

<sup>(</sup>١) كما في المقالة التاسعة والستين.

<sup>(</sup>٢) كما في المقالة السبعين.

واهتمامهم بها؛ لما يجدون فيها من مساعدة على نسيان الهم، وذهاب الحزن، وطرد الملل والسأم.

ومما زاد الكتاب قيمة وأهمية أن مؤلّفه لم يقصره على الحكايات والنوادر فحسب، بل تعداها إلى إيراد جملة مختارة من الوصايا، والأمثال، والأشعار، التي تعدّ في مجملها عصارة فكر ناضج واع لحقائق الحياة، ومجرّب لكثير من شؤونها وقضاياها؛ ومن أحل ذلك يمكن أن أعده كتاباً حامعاً لأدب النفس وأدب الدرس، ففيه سلوك وأخلاق، ومعرفة وأدب.

وإلى حانب تلك القيمة الأدبية هناك قيمة أخرى للكتاب هي القيمة الاجتماعية، فمن خلال بعض نصوصه نتعرّف على المحتمع، وما ساد فيه من عادات، وما وصل إليه من محافظة أو انحلال، وما كان يجري في حياة الناس على اختلاف طبقاتهم من عاداتٍ وتقاليدٍ، وأفكار ومفاهيم.

ومن أجل ذلك يمكننا أن نرسم \_ من خلاله \_ صورة المحتمع في بعض فتراته التاريخية، بما فيه من مظاهر إيجابية أو سلبية.

القسم الثاني: التحقيق

أو لاً: توثيق نسبة الكتاب.

ثانياً: وصف النسخة الخطّية.

ثالثاً: منهج التحقيق.

#### ١ ـ توثيق نسبة الكتاب:

ورد في صدر نسخة الكتاب اسم المؤلف (علي بن عبد الرحمن بن هذيل) وبعد أن ذُكر المؤلفُ مرة أخرى بالاسم المذكور نفسه.

هذا بالإضافة إلى أمر مهم أكّد لي \_ بوضوح \_ نسبة هذا الكتاب إلى ابن هذيل (المذكور) وهو أني وجدته في كتابه الموسوم بـ عين الأدب والسياسة \_ الذي طبع عدَّة مرات، كانت أولاهن بمطبعة الاعتماد بمصر سنة ١٣٠٣هـ/ ١٨٨٥م، وآخر طبعة لهذا الكتاب هي التي ظهرت دون تاريخ عن دار الكتب العلمية في بيروت ـ ينقل كثيراً عن هذا الكتاب الذي نحن بصدد الحديث عنه. وقد صرّح باسمه في مواطن متعددة مما جعلهما متّفقين كثيراً في مادّتيهما. وبمراجعة هذه النقول على هذه النسخة، وجدتها جميعها فيه بنصّها، فتأكّد عندي صحّة نسبة الكتاب إلى ابن هذيل المذكور.

ومن هذه النقول ما عرضه المؤلف في فصل مستقل في كتابه (۱) حيث يقول: (فصل من المنقول في تأليفنا مقالات الأدباء) ومما جاء في هذا الفصل قوله: "وقال بعض الحكماء في وصيّة: إذا أعجبك ما تواصفه الناس من محاسنك فانظر فيما بطن من مساوئك، ولتكن معرفتك بنفسك أوثق عندك من مدح الناس لك (۲) الولى جانب هذا النص نصوصاً أخرى كثيرة يصرّح المؤلف بعزوها إلى كتابه (مقالات الأدباء...) حيناً. ويوردها دون عزو أحياناً (۳).

<sup>(</sup>١) عين الأدب والسياسة: ٢٦٥ \_ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) السابق: ٢٦٣، وقد ورد هذا النص في مقالات الأدباء، ص: ١٢٩ في النص المحقق.

<sup>(</sup>٣) يتّضح ذلك من خلال تخريج النصوص الواردة في الكتاب.

#### ٢ \_ وصف نسخة الكتاب المخطوطة.

اعتمدت في تحقيق الكتاب على نسخة خطّية فريدة محفوظة في مكتبة ملحق المتحف البريطاني تحت رقم (١١٤٤) ومنها صورة فوتغرافية محفوظة في مكتبة حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت الرقم (٥٦٥٦).

وتقع هذه النسخة في خمس وتسعين ورقة تقريباً، والورقة في صفحتين، في كل صفحة تسعة عشر سطراً. وفي كل سطر تسع كلمات إلى إحدى عشرة كلمة تقريباً وقد تقل عن ذلك أو تزيد. وأوراقها لم ترقّم. والنسخة مقابلة ومصحّحة على نسخة أخرى لم أقف عليها إلى الآن، وليس لها ذكر في فهارس المخطوطات، ولم يسلم التصحيح من الأخطاء، ويظهر أن الأصل الذي نُسِخت منه هذه النسخة كثير التصحيف والتحريف والألفاظ المكررة. وعلى حواشي النسخة إشارات قليلة إلى روايات الشعر، وعليها أيضاً بعض التعليقات الانطباعية عن بعض الحكايات والنوادر الواردة. كأن يقول \_ مثلاً: "تأمّل في هذه الحكاية ما ألطفها" ونحوه.

ويظهر من بعض التعليقات على حواشي المخطوطة أن هذه النسخة قد قرأها أحد العلماء الأفاضل. ومن هذه التعليقات ما نجده في حاشية الورقة (٣٠/أ) فعندما أورد المؤلف البيت هكذا:

# كُــنْ للمكـــاره بِـــالعَزَاءِ مقلعــاً فَلَقــلّ يــومٌ لا تــرى مـــا تَكْــرَهُ قال مَن قُرئت عليه: لعله معلّقا.

وعندي أن مثل هذا الكلام لا يقوله إلا عالم.

وهي في جزء واحد، وجاء اسم الكتاب في صدر النسخة "كتاب مقالات الأدباء ومحاضرات النجباء"، وكذلك جاء اسم مؤلّفه: (علي بن عبد الرحمن بن

هذيل). وبعده جاء قوله: (ألَّفه لخزانة أمير المؤمنين الغني ـ با لله ـ محمد بن أمير المؤمنين أبي الحجاج يوسف أبي الوليد إسماعيل بن نصر الأنصاري الخزرجي رضي الله ـ تعالى ـ عنهم عبد نعمته... منهم علي بن عبد الرحمن بن هذيل وفَّقه الله تعالى...) وكل ما تقدّم كتب على شكل مثلث رأسه إلى الأسفل، وكتب "كتاب" في سطر مستقل.

وفي حواشي صدر النسخة كتابة لم أتبيّن قراءتها، وأظنَّها تمليكاً، وبجواره كتب اسم "قاسم الشاويش" وأسفل منه كتابة امّحى بعضها، وبقي منها (... ومائة حكاية، ومائة شعر، ومائة وصيّة).

والنسخة مكتوبة بخط نسخ عادي، وقد خلت تماماً من الضبط بالشكل، وفيها كثير من التصحيف والتحريف، والأخطاء النحوية، والألفاظ المكررة، وقد خولفت فيها كثيراً قواعد الإملاء المتبعة ومن ذلك:

١ ـ كتابة التاء المفتوحة مربوطة.

٢ ـ كتابة الألف الممدودة ألفاً مقصورة، والعكس.

٣ \_ كتابة الظّاء ضاداً.

هذا بالإضافة إلى تسهيل الهمزة وهو وإن كان لغة لبعض القبائل إلا أنّ القطع أفصح.

وقد سقط من النسخة المقالات (٦٥) و (٣٨) و (١٠٠) ويظهر أن هذا السقط جاء من أصل النسخ يوكّد ذلك التّعقيبة التي نجد الناسخ يضعها في نهاية كل صفحة لتدلّ على بداية الصفحة التالية وهي تدلُّ على تتابع النّص. وهو مما تميّزت به النسخة.

وقد نُسلخت هذه النَّسخة في الجزائر في أواسط شهر شعبان سنة ثلاث وتسعين وألف للهجرة، وناسخها هو محمد الحنفي نجل الشيخ أحمد الحنفي. كما هو مقيد في آخرها. ويظهر من التعليقات الهامشيّة المكتوبة أن ناسخ الأصل من أصحاب العلم والدراية وليس من النسّاخ المحترفين.

وقد أشار إلى ذلك الناسخ بقوله \_ في حاشية الورقة الأخيرة من المخطوط: "إني كنت بمحروسة الجزائر فوجدت بها الكتاب فأعجبني لكن وجدت كثير الفساد فاجتهدت في نسخه، وصحّحت ما رأيته قابلاً لعلني أجد نسخة لنقابل، والله \_ تعالى \_ أعلم". وفي حاشية نفس الورقة يقول \_ أيضاً: "بلغ مقابلة على حسب الطاقة (١)... لنسخها لما فيها من ملح الحكايات، وغيرها، والله أعلم".

#### ٣ ـ منهج التحقيق:

- ١ ـ اعتمدت نسخة المتحف البريطاني ـ وهي النسخة الوحيدة للكتاب ـ أمّاً وأصلاً، وأفدت من كتاب "عين الأدب والسياسة" والمصادر الأخرى في المقابلة وإتمام النقص. وأثبتُ ما وجدته على النسخة من هوامش وتعليقات في الهامش.
- ٢ ـ حرصت على إخراج النص صحيحاً كاملاً مبراً من التصحيف والتحريف والخطأ ما أمكن ذلك، مع مراعاة تصحيح ما جاء مخالفاً لقواعد النحو والإملاء دون الإشارة إلى ذلك.
- ٣ ـ ما جاء مخالفاً لنصوص الشرع الحنيف، أو آدابه وقِيَمِه السامية، علّقت عليه في الهامش بما يثبت زيفه، ويُبين خلاعته ومجونه ما أمكنين ذلك، وما لم يكف

<sup>(</sup>١) هنا ست كلمات تقريباً قد امَّحت إلاّ القليل من حروفها فلم أتبيَّن قراءتها.

- فيه التعليق (وهو قليل) حذفته وأبقيت مكانه نقطاً للدلالة عليه، وأشرتُ إلى ذلك في الهامش.
- ٤ ـ قمت بإحالة الآيات الواردة إلى سورها مبيناً رقمها، وإذا وردت آية ناقصة
   في الكتاب فإنى أوردها بتمامها في الهامش.
  - ٥ \_ خرّجت الأحاديث الواردة من كتب الحديث حسبما أمكنني ذلك.
- ٦ ضبطت بالشكل ما ورد في المخطوطة من نصوص شعرية، وتجاوزت ذلك
   إلى ضبط ما يحتاج إلى ضبط سواء في المن أو ما جاء في هوامش
   التحقيق.
- ٨ قمتُ بتفسير وشرح كل كلمة غريبة في نظري، وكان معيار الغرابة عندي مستوى القارئ المتوسط. وقد اعتمدت في تفسير الغريب على "لسان العرب"، ولم أتجاوزه إلى غيره إلا في القليل، وحرصت في كثير من الأحيان أن أذكر هذا المعجم أو غيره بعد تفسير الغريب مشيراً إلى المادة والجزء والصفحة منه؛ وذلك لتوثيق هذا التفسير، وتسهيل الرجوع إليه لمن أراد.
- ٩ ـ قمت بتخريج وتوثيق نصوص المخطوطة من أشعار، أو أقوال أو أخبار، أو نوادر، أو حكايات، من المصادر المتعددة، في الأدب، واللغة، والبلاغة،

والنقد، والتاريخ، ونحوها، كما قمت بتخريج الأمثال من كتب الأمثال وما لم أحده فيها بحثت عنه في مظانه الأخرى، وقد استفرغت لذلك كل ما لـديّ من جهد.

وعلى الرغم من ذلك فهناك بعض النصوص الشعرية والأمثال والحكايات والنوادر حاولت تخريجها، إلا أنني لم أوفق في العثور عليها، وهذه النصوص قليلة، إذا قورنت بما تضمنته المخطوطة من نصوص كثيرة.

وكان منهجي في توثيق الأشعار، وتخريجها على النحو الآتي:

- أ) رقمت أبيات كل المقطعات الواردة في المخطوط؛ وذلك ليسهل الإشارة إلى
   كل بيت في التخريج.
- ب) ما كان لشاعر مشهور له ديوان فإنني اكتفيت بتخريج ما ورد له من شعر من ديوانه المحقق إن وجد، وإلا أفدت من أي نسخة موجودة.
- ج) ما كان لشاعر مجموع شعره، فإنني اكتفيت بالإحالة إلى شعره، أو ديوانه المجموع وما حواه من تخريج، وأضيف إلى ذلك ما أجده من مصادر لا يشملها التخريج، فأقول مثلاً: البيت، أو الأبيات في شعره، أو في ديوانه المجموع، وانظر مزيداً من التخريج هناك، أو انظر:... وأَذْكُر ما وقفت عليه من مصادر أخرى ".
- د) حاولت \_ ما أمكنني ذلك أن أنسب الأشعار التي لم تنسب لقائل معين، كما حاولت الترجيح في نسبة ما اختُلف في قائله، إذا ظهر لي وجه للترجيح.
  - هـ) حاولت أثناء التحريج أن أورد الروايات المخالفة كما وردت في المصادر.

- و) حرصت على ترتيب مصادر التخريج في المجموعة الواحدة ترتيباً زمنياً، وإذا انفردت بعض المصادر بإيراد النص كاملاً، وبعضها الآخر بإيراد جزء منه، فإنني أبدأ بذكر المصادر التي أوردته كاملاً مرتبة، ثم أورد المصادر الأخرى، ولو كانت متقدمة زمناً.
- ٨ ـ قدّمت للتحقيق بدراسة تناولت مؤلف الكتاب، كما تناولت كتابه، بالعرض والتحليل، وفيها تحدثت عن اسم الكتاب، ومادته، ومصادره، ومنهج مؤلفه، وقيمته.
- 9 ـ وضعت للكتاب فهارس فنية عامة، تكشف عما في الكتاب من آيات قرآنية، وأحاديث نبوية، وأشعار، وأعلام، وأمثال، وبلدان، وقبائل، وأقوام، ووصايا، وختمتها بفهرس المصادر والمراجع، ثم فهرس المحتوى؛ وذلك لتيسير، وتسهيل مهمة البحث والاطلاع فيه.



لسم المدالر حم الرحم صلى الله على سبرا محدوداله من المدالر عبد الله الراج عنوالله على منه المروداله الرعي من المرود الله المرود وقعة الله تعالى ليصالح المؤلف والعرف المعن عارد العالمان

الخراز الذي ملا الدسان وعسله البان وقعار ومعنام رنبه واصغرته القلب واللسان وفضالك المناه المساحة والاستون وفضاله المناه وسارة المنه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه والمناه المناه والمناه وا

صورة الورقة ١/ب من المخطوط

ناما في عنده الحكاً... مَا الصَّهُمَا

قال نظالى ما احماله في منه بعضا وتروعه بعضا وقرامنا لا مَنيارِ: سعيدان السنحدُ العُبَاجِ عصب على ملس له فكان بف عليه ويأيس واله وموت ودوام فراه من المنظرة المنز فدعلى العامة في حسالة سَينَة الشفق عليه وقاليلن معه ولا نزون الافلان وماآنتها الفه عالته قالوا بامولانا ومرسكوم في يحكم كمن مكون كالنبه فامراً سَنيم عَسَا به فلما حضوقال لملوك فلد الصورة واعتثد وكأن مشعور بطيا الداعبة فعارب اعبه الت ان مديده الي دكره فقال لا تفرض له فلس ميد مَا بِغُومِ فِعَالِ المُعَلُولِثُ فَإِنَّ الْمُتَعَلِّكُ عَالِيكُونَ لِي عيدك فعالد ماذك في سكيدك عن المست وعدة تغينو على استنجار من الفحك وبالغ في الا مسان النهوم أعرفه الاوالملوك وعرمته مَدُ ﴿ وَوَلَهُ الرَّحِالِ وَالْلِكَ عَاوِالسَّنَا عَالَمُ الْمُ الْمُعَالِقِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَا الْمُنَا عَلَا الْمُنَا الْمُنَا عَلَا الْمُنَا عَلَا الْمُنَا عَلَا الْمُناعِلَ الْمُناعِلَ الْمُناعِلَ الْمُناعِلَ الْمُناعِلَ الْمُناعِلَ الْمُناعِلُ الْمُناعِلَ الْمُناعِلُ الْمُناعِلَ الْمُناعِلَ الْمُناعِلَ الْمُناعِلَ الْمُناعِلُ الْمُناعِلَ الْمُناعِلَ الْمُناعِلُ الْمُناعِلَ الْمُناعِلُ اللّهُ الْمُناعِلُ اللّهُ الْمُناعِلَ الْمُناعِلُ اللّهُ الْمُناعِلُ اللّهُ الْمُناعِلَ الْمُناعِلَ الْمُناعِلَ الْمُناعِلُ الْمُناعِلَ الْمُناعِلِي الْمُناعِلِي الْمُناعِلِي الْمُناعِلِي الْمُناعِلِي الْمُناعِلِي الْمُناعِلَ الْمُناعِلُ الْمُناعِلُ الْمُناعِلَى الْمُناعِلْمُناعِلَى الْمُناعِلِي الْمُناعِمُ الْمُناعِلِمُ الْمُناعِلِي الْمُناعِلِي الْمُناعِلِي الْمُناعِلِي الْمُناعِلِي الْمُناعِلَيْ الْمُناعِلِي الْمُناعِلِي الْمُناعِلِي الْمُناعِلِي الْمُناعِلِي الْمُناعِلِي الْمُناعِلِي الْمُناعِلِي الْمُناعِلِي الْمُناعِلْمِنْ الْمُناعِلْمِي الْمُناعِلَمِي الْمُناعِلْمِي الْمُناعِلِي الْمُناعِلْ الجافوت مرفالدباغ من العطار وص المسواارفعة الواضع والشرف والديره واستقبلوا من صلاح انفسكم مابستقبلكم دساده إن العلي و

صورة الورقة ٣٣ /أ من المخطوط

صورة الورقة الأخيرة من المخطوط

١١

## / كتاب مقالات الأدباء ومناظرات النجباء

مما عُني بتأليفه، واحتفل بتصنيفه، وتنميقه لخزانة مولانا أمير المؤمنين، الغين بالله ـ تعالى ـ (محمد) بن مولانا أمير المسلمين أبي الحجاج (يوسف بـن )<sup>(۱)</sup> أبي الوليد إسماعيل بن نصر الأنصاري الخزرجي<sup>(۲)</sup> ـ رضي الله تعالى عنهم ـ عبد نعمته... على بن عبد الرحمن بن هذيل وفقه الله تعالى....

<sup>(</sup>١) سقط في المخطوط، وتمامه من اللمحة البدرية.

<sup>(</sup>٢) هو ثامن ملوك دولة بني الأحمر في الأندلس، ولي بعد وفاة أبيه سنة ٥٥هـ، وثار عليه أخـوه إسمـاعيل فقر إلى تونس، ثم عاد مرة أخرى إلى غرناطة، وثبت الأمر له. واتسعت الدولة في أيامه حتى صـار لـه ملك المغرب كله وظل في الملك إلى أن توفي سنة ٩٣هـ، كان حازماً داهية، شجاعاً.

انظر: الإحاطة ١٣/٢، وما بعدها، اللمحة البدرية ١٠٠ وما بعدها، الدرر الكامنة: ٥ / ٦٣.

/ ١ بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله.

قال عبدُ الله الراجي عفو الله علي بن عبد الرحمين بن هذيل بن محمد بن هذيل الفزازي، وفقه الله ـ تعالى ـ لصالح القول، والعمل. آمين يا رب العالمين: الحمد لله الذي خلق الإنسان، وعلمه البيان، وجعل<sup>(۱)</sup> مزيّته بأصغريه (القلب واللسان) فألهمه البراعة والأدب وفصيح الكلام وفصل الخطاب، وسيّره لقبول الحكمة وانتهاج الصواب، بحمده ـ سبحانه ـ حمداً يتصل برضاه، ويمتري مزيد نعماه، ونصلي على سيّدنا محمد خاتم أنبيائه ومصطفاه، وعلى آله وصحبه، وأنصاره وحزبه، ونسلم كثيراً. وبعد:

فإن الأدبَ حليةُ المعارف، ودِيمـة المعارف، تُستمطَر فتُمطِر دُرَّا، وتُنتجع (٢) فتفيد دراً، وبضاعته أجمل بضاعة، وإمرته بالبلاغة مطاعة، وما زالت مجالس الملوك / له محلاً، وأنديتهم على حلالتها به تتحليّ.

ولمّا كان مولانا الإمام العادل، الملك الفاضل، الـهُمام الباسل، المحامي عن الإسلام المناضل، الماضي العزيمة، الشّديد الشّكيمة (٣)، المحاهد في الله حقّ جهاده، الموفي حقّ امتنانه في بلاده وعباده، الميمون النقيبة (٤)، المحمود الضريبة (٥)، الكريم

<sup>(</sup>١) وردت هذه الكلمة مكررة في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) تنتجع: أي تتخذ منتجعاً.

وتنتجع: أي تطلب من قولهم: انتجعنا فلاناً: إذا أتيناه نطلب معروفه. والمنتجع: المنزل في طلب الكلاً. اللسان: (نجع: ٨ / ٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) الشديد الشكيمة: أي شديد النفس أنفاً أبياً. وأصله من شكيمة اللحام، وهي الحديدة المعترضة في فـم الفرس. اللسان: (شكم: ٢٢ / ٣٢٤).

<sup>(</sup>٤) الميمون النقيبة، مبارك النفس، مظفر بما يحاول. الِلسان: (نقب: ١٦٨ /١).

<sup>(</sup>٥) الضريبة: الطبيعة والسحية. اللسان: (ضرب: ١ / ٩٤٥).

الغريزة (١)، الشّريف النّحيزة (٢)، الزّكيّ الطّبائع، السخيّ الصّنائع، الغمسر (٣) الند (٤)، الجزيل العدب السّجايا، الفيّاض العطايا، السّلس الحجاب، الخصيب المناب، الدّمث (٥) الأخلاق، الطيّب الأعراق، ذو المنصب الأكرم، والشّرف الأعظم، والفخار الأقدم، والمجد الأعلى، والعز والسنا، والمرتقى الشّامخ، والمحل الأعظم، المؤيد الرفيع العماد، الرّاسي الأوتاد، المؤيّد الأطناب، النّاقب السّهاب، المتفرّع من شجرة الأنصار، التي أصلها ثابت القرار، فخر الملوك السّادة، المئتمي لقيس بن سعد بن عُبادة (٢) الغني با لله - تعالى - أميرُ المسلمين أبو عبد الله محمد بن يوسف بن نصر (٧) / - أدام الله بمنّه تأييده، ووصل من عزيز النّصر مزيده، وصيّر أممة الأمصار وخلائف الأقطار حوله وعبيده، قد جمع شتّى المحامد والفضائل، أممة الأمصار وخلائف الأقطار حوله وعبيده، قد جمع شتّى المحامد والفضائل، وتحلّى من الأدب بأفخر الحكلى وأبهر الشّمائل. فهو معدن الذّكاء والفهم، وينبوع الأدب والعلم، والجديد بالجديد يقلم، والشكل للشكل ينجح، أراد وينبوع الأدب والعلم، والجديد بالجديد يقلم، والشكل للشكل ينجح، أراد والأحبارُ، فأتيتُ بجملةٍ وافرةٍ من حكايات الأدباء، ونوادر الظّرفاء، وأمثال والأحبارُ، فأتيتُ بجملةٍ وافرةٍ من حكايات الأدباء، ونوادر الظّرفاء، وأمثال

۲ ب

<sup>(</sup>١) الغريزة: الطبيعة والسجية.

<sup>(</sup>٢) النحيزة: الطبيعة.

وقد كتب أمام هذه الكلمة في المخطوط: لعله جناس. هكذا وجد في أصله.

<sup>(</sup>٣) الغمر: الكثير العطاء.

<sup>(</sup>٤) الند: من معانيه: التل المرتفع. ولعل المقصود به هنا: أي عِظم القدر والجاه.

<sup>(</sup>٥) الدمث الأخلاق: لينها، وسهلها.

<sup>(</sup>٦) ... ابن دليم الأنصاري الخزرجي، وال صحابي من دهاة العرب، ذوي الرأي والمكيدة في الحرب، والنجدة، وأحد الأجواد المشهورين. كأن شريف قومه، ومن ساداتهم، وكان يحمل راية الأنصار مع النبي عليه ويلي أموره.

انظر: المحبَّر ١٥٥، الإصابة ت ٧١٧١، الجرح والتعديل ق ٢ ج ٣ / ٦٦.

<sup>(</sup>٧) سبقت ترجمته في ص: ٣٧.

14

الحكماء، ومن النّظم والنّثر ما رقّ لفظُه، وعذُب معناه، ومزحتُ القول (١) بالجد، كامتزاج الماء بالـمُدام؛ لأنّ القلوب ترتاح إلى الفنون المحتلفة، وتميل بالطّبع إلى النّظم والفقر (٢) الـمتآلفة، ولها بذلك جلاءٌ من صداً الكسل، وشحذٌ كشحذِ الصّارم الأسل (٣)؛ فإن للآذان كللاً، وللقلوب مللاً. قال عليّ بن أبي طالب (٤) \_ وقال عبد الله بن مسعود (١): ((إذا أُكْرِهَ القلبُ عَمِي (٧)).

وكان المأمون<sup>(٨)</sup> ينتقل من قصره، من موضعٍ إلى موضعٍ، ويُنشد قـول أبـي<sup>(٩)</sup> العتاهية (١٠٠):

<sup>(</sup>١) في هامش المخطوط " لعله الهزل ". وهو الصواب لتمام المعنى به.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط " القفر " ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) الصارم الأسل: السيف القاطع الحاد.

<sup>(</sup>٤) ... ابن عبد المطلب القرشي، أبو الحسن أمير المؤمنين، رابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشــرين بالجنة، وابن عم النبي وصهـره، وهـو مـن أشـهر الأبطـال الشــجعان، ومـن أكـابر الخطبـاء والعلمـاء بالقضاء. مات مقتولاً سنة ٤٠هـ.

انظر: تاريخ الطبري: ٦ / ٨٣، حلية الأولياء: ١ / ٦١ ـ وما بعدها. صفة الصفوة: ١ / ١١٨.

<sup>(</sup>٦) صحابي جليل من السابقين إلى الإسلام. هاجر الهجرتين، وشهد بدراً، والمشاهد بعدها. ولازم النبي عليه وحدَّث عنه كثيراً.

انظر: الإصابة، ت رقم ٤٩٤٥.

 <sup>(</sup>٧) الكامل: ٩٤ ١، وانظره لعبد الله بن مسعود في بهجة المحالس: ١ / ١١٥، وفيه: ((أريحوا القلوب، فإن القلب إذا أكره عمي)).

<sup>(</sup>٨) هو: عبد الله هارونُ الرشيد بن محمد المهدي بـن أبـي جعفـر المنصـور سـابع الخلفـاء العباسـيين. ولي الحلافة سنة ٩٨ هـ كان عالمًا محدثًا لغويًا محبـاً للعلـم والأدب والحكمـة. انظـر: تـاريخ الطـبري، ٥ / ١٢١ فما بعدها. مروج الذهب: ٤ / ٣ فما بعدها. الكامل لابن الأثير: ٥ / ٢٢٧ فما بعدها.

<sup>(</sup>٩) في المخطوط: ابن. وهو تحريف. والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>١٠) هو إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان. مولى عَنْزَة. يكنى أبا العتاهية، وأبا إسحاق، وقد غلب عليه الأول فصار لقباً له. وهو شاعر مشهور من شعراء الدولة العباسية، وأحد المطبوعين ممن يكاد يكون كلامه كله شعراً. رُمي بالزندقة مع كثرة أشعاره في الزهد والمواعظ.

انظر: الشعر والشعراء: ٧٩١ ـ ٧٩٥. طبقات الشعراء: ٢٢٨ ـ ٢٣٤. الوفيات: ٢١٩/١ \_ ٢٢٦.

١- لا يُصْلِحُ النَّفْسَ إِذَ كَانَتْ مُدَبَّرةً إِلاَّ التَّنقُــلُ مِــنْ حَــالٍ إلى حَــالِ (١)

قال الأصمعي (٢):

سألني الرشيد (٣) من يليق أن يكون جليساً للخليفة قلت له (شِعْر):

١- إنِّي أنَا الرَّجُـلُ الحَكِيمُ بِطَبْعِهِ وَيَزِيدُ فِي عِلْمِي حِكَايةُ مَنْ حَكَا

٢- أَتَبَّعُ الظُّرفَاءَ أَكِتُبُ عَنْهُمُ كَيْمَا أُحَدِّثُ مَن أُحِبُّ فيَضْحَكَا (٤)

فقال: لِلَّه أنت.

قال ابن الماجشون (٥): لقد كنتُ بالمدينة، وإنَّ الرجلَ يحدِّثني بالجد من الفقه، فيُملِيه عليَّ، ويذكر الخبر من الـمُلَح فأستعيدُه فلا يفعل، فيقول: لا أعطيك

<sup>(</sup>۱) ديوان أبي العتاهية: ٣٥٩. وفيه البيت يروى: ((لن يصلح... إن كانت...))، تـــاريخ الطـــبري: (١٠ دوفيــــه البيـــــت: ((... مقسَّــــمة...)) مــــروج الذهــــب ٤ / ١٩، وفيــــه البيـــــت: ((...مصرّفة...)).والبيت دون عزو في جمع الجواهر: ١٧. وفي نهاية الأرب: ١٠ / ٣٥٩.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي. أبو سعيد الأصمعي. راويـة العـرب، وإمـامهم في اللغة، والأخبار والنوادر والملح والغرائب.

انظر: نزهة الألباء: ٩٠ ـ ١٠١. إنباه الرواة: ٢ / ١٩٧ ـ ٢٠٥. الوفيات: ٣ / ١٧٠ ـ ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) هو هارون بن محمد ( المهدي ) بن المنصور خامس الخلفاء العباسيين، ولـد بـالري ونشـأ في بغـداد، وبويع بالخلافة بعد وفاة أخيه الهادي سنة ١٧٠هـ كان شجاعاً كثـير الغزوات، عالماً بـالأدب والفقـه والحديث. حازماً كريماً. توفي سنة ١٩٣هـ.

انظر: تاريخ الطبري: ٥ / ١٣ فما بعدها. مروج الذهب: ٢١٢/٤ فما بعدها. الكامل لابن الأثير: ٥/٢٨ فما بعدها، فوات الوفيات: ٤ / ٢٢٥ فما بعدها.

<sup>(</sup>٤) لأبي نواس في: زهر الآداب: ١٦٢١١، جمع الجواهر: ٤٠، والبيت الثاني له في ديوانه: ٣٨٣ برواية: أتتبــــع الظرفــــاء إعجابــــاً بـــــه حـــــ تحـــدث مــن تحــب فيضحكــــا

<sup>(</sup>٥) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، التيمي بالولاء. فقيمه مالكي فصيح كان مولعاً بسماع الغناء، أضرَّ في آخر عمره. وتوفي سنة ٢١٢هـ. انظر: ميزان الاعتدال: ٢ / ١٥٠. الوفيات: ٣/ ١٦٦ ـ ١٦٧.

مُلَحِي، وأَهَبُكَ ظَرْفي (١) وأدبي (٢). وقال عمر بن شبَّة (٣): عليكم بظريف الأخبار؛ فإنَّهنَّ من عِلم المُلوكِ والسَّادة، بها تُنالُ المنزلةُ والحظوةُ منهم (وها أنا<sup>(٤)</sup>) إن شاء الله ـ تعالى ـ ومنه ـ تعالى ـ أسأله العفو والإقالة أضمِّن من هذا التأليف / ٣ بمائة مقالة، في كلِّ مقالةٍ خمسةُ أنواعٍ من الآداب، ومُلَح ذوي الألباب، تُمتِعُ المحلس، وتبسط النَّفوس، وتنبه على حُسْن السياسة، وتُرغِّب في الأفعال الموجبة للسَّؤْدَدِ والرئاسة، وتُجمُّ الطبائع، وتُنهض في المحاضرة القصير الباع وسمَّيتها بـ (مقالات الأدباء، ومناظرات النَّجباء)).

وما قصدي بما رسمته، وأوكته منه ووسمته إلى المقام المولوي، والجناب الكريم النصري، لحميد سيرته، ونافذ<sup>(٥)</sup> بصيرته، وثاقب فهمه، وصائب وهمه، ولطيف حِسِّه، وصادق حَدْسِه<sup>(١)</sup> في أنواع العلوم، وجميع المَنثور والمَنظُوم، مع ما صدر منه لأرباب الأدبِ من الطول الطول، الذي خرق العوائد، والنول الذي غمر الرائد، واللها التي استعجبها النساء حتى كان مزاجَها عسل وماء، فلقد فُقِد في الحلائف مُضاهِيه، وعُدِمَ في الملوك مُساويه، لنفسه السامية، وهمَّته العالية،

<sup>(</sup>١) الظَّرف: حسن الهيئة والبراعة والذكاء. انظر اللسان: ( ظرف: ٩ / ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: قول ابن الماحشون هذا في زهر الآداب: ١ / ١٦٠، وفي جمع الجواهر: ٦٢.

<sup>(</sup>٣) عمر بن شبة ( زيد ) بن عبيدة بن رَيطة النميري البصري. أبو زيد ولد في البصرة وكان شــاعراً راويــة مؤرخاً، حافظاً للحديث. مات بسامراء سنة ٢٦٢هـ. له تصانيف كثيرة.

انظر: الفهرست، ١٦٣. معجم الأدباء: ٦٠/١٦ فما بعدها. الوفيات: ٣ / ٤٤٠.

<sup>(</sup>٤) هنا كلمة طمس أكثرها وأظنُّها ما أثبتُّه.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: ناقد.

<sup>(</sup>٦) الحدس: التوهم في معاني الكلام، والأمور. انظر: اللسان: ( حدس: ٦ / ٤٦ ).

<sup>(</sup>٧) في هامش المخطوط: لعله في الخلائق.

Í£

وأخْذه برقاب رقاب المحامد، واستيلائه على غاية المناقب الكريمة المصادر والمـوارد (شعر (١) ):

/ الله حسبي فيه من كل ما يعوذ به العبدُ المولى، ومِنَ الله ـ سُبحانه وتعالى ــ أسأَل الهداية إلى الطريق الأقصر، وسُلُوكِ السَّبيل الأرشد.

<sup>(</sup>١) في هامش المخطوط كتب بعد هذا: لم يذكر الشعر في الأصل.

#### المقالة الأولى من الكتاب

حِكَايَة: نقل ابنُ سعيد (۱) عن منصور بن نوح (۲) (صاحب بخارى) أنَّه قال: لابد للملك بعد (۳) الغلمان والخدم، والأولياء، والوزراء، والكُتّاب، والولاة، والعمّال من فقهاء يحفظون دينه، وأطباء يتعاهدون صحته، ونُدماء يجلبون أنسه، ومطربين يغذون روحه، وأُدباء وشعراء يخلّدون ذكره (۱).

نَادِرة: قال بنو تميم لسَلامة بن جنـدل<sup>(٥)</sup>: مِحِّدْنـا بشِـعرك. قـال: افعلـوا حتـى قول<sup>(١)</sup>.

مَثُل: صنائع المعروفِ تقي مصارعَ السُّوءُ(٧).

وَصِيَّة: قال الحسينُ بن علي (^) \_ رضي الله تعالى عنهما \_ : إنَّ حوائج النّـاس إليكم مِنْ نعم الله \_ تعالى \_ عليكم، فلا تَمَلُّو النّعـم، فتتحوَّل نِقَماً. واعلموا أنَّ

<sup>(</sup>١) هو على بن سعيد المغربي الأندلسي، ت ٦٨٥هـ، صاحب كتاب: المقتطف من أزاهر الطُّرف.

<sup>(</sup>٢) ... ابن منصور بن نوح بن نصر الساماني، أبو الحارث. صاحب بلاد ما وراء النهر، وليها بعد وفاة أبيه سنة ٣٨٧هـ. وظل بها إلى أن قبض عليه الترك غدراً في سرخس وخلعوه، وسملوا عينيه. فمات على إثر ذلك.

انظر: الكامل في التاريخ: ٧ / ١٨٤. الوفيات: ٥ / ١٥٨ - ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) في الهامش: لعله بعض. والصواب ما أثبته لتمام المعنى بها.

<sup>(</sup>٤) المقتطف: ٦٥.

<sup>(</sup>٥) ... ابن عمرو بن عبيد بن الحرث التميمي، يكني أبا مالك. شاعر جاهلي قديم، وكمان من فرسان العرب، وأشدائهم المعدودين، وكان أحد من يصف الخيل فيحسن.

انظر ترجمته في: ديوانه: ٨٧، الشعر والشعراء: ٢٧٢/١. السُّمط: ١ / ٤٥٤.

<sup>(</sup>٦) العقد: ٥ / ٢٧٠، المقتطف: ١٧٨. وانظر: التمثيل والمحاضرة:١٨٥.

<sup>(</sup>٧) العقد: ٣ / ١٠٦، فصل المقال: ٢٤٧، بحصع الأمثـال: ١ / ٤٠٨. وقــد ورد فيهــا هكــذا: اصطنــاع المعروف يقي...، وفي المقتطف: ٩٤ منسوباً إلى الصديق ﷺ وفي حدائق الأزاهر: ١٧٧، قـــال التَطَيِّكُمْ اصطناع المعروف يقي...

 <sup>(</sup>٨) ... ابن أبي طالب. أبو عبد الله، سبط الرسول ﷺ ولـد في المدينـة، ونشـأ في بيـت النبـوة. وقتـل في
 كربلاء في حرب دارت بينه وبين حيش الأمويين في عهد يزيد، وذلك سنة ٦١هـ.

انظر: صفة الصفوة: ١ / ٧٦٢ ـ ٧٦٤، مقاتل الطالبيين: ٥٤، ٦٧. تـاريخ الطبري: ٣ / ٢٦٩ فما بعدها.

المعروف لو رأيتموه رَجُلاً، رأيتموه رجلاً حسناً جميلاً يسُرُّ الناظرين، ويفوق العالمين. / ولمو رأيتم اللؤم رَجلاً رأيتموه سَمِجاً مُشَوّهاً، تفرُّ منه القلوب، والأبصار (۱).

#### شِعْر:

إِلَيْكَ يَا أَمَلِي نزَعْتُ عَنِ الْوَرَى لَمْ يَصْفُ لِي فِي غَيْرِ ظِلُّكَ مَوْدِدُ (٢)

ولا غمرٌ يُجنَى، ولا زَرع يُحصَـدُ لأغصانها ظِــلٌّ علــيَّ ممـــدَدُ وأَطْيَارُ شُـكْرِي لاَ تَزَالُ تُغَرِّدُ<sup>(٣)</sup>

ا و مَا زِلتُ أجلو منك والدَّهرُ مُمْحِلُ
 ٢- ثِمَارُ أيادٍ دانياتٍ قُطُوفُها
 ٣- يَرَى جَارُنا مَاءَ المَكَارِم تَحْتَهَا

#### المقالة الثانية

حِكَايَة: دخل أعرابيٌّ على أبي جعفر المنصور<sup>(1)</sup>، فتكلَّم فأحسن، فأعجبهُ كلامُه، فقال له المنصورُ: سلْ حاجتك. فقال: أبقاك الله ـ تعالى ـ يا أمير

 <sup>(</sup>١) انظر هذه الوصية منسوبة لخالد بن عبد الله القسري في البصائر والذخائر: ٤ / ١٦٢، وفي نثر الدُّر:
 ١ / ٣٣٤، و ٥ / ٨١، ٨٢، وفي المختار: ٥٩، وفي نهاية الأرب: ٢٥٥/٧، وهي للحسين بن علي في نثر الدر: ١ / ٣٣٧، وفي المقتطف: ٦٣.

 <sup>(</sup>٢) ورد هذا البيت في المخطوط مضموماً إلى الأبيات التي بعده. والصحيح أنه من قصيدة أخرى فهو من
 ((الكامل)) وتنقصه حركة في بدايته، أما الأبيات التي بعده فهي من ((الطويل)).

والبيت لم أقف عليه فيما اطلعت عليه من مصادر.

<sup>(</sup>٣) الأبيات لأبي حعفر أحمد بـن الجـزّار البَطَرْنـي في المغـرب: ٢ / ٣٥٦، وفيـه البيـت ١ يـروى ((أحــين منك...)) والبيت ٣: ((المكارم تحته...)).

والأبيات له أيضاً في نفح الطيب: ٣ / ٤١٣، وفيه البيت 1 كما في سابقه.

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس. ثاني خلفاء بني العباس، كان شجاعاً مهيباً محباً للعلم والأدب. ولي الخلافة سنة ١٣٦هـ وتوفي سنة ١٥٨هـ وهو حاج عند وصوله إلى مكة. انظر: تاريخ الطبري: ٤ / ٣٧٥ فما بعدها، مروج الذهب: ٣٤٤/٣، فما بعدها.

٥أ

المؤمنين، ويزيد في سلطانك. قال المنصورُ: ليس في كل وقت يمُكني أن آمر لك بما تُحِبُّ. فقال: والله يا أمير المؤمنين، ما استصغرتُ (١) عُمُركَ، ولا أحاف بخلك، ولا أغتنم مالك، وإنَّ سُؤالك لزين، وإن عطاءَك لشرف. فأطال الله يتعالى ـ للأمة بقاءَك، وأحسن عنها جزاءك فأمر المنصور بحشو فمه جوهراً ويواقيت، وكتبة في ديوان العطاء (١).

فَادِرة: / كان سليمانُ بن وهب (٢) من عمال الواثق (٤)، قد قاسى شدة في العمل، فكان يخرج من نكبة إلى أشد منها، وكان يخدمه بعض التجار، فيضمن عنه، ويقرضه، ويستقرض عنه. فلما طال عليه أمره، قال له \_ وقد تخلص من نكبة عظيمة \_ يجب أن تحلف بالأيمان المغلظة أن لا تقرب العمل أبداً. فأخذ يحلف بكل يمين، ويرفع صوته، ويمد في الأيمان، إلى أن جعل آخر ( يمينه (٥)) ما يحلف عليه أن لا يترك العمل أبداً. فقال له: ما هذا؟ فقال له: ما أقلَّ عقلك. إن ترك سليمان بن وهب العمل يكون ماذا؟ أخياطاً، أنجاراً! لا والله (١).

<sup>(</sup>١) في عين الأدب: ما أستقصر.

<sup>(</sup>٢) انظر: عيون الأخبار: ٣ / ١٢٨، العقد: ٢٤٤/١، وفي: ٢ / ١٣٩ و نهاية الأرب: ٣ / ١٨٠، وهمي في عين الأدب: ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) ... ابن سعيد بن عمر الحارثي. يكنى أبا أيوب. كاتب فصيح مشهور. كتب للمأمون وهو ابن أربع عشرة سنة، وولي الوزارة للمهتدي ثم للمعتمد، ونقم عليه الموفق با لله فحبسه فمات في حبسه. انظر: الأغانى: ٩٢٣١، الوفيات: ٢ / ٤١٥ فما بعدها.

<sup>(</sup>٤) هو هارون بن محمد ( المعتصم ) بن هارون الرشيد. يكنى أبا جعفر من الخلفاء العباسيين، ولـد في بغداد وولي الخلافة بعد وفاة أبيه سنة ٢٢٧هـ فامتحن الناس في خلق القرآن، كان كريماً عارفاً بالآداب و الأنساب.

انظر: تاريخ الطبري: ٥ / ٢٧٣، فما بعدها، مروج الذهب: ٧٥/٤، فما بعدها.

<sup>(</sup>٥) هذه الكلمة غير موجودة في المقتطف ويظهر من السياق أنها زائدة.

<sup>(</sup>٦) المقتطف: ٢٠٢.

مَثَل: حسبُ المرء من مكارم الأخلاق صيانة العهد، والميثاق.

وَصِيَّة: قال بعض الحكماء: عليكم بتجنَّب الكِبْر؛ فإن (الكبر<sup>(۱)</sup>) على اللوك سخافة، وعلى الأكفاء جهالة، وعلى الأسقاط خساسة.

#### شِعْر:

ر. الله المسترع المسترع المسترع المسترد المست

#### المقالة الثالثة

حِكَايَة: عشق رجل من أهل البصرة جارية، وكان مولاها يعلم بذلك، فعاتبها عليه، فقالت: والله، يا مولاي، ما كان إلا الجميل. ثم إنه كَمَنَ لها من حيث (أ) لم يُعْلِمُها. وجاء الرجل فسمعهما يتحدثان، ويشتكيان ثم انتحب الرجل مليّاً، فقالت الجارية: أكل هذا الذي أرى بك من حبّي، أي والله فليُفْرِخ روعُك، فإن الله تعالى قد فرَّج عنك (٥)، فاصنع ما شئت؛ فإنّه لا مانع لك، فاشتد نحيبُه، وأنشد يقول:

<sup>(</sup>١) ورد مكرراً في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخخطوط: كذاك. والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليها فيما اطلعت عليه من مصادر.

<sup>(</sup>٤) إكمال من الهامش.

<sup>(</sup>٥) وردت هذه الكلمة في المخطوط مكررة.

#### شعر

٠- أمَّا الحرامُ فلستُ أَرْكبُ محرماً وَطِللابُ مثلكِ في الحلل شلديدُ

٢- إنَّ امرءاً أمسيتِ مِلْكَ يمينهِ يَقْضي عَلَيْكِ بِحُكْمِهِ لَسَعِيدُ<sup>(1)</sup>

فخرج مولاها من مَكْمنِه، وقال: خُدها، بارك الله لك فيها.

نَادِرَة: قيل لبعضهم: أيُّ الطُّعام أفضل؟ فقال: الجوعُ أعلم (٢).

مَثَل: ما يظهر الودُّ المستقيمُ إلاَّ من/ القلبِ السَّليم (٣).

وصية: قال سليمان بن عبد الملك<sup>(۱)</sup> لمؤدّب ولده: علم بنيَّ الشِّعر؛ فإنَّه أصالة لعقولهم، وذكاءٌ لقلوبهم، وطُول في ألسنتهم، وجُود في أنفسهم، وجنبهم السفلة؛ فإنَّهم أسوأ الناس آداباً، وخالط بهم وجوه الناس؛ ليأخذوا من آدابهم، ويناقلوهم الكلام<sup>(٥)</sup>.

#### شِعْرٍ:

١- رُويدَكَ قـد أفنيتَ يا بَيْنُ أدمُعي وحسبُك قد أحرقتَ يا شَوقُ أَضلُعي

أ٦

<sup>(</sup>١) لم أقف عليهما فيما اطّلعت عليه من المصادر.

<sup>(</sup>٢) بهجة المحالس: ٢ / ٧٨.

 <sup>(</sup>٣) البصائر والذخائر: ٥ / ١٠٢، وفيه: قال الأصمعي: سمعت أعرابياً يقول... هيهات لن يظهـر الـود...
 إلخ. وقد ورد أيضاً في عين الأدب: ٢٩.

<sup>(</sup>٤) ... ابن مروان. يكنى أبا أيوب. ولد في دمشق، وولي الخلافة بعد وفاة أخيه الوليد سنة ٩٦هـ. كان عاقلاً فصيحاً محباً للفتح ديِّناً متوقفاً عن الدماء، وكان الناس يتبركون به ويسمونه مفتــاح الخـير. تــوفي سنة ٩٩هـ.

انظر: تاريخ الطبري: ٣٣١٤ ـ ٥٩، مروج الذهب: ٢١٢١٣ ـ ٢٢٢. الوفيات: ٤٢٠١ ـ ٤٢٧.

<sup>(</sup>٥) بهجة المحالس: ٢ / ٧٨، وانظر عيون الأخبار: ٢ / ١٦٧، وربيع الأبرار: ١ / ٣٠٠، و المزهـر: ٣٠٩/٢ وما بعدها.

وحتى متى يا بَيْنُ أنتَ مَعِي مَعِي مَعِي فَعِي فَعِي فَعِي فَعِي فَعِي فَعِي فَعِي فَعِي فَكَ فَكُلُ الْمُعِي (وحيّته عنّي الشمسُ<sup>(۱)</sup>) في كُلِّ مَطْلَعِ سَلاَمي عَلى ذَاك الحبيب المُودَّع بسلاَمي عَلى ذَاك الحبيب المُودَّع بسلاِ أَرَجٌ كالسمَنْدَلِ المتَضَدِّعِ (١)

٢- إلى كُم أعاني لَوعة بعد لَوعَة 
 ٣- وَقَالُوا عَلِمنا ما جَرَى مِنْكَ بَعْدَنا

٤ - رَعَى اللَّهُ ذَاكَ الوجهَ حَيْثُ تُوجُّهوا

هـ أيارب جَدِّد كُلَّما هبَّت الصّبا

٣- قِفُوا بَعدَنَا تُلْفُوا مَكَانَ حَدِيثِا

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ورد في المخطوط هكذا وحيّته الشمس عني. والصواب ما أثبته لاستقامة الوزن به.

<sup>(</sup>٢) من قصيدة للبهاء زهير في ديوانه: ١٥٤، ١٥٤، وفيه البيت ١ يروى: "... قد أضنيــتّ ..."، والبيت ٢: "... أقاسي فُرقةً بعد فرقةٍ..."، والبيت ٣: " وقلتم ... حرى منك كله"، والبيت ٤: "حــزى الله ذلك الوجه خير حزائه..."، والبيت ٦: "... تلقوا... له أرجٌ كالعنبر ...".

## المقالة الرابعة

حِكَايَة: ذُكر أن ملكاً (١) كان له يـومُ بؤسِ، إذا خرج فيه أحدُّ على صفة يكرهها حبسه أياماً، ثم أمر بضرب عنقمه، فحرج يوماً من تلك الأيام، فلقى رجلاً قاضياً، لم يكن عنده علم بشأنه على الصفة التي ينكرها، فأمر بحبسه، وأعلم الرجلَ بالأمر، فحمد الله ـ تعالى ـ وسلَّم للقدر / فلما قرُب الأمـرُ كتـب إلى الملك يرغبُ في تخليته سبيلَه ليودِّع أهلَهُ، ويوصي في ماله. فأحضره وقال لـــه: هذا الأمر لا يكون إلا بضامن آخذه بما أطلبك به، فنظر الرجل في الحاضرين يمينــاً وشمالاً، ثم مدَّ يده إلى رجلِ منهم، وقال: هذا يضمنني. فقال له الملـك: أتضمنـه وقد علمت ما يُراد به ؟ فقال: نعم فأمر بحبسه مكانّه، ونهض المضمون إلى بلده، وأوصى في ماله، وودَّع أهله، وانصرف، وقد وافق وقتُ تمام المدة، فلمَّا استأذن على الملك أمر بإحضارهما معاً، وقال للضامن: ما حملك على ضمانه، والمحاطرة بنفسك في شأنه، ولو تأخّر لسبق فيك السيفُ العــذلَ ؟ قــال لــه: أيُّهــا الملـك مــا رأيت \_ وقد وثق بي \_ أن أخالف ظنّه فيَّ، وتخوَّفتُ أن يُقال ذهب الكرمُ. فرجع إلى المضمون وقال له: ما حَمَلك بعد تخلُّصك على التنشُّب، وقد علمتَ المراد بك؟ قال: لم يكن يَجْمُل بي أن أراه مكان الثقة، ويراني / مكان الغدْر، وتخوّفت أن يُقال: ذهب الوفاء، فعَجب من وفائهما جميعاً، وقال: وأنا والله أخافُ أن يقال: ذهب العفو. فعفا عنهما ورفع $^{(7)}$  ذلك اليومَ فلم يقصدهُ بعد $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١) في مصادر هذه الحكاية هو النعمان بن المنذر، ويكني أبا قابوس.

<sup>(</sup>٢) رفع: أي ألغي.

<sup>(</sup>٣) انظر: المحاسن والأضداد: ٧٨، ٧٩، المحاسن والمساوئ: ١٣٨، ١٣٩، المستطرف: ٤٢٩/١، وقصـص العرب: ١٦٢/١، وانظر مزيداً من التخريج هناك.

نَادِرة: دعا زُفَر بن الحارث (١) أبها الحارث جُمَّيْز (٢) يوماً لداره، وعنده حوار يغنين. فلما دخل عليه قال زفر اسقوا أبها الحارث، وغنَّوه، وكان أبو الحارث جائعاً، فقال لهن: غنِّين هذا الصَّوت، (شِعْو):

١- خَليلَــي دَاويتُمَـا ظَــاهِراً فَمَنْ ذا يُدَاوِي أسَــي بَاطِناً (٣)
 فقال زُفَر: غنّينَهُ، (شِعْر):

١ - مَـنْ يَسْـألِ النَّـاس يَحرمُــوه وسَــائلُ اللهِ لا يَخيـــبْ<sup>(٤)</sup>

فقال له أبو الحارث: يا هذا إنْ كانت الدعواتُ بلا خبز فلأهل الأرض كلُّهم عندي غذا(°).

مَثَل: قُبح ما في الكريم أن يمنعك جدواه، وأحسن ما في اللئيم أن يكفُّ أذاه (٢).

<sup>(</sup>١) ... ابن عبد عمرو بن معاذ الكلابي. يكنى أبا الهذيل. كان أميراً كبير قومه في زمانه وفي الطبقة الأولى من التابعين. سمع عائشة ومعاوية، وشهد وقعة صفين، ووقعة مرج راهط. ومات في خلافة عبد الملك بن مروان.

انظر وقعة صفين: ٧٨، ٢٠٦، ٢٢٦، الاشتقاق: ٢٩٧، الوفيات: ١٨/٣، الخزانة: ٣٧٢/٢.

<sup>(</sup>٢) هو أحد أصحاب الفكاهة في العصر العباسي. ويسمَّى (جُمَّيْن) أو (جَمَّيز) ورأى صاحب القاموس صواب الثاني، وخطأ الأول.

انظر: جمع الجواهر: ٣٥٣، القاموس المحيط: (حَمَنَ).

<sup>(</sup>٣) البيت مع أخرى في الأغاني (٤٨٢٢) وفيه يروى: (طبيبيَّ داويتما...). وهو دون عــزو في محــاضرات الأدباء (٦٣٧/٢).

<sup>(</sup>٤) البيت لعبيد بن الأبرص في ديوانه: ١٥.

<sup>(</sup>٥) انظرجمع الجواهر: ٢٥٣.

وَصِيَّة: لا تحالسْ عدوك فإنَّه يفحص عليك عيوبك.

### شِعْر:

١- وأمَّارةٍ بالبُخْل قُلتُ لها اقصُري فذلك شَيءٌ ما إليهِ سَبيلُ

١- / أرى النَّاس خِلاَّن الجَواد ولا أرى

٣ - ومِن خَير حَالاتِ الفَتَـى لَـو عَلمتِـه

٤- عَطائي عَطاءُ المكثرينَ مِن الغِنـي

وكيف أخاف الفقر أو أحرم الغنى

إِذَا نَسَالُ خَسِيراً أَنْ يَكُسُونَ نَبِيسُلُ

وَمَالِي \_ كُمَا قد تَعْلمين \_ قَليلُ

<sup>(</sup>١) الأبيات لإسحاق الموصلي في الأمالي: ٣١/١. وفيه البيست ٣ يسروى: (... نبيسل). والبيست ٤: (...المكثرين تجملاً...). وهي له في الأغاني (٩٦٦/٥) وفيه البيت ١ يروى: (وآمرة بالسوء...).

والبيت ٢: (... خلان الكرام).

والبيت ٣: (... ينيل).

والبيت ٤ (فعالي فعال المكثرين تجملًا...).

الأبيـات لـه أيضـاً في زهـر الآداب: ١٠١٤/٢، وفيـه البيــت 1 يــروى: (وآمــرة... فليــس إلى مــا تأمرين...).

والبيت ٣: (... يكون منيل).

والبيت كم كما ورد في الأغاني.

الأبيات له في وفيات الأعيان: ١/ ٢٠٣، ٢٠٤، وفيه البيت 1 رواية الأغماني. والبيت ٣: (... نمال شيئاً... ينيل).

والبيت ٤: (... تكرُّمُأ...).

الأبيات عدا ٧، ٣ له في العقد: ١/ ٢٥٨، وفيه البيتان 1، ٤ كما وردا في الأغاني. الأبيـــات عـــدا ٧ له في حـدائق الأزاهر: ٤٠٦، وفيه عحز البيت الأول وصدر الرابع برواية الأغاني.

### المقالة الخامسة

حكاية: صَادَ رجلٌ من بسي إسرائيل قُنبرة، فأراد أن يذبحها، فقالت له: لا تذبحني، فليس فيَّ ما يشبعك، وإن مننت علىيَّ، وأطلقتني علَّمتك ثـلاث خصـال خيراً من ملء الأرض [ذهباً(١٠]. قال لها: هاتي. قالت: أعلمك واحدة وأنا في يدك (وأحرى إذا صرت في رأس النحلة (٢))، والثالثة: إذا صرت في رأس الجدار. قال لها: رضيت. قالت: لا تُصدقنُّ بما لا يكون أن يكون. فأطلقها. فَعَلَتْ على الجدار، فقال لها: قولي الثانية. قالتْ: لا تأسفنَّ على ما فاتك. وصَعَدَتْ في رأس النخلة، ثم قهقهت، وصفّرت، وقالت: يا مغرور، لقد غررتك. أما إنّـك لـو ذبحتني لاستخرجتَ من حَوْصليتي / دُرَّتين، وزن كل واحدة منهما عشرة مشاقيل، فيكون فيهما غناؤك إلى آخر الدهر، فتلهَّف (٢) الرجل، واسترجع(١) على فوتهما، ثم قال لها: فعلمين الخصلة الثالثة إذن. قالت: وكيف ذلك، وقد نسيت الاثنتين اللتين علَّمتك!، قلتُ لك: لا تصدقنَّ ما لا يكون أنَّه يكون، فصدَّقت أن يكون في حوصلتي درتان زنتهما عشرون مثقالاً، ولو وُزن لحميي وريشي كله لما بلغ ذلك. وقلت لك لا تأسفن على ما فات، ثم تأسُّفت على فوتى، من أجل الدُّرتين. والله لا أعلمتك الثالثة ثم طارت<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) زيادة من هامش المخطوط.

<sup>(</sup>٢) من خلال متابعة السياق نجد القمرية تعلو الجدار ثانياً ثم النحلة أخيراً.

<sup>(</sup>٣) تلهَّف: حزن على ما فاته.

<sup>(</sup>٤) واسترجع: قال: إنا لله وإنا إليه راجعون.

<sup>(</sup>٥) انظر: العقد: ٦ / ٦٨، الأذكياء: ٣٠٧، ٣٠٧، حدائق الأزاهر: ٢٨٨، ٢٨٩.

۸ب

نَادِرة: مرَّ ابن الحمامة (الشاعر) بالحطيئة (الشاعر) وهو حالس بفناء بيته، فقال: السلام عليك. قال: قلت ما لا يكون. قال ابن الحمامة: إني خرجت من (عند أهلي بغير زاد (۱۳). قال: ما ضمنت من أهلك (۱۶ قراك! قال: إنسي أريد الظل. قال: ذلك الجبل يفئ عليك! قال: إنبي ابن الحمامة. قال: كن ابن أي طائر شئت! وانصرف (۱۰).

مَثُل: مَنْ ترك مُهازلة صديقه، فقد فارقه ؛ لأن النباس إنما استعملوا السجدَّ ليهزلوا، وإنما تشاغلوا ليتفرَّغوا، وكدُّوا ليستريجوا.

/ وَصِيَّة: إذا حلست في محلسٍ و لم تكن المحدِّثَ ولا المحدَّث فقم<sup>(١)</sup>.

شِغُر:

آشکُو إِلَيكَ فَلاَ دُعاني يَنْفَعُ يَا مَنْ يضُّر بناظِريْه ويَنفعُ
 لِلوَردِ حِينٌ لَيس يطلُعُ دُونَهُ وأَراهُ عِنْه لَكَ كُل حِينٍ يَطْلُعُ
 لِلوَردِ حِينٌ لَيس يطلُعُ دُونَه وأراهُ عِنْه لَكَ كُل حَينٍ يَطْلُع عَن لِي بِاحْوَرَ لا يُبين كلامَه خَجلاً وسيفُ جُفونِه ما يُقْلِعُ
 مَن لي بِاحْورَ لا يُبين كلامَه خَجلاً وسيفُ جُفونِه ما يُقْلِع عَن الكلامَ سوى إِشَارةِ لَحظِهِ منها يُخاطبُني وَعَنها يَسْمَعُ (٧)

<sup>(</sup>١) هو: هوذة بن الحارث بن عجرة السلمي. يكنى ابن الحمامة وهي أمه، شاعر في عصر النبوة. حضر العطاء في أيام عمر فدُعي أناس قبله من قومه فغضب وقال شعراً في ذلك فدعا به عمر فأعطاه. الغطر: معجم الشعراء: ٤٨٣، ٤٨٣. الإصابة، ت ٩٠٥٨.

<sup>(</sup>٢) هو جرول بن أوس. والحطيئة لقب غلب عليه ؛ لأنه كان قصيراً، وهو شاعر هجماً، لئيم الطبع رقيق الدين، وقد عدَّه ابن سلام ممن شعراء الطبقة الثانية ممن الجماهليين. أسلم، ووقد على النبي ﷺ وأنشده، ثم ارتد مع قومه.

انظر مقدمة ديوانه بشرح ابن السكيت، طبقات ابن سلام: ١٠٤/١، الأغاني: ٥٧٥ ـ - ٦٢٠.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ورد في المخطوط محرّفاً مضطرباً. والصواب ما أثبته من المصادر الآتية في التخريج.

<sup>(1)</sup> في الأغانى: (ما ضمنت لأهلك).

<sup>(</sup>٥) انظر الأغاني: ٥٨٩، والشريشي: ٥/٧٤، وحدائق الأزاهر: ٨٨.

<sup>(</sup>٦) مكذا وردت في المخطوط.

<sup>(</sup>٧) مع اختلاف في الرواية لابن القوطية (محمد بن عمر بن عبدا لله) في قرى الضيف: ٩٣/٢.

١a

### المقالة السادسة

حِكَايَة: دخل رجل على سُلْمِ بن قتيبة الباهلي (١)، فكلَّمه في حاجة ووضع نصْ  $(^{(1)})$  سيفه على أصبع سلم بن قتيبة، وجعل يكلِّمه في حاجته، [ وقد أدمى أصبعه، وسلم صابر. فلما فرغ الرجل من حاجته ( $^{(1)}$ ) وانصرف دعا سلم بمنديل فمسح الدم من أصبعه، وغسله. فقيل ( $^{(1)}$ ) له: ألا نحيّت رجلك أصلحك الله يعالى \_ أو أمرتَه برفع سيفِه عنها. فقال: خشيت أن أقطعه عن حاجته ( $^{(0)}$ ).

نَادِرة: قال سعيد بن سلم الباهلي (٢): انطلقت حاجاً فلما كنت بالبادية تقدمت القِباب والكنائس (وكنت أدب خلف الأثقال على حمار لي) فمررت بأعرابي فقال لي: لمن هذه القِباب ؟ فقلت: لرجل من باهلة. قال: تا لله ما كنت أظن أن الله \_ تعالى \_ يعطي / باهلياً (٧) كل ما أرى. قال: فأعجبني كلامه! فقلت له: أتحب أن تكون باهلياً، وأن هذه القباب، والكنائس لك؟ قال: لا والله،

<sup>(</sup>١) الخراساني يكنى أبا عبد الله. ولي البصرة ليزيد بن عمر بن هبيرة في أيام مروان بن محمد، ثم وليهـــا في أيام أبي جعفر المنصور. كان مشهوراً عظيم القدر. توفي في الري سنة ١٤٩هـ.

انظر: المعارف: ٤٠٧، الكامل لابن الأثير: ٥ / ٢٨، الوفيات: ٣ / ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: نعل محرقة. والصواب ما أثبته من حدائق الأزاهر، وفي المختار من نوادر الأخبار: ثقل.

<sup>(</sup>٣) سقط في المخطوط. وهو في عين الأدب: ١٩٨.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: فقال. محرفة. والصواب ما أثبته من عين الأدب والمستحاد وغيرهما.

<sup>(</sup>٥) المستجاد: ١٨٠، والمختار من نوادر الأخبار: ١٠٣، وعـين الأدب: ١٩٨، وحدائـق الأزاهـر: ٣٧٥. وانظر نهاية الأرب: ٣ / ٢٠٧.

<sup>(</sup>٦) هو سعيد بن سلم بن قتيبة بن مسلم الباهلي الخراساني كان سيداً كبيراً ممدحاً تولى أرمينية والموصــل والسند وطبرستان وسحستان والجزيرة، وتوفي سنة سبع عشرة وماتتين.

انظر: البيان والتبيين: ٢/ ٤٠، ٢٥٤. المعارف: ٤٠٧، الوفيات: ٩٨٨ ـ ٩٠.

<sup>(</sup>٧) في المخطوط. باهلي. والصواب ما أثبته لصحة الإعراب.

قلت: أفتحب أنك باهلي وأنك حليفة ؟ قال: لا والله ما يسرني اللؤم بشيء من الدنيا. قلت: (أفتحب أنك باهلي وأنك من أهل الجنة؟ قال: إي والله، بشرط. قلت: وما ذاك الشرط ؟ قال: لا يعلم أهل الجنة أني باهلي (1) فأعجبني ظرفه، فرميت إليه بصرَّة دراهم وقلت: خذها إليك، فقال: إي والله، لقد وافقت منيتي. قلت: خذها وأنا باهلي، فنثرها في الرمال وقال: والله ما أحب أن ألقى الله تعالى ـ ولباهلي علي يد، فحدَّثت بهذا الجديث هارون (1) (الرشيد) فضحك حتى اضطرب برجليه (٢).

مَثَل: من كَرُمت عليه نفسه، هانت الدنيا في عينيه (٤).

وَصِيَّة: لا تنظُر في صغَر الخطيئة، ولكن انظر من عصيت.

## شِعْر:

١ وَمِن عَجَبِ الْأَيّامِ أَنَّكَ قَاعَدٌ عَلَى الْأَرْضِ فِي الدُّنيا وَأَنْتَ تَسِيرُ

٢ - فَسَـيُوكَ يَـا هَـذا كَسَـيْوِ سَـفِينةٍ بِقَوْمٍ جُلوسٍ والقُلـوعُ تَطِـيرُ<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ورد ـ مع اختلاف يسير ـ في الوفيات: ٤ / ٩٠، ٩٠.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في ص:: ٦٢.

<sup>(</sup>٣) انظر: روضة العقلاء: ٢٤٩، ٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) ورد نحو من هذا المثل منسوباً إلى ابن الحنفية في بهجة الجمالس: ٢ / ٢٨٦، وفي نشر الـدر: ٢/٦٠١، و٢/٣٥.

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليهما فيما اطّلعت عليه من مصادر.

### المقالة السابعة

حِكَايَة: روى أبو العباس الشيباني: أنه وفد على أبي / دلف (۱) عشرة من ولد أبي طالب - رضي الله عنهم - في العلة التي تُوفي فيها، فأقاموا ببابه شهراً، لا يؤذن لهم من شدة العلة التي كان فيها، ثم أفاق من علّته يوماً، فقال لبشر - الخادم - قلبي يشهد أن بالباب قوماً لهم إلينا حوائج، فافتح لهم الباب، ولا تمنعن أحداً، قال: فدخلنا إليه، وسلّمنا عليه، وابتدر رجل منا من آل جعفر الطيار (۲)، فقال: أصلحك الله - تعالى - إنا قوم من أهل بيت الرسول - وفينا مَنْ ولده، قد حطّتنا المصائب، وأجحفت بنا النوائب، فإن رأيت أن تنفي فقرنا، وتجبر كسرنا ؟ فافعل (۱). ثم أقبل مستديراً، ودعا بدواة، وقرطاس، ثم قال: ليأخذ كل واحد منكم فيكتب بخطه مائة ألف دينار، فبقينا متحيّرين عند قوله. فلما أن كتبنا وضعنا الرِّقاع بين يديه، قال لخادمه: عليَّ بمال كذا وكذا، فوزن لكل واحد منا مائة ألف دينار، فلما قبضناها قلنا له: بالآباء نفديك، وبالأمهات نقيك، والله مائة ألف دينار، فلما قبضناها قلنا له: بالآباء نفديك، وبالأمهات نقيك، والله مائة ألف دينار، فلما قبضناها قلنا له: بالآباء نفديك، وبالأمهات نقيك، والله مائة ألف دينار، فلما قبضناها قلنا له: بالآباء نفديك، وبالأمهات نقيك، والله مائة ألف دينار، فلما قبضناها قلنا له: بالآباء نفديك، وبالأمهات نقيك، والله مائة ألف دينار، فلما قبضناها قلنا له: بالآباء نفديك، وبالأمهات نقيك، والله مائة ألا متُ فاجعل هذه الرقاع في أكفاني، فإذا لقيت جدكم سيد الأولين

۹ب

<sup>(</sup>١) هو القاسم بن عيسى بن إدريس العجلي. شريف شاعر جواد كريم، شحاع ذو وقائع مشهورة. قلـده الرشيد وهو حديث السن أعمال الجبل فلم يزل عليها إلى أن توفي سنة ٢٢٥هـ.

انظر: الأغاني: ٢٩٩٦ ـ ٣٠٠٣. معجم الشعراء: ٣٣٤. زهر الآداب: ٩٦٦. الوفيات: ٤/ ٧٣ ــ ٩٧.

<sup>(</sup>٢) هو ابن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم. صحابي جليل من السابقين إلى الإسلام. كان شحاعاً، وقد حضر وقعة مؤتة. وفيها حمل الراية بيسراه بعد أن قطعت يمناه ثم ضمها إلى صدره بعد أن قطعت يسراه وصبر حتى وقع شهيداً عليها.

انظر: الإصابة، (ت: ١١٦٢). حلية الأولياء: ١١٤/١ ـ ١١٨.

<sup>(</sup>٣) في حديقة الأفراح: فعجّل.

والآخرين / أمحمد على عرصات (١) القيامة، كانت حجتي أني قـد أغنيت ١٠٠ عشرة من أولاده. يا غلام، ادفع إلى كل واحد منهم ألف دينار كي لا ينفقوا ممـا أعطينا لهم، والحقوا بأهليكم -رحمه الله تعالى(٢).

نَادِرة: دقَّ طفيليُّ على قومٍ بابَهم، فقيل من هذا ؟ فقال: الذي كفاكم مؤونة رسول (٣٠).

مَثَل: خير الأموال ما<sup>(١)</sup> استرق حرّاً، وخير الأعمال مااستحقّ شكراً (<sup>(٥)</sup>.

وَصِيَّة: فِي كتب الفرس: سَلْ حاجتك من رجلٍ كان في غنىيُ ثـم زال عنـه ؛ فإن عز الغنى يسعى في قلبه أربعين سنة، ولا تسألْ حاجتك من رَجلٍ كـان فقـيراً ثم استغنى ؛ فإنَّ ذُلَ الفقر يبقى في قلبه أربعين سنة.

### شِعْر:

١ - لاَ تَبخَلَنَّ بدُنيا وَهْمِي مُقْبِلَةٌ فَلْيس يُنقصُها التَّبذيرُ والسَّرَفُ

١- وَإِنْ تُولَّتْ فَأَحْرَى أَنْ تَجُودَ بِهَا فَالْحَمدُ مِنها إِذَا مَا أَدْبرتْ خَلَفُ<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) العرصات: جمع عَرْصة وهي ما لا بناء فيه. انظر: اللسان (عرص: ٧/٧٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: الوفيات: ٤ / ٧٧، ٧٨، المختار: ٧٧، ٣٧، حديقة الأفراح: ١٨١، ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب النَّطفيل: ١٧٠.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط من محرفة.

<sup>(</sup>٥) عين الأدب: ١٤٩.

<sup>(</sup>٦) لخلف بن خليفة في عيون الأخبار: ٣ / ٣٧، وهما دون عز وفي العقــد: ١ / ٢٢٨. وفي درر الحكــم: ٦٢، وفيه البيت ٢ يروى: (... فالشــكر منهـا...) وهمـا دون عــزو في روضــة العقــلاء: ٢٦٢، وفي محاضرات الأدباء: ٧٠٠/٢ وفي حدائق الأزاهر: ٢٧٨، و البيت ٢ فيها كما في سابقهم.

### المقالة الثامنة

حِكَايَة: راود رجلٌ امرأةً عن نفسها، فقالت له: قد سمعت الحديث، وقرأت القرآن، وأنت أعلمُ. فقال لها: أغلقي أبواب الدار، فأغلقتها، ثم قالت: يبقى باب لم أغلقهُ. فقال: أيُّ باب هو ؟ قالت: الذي بيننا وبين الله/ فاستحيى و لم يتعرَّضْ لها.

## شِعْر∷

لا تَسْتِتِر تَحـتَ الظُّـلامِ بِرِيبـةٍ إِنَّ الذي خَلَق الظُّلامَ يَرَاكـا(١)

نَادِرة: سمع ابنُ مسعود<sup>(٢)</sup> رجلاً يقــول: أيـن الزَّاهـدون في الدنيـا الرَّغبُـون في الآخرة ؟ فقال: اقلبُ الكلام وضَع يدك على من شئت<sup>(٣)</sup>.

مَثَل: قيمةُ كلِّ امرئ ما يُحسِنُه (١٠).

وَصِيَّة: إن أحببت أنَّ يكثر الثناء الجميل عليك من الناس بغير نائلٍ فالقَهُمْ (٥٠).

## شِعْر:

١ - ومِن شَغَفي فيكُم وَوَجْدِيَ أَنَّني أُهـوِّنُ مَـا أَلْقَـاهُ وهُــو هَــوَانُ

٢ - ويَحْسُنُ قُبِحُ الفعْلِ إِنْ جاء مِنكَمُ كَمَا طَابَ عَرْفُ العُودِ وهُو دُخانُ (١)

العرف: الرائحة. انظر: اللسان: (عرف: ٩ / ٢٤٠).

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه فيما اطّلعت عليه من مصادر.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في ص (٦١). وفي بهجة المجالس ورد: بدل ابن مسعود المسعودي.

<sup>(</sup>٣) بهجة المجالس: ٢٩٢/٢. وانظر البصائر والذخائر: ٥/٥، منسوبة إلى سعيد بن المسيِّب، وانظر: نشر الدر: ١١٤/٧.

<sup>(</sup>٥) لأبي جعفر المنصور في عين الأدب: ١٥٤، بزيادة (... ببشر حسن).

<sup>(</sup>٦) للبهاء زهير في ديوانه: ٢٥١، وفيه البيت ٢ يروى: (...طاب ريح العود...)). والشّغف: الولع، والحبُّ المكين. انظر: اللسان: (شغف: ٩ / ١٧٩).

# (المقالة التاسعة(١))

حِكَايَة: ذُكِرَ أن الحجاج بن يوسف (٢) لما ولي الحرمين بعد قتله ابن الزبير (٣)، استحضر إبراهيم بن طلحة (٤)، فقرّبه، وعظّم منزلته، فلم تزل تلك الحالة عنده حتى خرج به إلى عبد الملك بن مروان (٥). فخرج له معادلاً له لا يقصر له في برر وإعظام، حتى حضر به باب عبد الملك بن مروان. فلما دخل عليه لم يبدأ بشيء بعد السلام إلى أن قال: قدمت عليك يا أمير المؤمنين برجل من الحجاز، ولم أَدَعْ له بها نظيراً في الفضل والأدب، والمروءة وحسن المذهب، مع قرابة الرحم،

<sup>(</sup>١) إكمال من هامش المخطوط.

<sup>(</sup>٢)... الثقفي عامل عبد الملك بن مروان على العراق وخراسان وكان عليها زمن الوليد. عرف بالظلم والقسوة. مات سنة خمس وتسعين للهجرة، وهو ابن أربع وخمسين سنة وكان تأمَّره على الناس عشرين سنة.

انظر: مروج الذهب: ٣ / ١٥١ فما بعدها. الوفيات: ٢ / ٢٩، فما بعدها.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن الزبير بن العوام. أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم. وهو أول مولود وُلـــد في المدينة من المسلمين بعد الهجرة، وهو أحد العبادلة، وأحد الشجعان من الصحابة، بويع بالخلافة سنة ٦٤هـ وكانت له وقائع كثيرة مع الأمويين انتهت بمقتله وصلبه في مكة على يد الحجاج سنة ٧٣هـ. انظر: تاريخ الطبري: ٥٣٠/٣ فما بعدها. الوفيات: ٧١/٣ فما بعدها، الإصابة، ت ٢٦٧٣.

<sup>(</sup>٤) هو إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله، كان شريفاً كريماً، ولاه عبد الملك ديوان المدينة بعــد عبــد العزيز بن الحارث بن الحكم.

انظر: المحبر: ٥٤، ٣٧٨. تاريخ الطبري: ٣٩٥/٣ فما بعدها، الوفيات: ٢١/٢ فما بعدها.

<sup>(</sup>٥)... ابن الحكم يكنى أبا الوليد من أشهر الخلفاء ودهاتهم كان فقيهاً عابداً، استعمله معاوية علــــــى المدينة وهو ابن ست عشرة سنة، وانتقلت إليه الخلافة بعد موت أبيه سنة ٦٥هـ واجتمعت لـه كلمة المسلمين بعد قضاء عامله الحجاج على مصعب وعبد الله بن الزبير.

111

ووجوب الحق، (وعظم قدر الأبوة (١))، / وما بلوت منه في الطاعة والنصيحة، وحسن المؤازرة، وهو إبراهيم بن محمد بن طلحة (٢)، وقد أحضرته ببابك ليسهل عليه إذنك، وتعرف له ما عرَّفتك. قال: أذكرتنا رحماً قريبةً، وحقاً واحباً! يا غلام، ائذن لإبراهيم بن محمد بن طلحة. فلما دُخل عليه أدناه عبد الملك بن مروان حتى أجلسه على فراشه، ثم قال له: يا ابن طلحة إن أبا محمد أَذكَرَنا ما لم نزلْ نعرفُك به 7 من الفضل، والأدب، وحسن المروءة، مع قرابة الرحم، ووجوب الحق، وعظم قدر الأبوة، وما بلاه منك في الطاعبة، وحسن النصيحة والمؤازرة، فلا تدعر تحاجة في خاصَّتك وعامَّتك إلا ذكرتها. فقال: يا أمير المؤمنين، إن أولى الحاجات وأحقها بالتقديم: ما كان لله رضيٌّ، ولحقِّ نبيه - عَلَيْتُ ـ أداء، ولك فيه ولجماعـة المسلمين نصيحة، وعندي نصيحة لا أحد بدأ من ذكرها، ولا أقدر على ذلك إلا وأنا خال، فأخلني يا أمير المؤمنين ترد عليك نصيحتي. قال: دون أبي محمد ؟ قال: نعم. فقال عبد الملك للحجاج (٣): قم. فلما خُلُفَ السِّر، أقبل عليه، فقال: يا ابن طلحة، صف / نصيحتك. فقال: تا لله يا أمير المؤمنين، إنك عمدت إلى الحجاج في تَغَطّرُ سِه (٤)، وتعجرفه (٥)، وبُعْده عن الحق، وقربه من الباطل، فولَّيته الحرمين وهما ما هما، وبهما من بهما من المهاجرين والأنصار، والموالي البررة الأخيار، يطؤهم بالعسف، ويسومهم بالخسف، ويحكم فيهم بغير السنة، بغير الدين سفك من دمائهم، وانتهك من

<sup>(</sup>۱) ورد مکرراً.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في ص: ٨١.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في ص: ٨١.

<sup>(</sup>٤) التغطرس: الظلم والتكبر. انظر اللسان: (غطرس).

<sup>(</sup>٥) العجرفة: الجفوة وقلة المبالاة. انظر: اللسان: (عجرف).

حرمهم، وظننت أن ذلك فيما بينك وبين الله زاهق، فَارْعَ على نفسك أَوْ دَعْ، فقال عبد الملك: كذبت ومِنْتَ (١). وظنَّ الحجاج فيك ما لم نجده فيك، وقد يُظنُّ الخير في غير أهله. قم فأنت المائن الكاذب. قال: فقمت وما أعرف طريقاً، فلما خلفتُ الستار لحقني لاحق، فقال: احبسوا هذا، وقال للحجاج: ادخل فدخل، فمكث ملياً من النهار لا أشك أنهما في أمري. ثم خرج الآذن. فقال: ادخل يا أبا طلحة، فلما كشف لي الستر لقيني الحجاج وهو خارج، وأنا داخل، فاعتنقني، وقبل ما بين عينيَّ، وقال لي: إذا حزى الله المتؤاخين لفضل تواصُلهم، فجزاك الله عني أفضل الجزاء، فوا لله، لئن سلمتُ لك لأرفعنَّ / ذكرك، ولأعلينَّ كعبك، ولأنبعنَّ الرجال غبار كعبك. قال: فقلت \_ في نفسى \_ يهزأ بي وربِّ الكعبة.

فلما وصلتُ إلى عبد الملك أدناني، حتى أُجلستُ بحلسي الأول، ثم قال لي: يا أبا طلحة، لعلل الله عبد الملك أحد في نصيحتك هذه، فقلت: والله، يا أمير المؤمنين ما أعلم أحداً أجلَّ يداً عندي من الحجاج، ولا أعظم معروفاً منه، ولو كنت محابياً أحداً لحابَيْتُهُ ؛ ولكن آثرت الله ـ تعالى ـ ورسوله، وآثرتك والمؤمنين عليه.

قال: قد علمت أنَّك لم ترد الدنيا، ولو أردتُها لكانت لك في الحجاج ؛ ولكن أردتَّ الله ـ تعالى ـ ورسوله، والدار الآخرة، وقد عزلتُه عن الحرمين، لما كرهتُ ولايته عليهما، وعلَّمته أنك استنزلتني له عنهما. وولَّيتُه العراقين، وما وراء ذلك من الأمور التي لا يقوم بها غيره. وأعلمته أنك استزعيتني إلى ولايتـه عليهما

117

<sup>(</sup>١) منت: المين: الكذب.

<sup>(</sup>٢) في الوفيات: لعل أحداً من الناس شاركك في نصيحتك.

استزادة له ؛ لأُلزِمَه من حُبِّك ما يؤدِّي عني إليك أجر نصيحتك، فاخرج معه فإنَّك غير ذام لصحبته إن شاء الله تعالى (١).

۱۲ب

<sup>(</sup>١) انظر: ثمرات الأوراق: ٢٦١ ـ ٢٦٣، الوفيات: ٢ / ٤١، ٤٢، المختار: ١٦٧ ـ ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن عبد الله (المنصور) بن محمد بن علي العباسي، ولي الخلافة بعد وفاة أبيه سنة ١٥٨هـ وظل بها إلى أن مات صريعاً عن دابته في الصيد، وقبل مسموماً سنة ١٦٩هـ. كان محمود السيرة، حواداً كريماً محبباً إلى الرعية حسن الخَلق والخُلق.

انظر: تارخ الطبري: ٥٨٣/٤ فما بعدها، مروج الذهب: ٣/ ٣٣٧ فما بعدها، فوات الوفيات: ٨٠٠/٣ فما بعدها.

<sup>(</sup>٣) الزُّكرة: (بضم الزاي) وعاء يجعل فيه شراب أو حل، اللسان: زكرة/٣٢٦.

<sup>(</sup>٤) إكمال من الهامش.

114

۱۳

بنفسه، فأخذ الأعرابي زكرته ووكاها<sup>(۱)</sup>. قال له المهديُّ: اسقنا / قال: لا والله، لا شربتَ منها جَرْعة فما فوقها. قال: ولِمَ؟ قال: سقيناك واحداً فزعمت أنك من خدم الخاصة، فأثملناها لك، ثم سقيناك آخر فزعمت أنك من قُوّاد المهدي فأثملناها لك، ثم سقيناك آخر فزعمت أنك أمير المؤمنين. ولا والله، ما آمن أن أسقيك الرابع فتقول: أنا رسول الله \_ على الله اللهدي، ثم أحاطت به الخيل، ونزلت إليه أبناء الملوك والأشراف، فطار قلب الأعرابي، ولم تكن له همة الا النجاة، فجعل يشد في عدوه، فردَّ إليه، فقال: لا بأس عليك، وأمر له بصلة جزيلة من مال، وكسوة، وبزة وآلة، فقال له: أشهد الآن أنك صادق ولو ادَّعيت الرابعة والخامسة لخرجت منها، فخرجنا منها. فضحك المهدي حتى كاد أن يقع عن فَرسه حين قال له: الرابعة والخامسة وضمَّه في خواصِّه، وأجرى له رزقاً (۱).

وَصِيَّة: أوصى رجل من الحكماء بنيه، فقال: يا بنيَّ إياكم والجزع عند المصائب، فإنه مجلبة للهم / وسوء ظن بالرب، وشماتة للعدو، وإياكم أن تكونوا بالأحداث مغترين، ولها آمنين، فإني والله ما سخرت من شيء إلا نزل بي مثله، فاحذروها، وتوقعوها، فإنما الإنسان في الدنيا عرض (٤) تتعاوره (٥) السهام،

<sup>(</sup>١) وكاها: ربطها.

<sup>(</sup>٢) انظر: جمع الجواهر: ١٥٢، ١٥٣، نهاية الأرب: ٨/٤، المستطرف: ١٩/٢، إعلام الناس: ٥٠، على الناس: ٥٠، المستطرف: ٢/٩، ١٥٠، إعلام الناس: ٥٠، ٢٠.

<sup>(</sup>٣) عين الأدب: ٦٣.

<sup>(</sup>٤) عرض: هدف، ومقصد للعلل والمصائب.

<sup>(</sup>٥) تتعاوره: أي تتبادل فيما بينها إصابته، وتتعاون عليه.

فمجاوز له مقصر عنه، وموقع عن يمينه، وشماله، حتى يصيبه بعضها. واعلموا أن بكلِّ شيء جزاءً، ولكل عمل ثواباً (١).

#### شعر:

اسْلُك مِن الطُّرُقِ المنَاهِ فِي وَاصْبِرْ وَإِنْ حُمَّلْتَ لاعِبِ فَي السَّلُك مِن الطُّرقِ المنَاهِ فِي المَّالِ فَي المَا المُتَالِ فَي المَّالِ فَي المَّالِ فَي المَّالِ فَي المَّالِ فَي المَالِ المَالِي المُلْكِ فَي المُلْكِ فَي المُلْكِ فَي المُلْكِ فِي المُلْكِ فَي المُلْكِ فِي المُلْكِ فَي المُلْكِ فِي المُلْكِ فَي المُلْكِ فَي المُلْكِ فَي المُلْكِ فَي المُلْكِ فَي المُلْكِ فَي المُلْكِ فِي المُلْكِ فَي المُلْكِ فَي المُلْكِ فِي المُلْكِ فَي المُلْكِلِي المُلْكِ فَي المُلْكِلِي المُل

# المقالة العاشرة

حِكَاية: خُرج رجل من خراسان أيام المأمون (٢) يريد الحج، فلمّا كان في الطريق أخذ (٤) اللصوص ماله، فدخل بغداد و لم يجد من يوصله إلى المأمون، فصلَّى صلاة الظهر في المسجد الجامع، ثم قال: أيها الناس، إن لي ما ليس لله، وعندي ما ليس عند الله، ولي زرع من غير بذر، وصدَّقت قول اليهود والنصارى، وكذَّبت الأنبياء، وشهدت بما لم أر، ولي سراجان يضيئان لم يوقدا بنارٍ أبداً، واستحللت / دم من لا ذنب له، وأنا ربكم أرفعكم، وأضعكم، فثاب الناس إليه،

11 £

<sup>(</sup>١) عين الأدب: ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) لأبي العتاهية في ديوانه: ١١٠. ونُسب البيتان ٣، ٤ في الوفيات: ٢ / ١٢٢، إلى عبـد الله بـن عبـد الله بن طاهر.

واللاعج: المتوهِّج في الصدر من حب أو هم. انظر: اللسان: (لعج).

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في ص: ٦١.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: وأخذ محرَّفة والصواب ما أثبتُه.

ورُفع إلى المأمون، فوصفوا قوله، فتغيّر له المأمون، وقال له: فسر لنا قولك. فقال: نعم. وذكر له قصته، ونهب ماله، قال: وقلت هذا الكلام لأرْفَع إليك، وهو حق. أما قولي: لي ما ليس لله، فإن لي صاحبة وولداً، وعندي ما ليس عند الله: عندي الكذب، واللهو. والزرع من غير بذر: شَعْري. وتصديقي اليهود والنّصارى في قولهم: ﴿ وَقَالَتُ اليَهُودُ لَيسَت النّصارى عَلَى شَيْء... الآية (١) فصدقتهم ؛ لأنّهم ليسوا على شيء، وكذّبت الأنبياء إخوة يوسف في قولهم: أكله الذئب. وشهادتي . كما أر: الله سبحانه بالربوبية ولم أره، والسراحان: عيناي. ودم من لا ذنب له هي البهائم (وأنا ربكم أرفعكم، وأضعكم) (١) أي لي كُمَّ: أرفع كمّاً، وأضع كماً. فضحك المأمون من قوله، وأمر له بثلاثة آلاف دينار.

نَادِرَة: خَطَب معاوية (٣) بن أبي سفيان أم الدرداء، (وكان (٤) لها جمال) فقالت: إني سمعت حبيي أبا الدرداء يقول: إن المرأة لآخر زوجها في الدنيا هو زوجها في الجنة، وماكنت لأستبدل. به قال: فأرسل إليها معاوية: أمَّا إذ أبيت

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة، الآية رقم: ۱۱۳، وتمام الآية: ﴿وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون﴾

 <sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ورد في موضع سابق من الحكاية، وسقط من المخطوط هنا وقد أثبته لتمام السياق
 به.

<sup>(</sup>٣)... بن حرب الأموي. مؤسس الدولة الأموية في الشام. من دهاة العرب المشهورين. أسلم يــوم الفتــع، وكان فصيحاً حليماً وقوراً، وهو من كُتّاب الرسول ﷺ. توفي سنة ٦٠هـ.

انظر: المحبر، ١٨٤. مسروج الذهب: ٦٧/٣ فما بعدها، الكامل في التاريخ: ٢٦١/٣ فما بعدها، الكامل في التاريخ: ٨٠٥٨.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: وكا.

١٤ب

فالزمي الصوم / ؛ فإن فيه محفرة (١). قال: فأرسلت إليه: أما أنَّك لو أوصيت بذلك أمَّك كنت قد بررتها (٢).

مَثَل: مَنْ غَضِب من [ لا ] <sup>(٣)</sup> شيء، فسيرضى من غير شيء<sup>(٤)</sup>. وَصِيَّة: إذا رأيت إنساناً قــد أخطـاً فـلا تُعْلِمْـه، فإنـه يتعلَّـم منـك، ويغضـب علىك<sup>(٥)</sup>.

### شِعْر:

١- مَا يَكْفِكَ الله (٢) لا تضرُر كَ عدوتُـه وما يُصبْكَ بِهِ لا يَكفِكَ الناسُ
 ٢- وَمَا يُـرد كَ بِـه لا يَـزُوه أَحَـد وَمَا حَمَاكَ فَشَيءٌ دُونَهُ اليَـاسُ (٧)

# المقالة الحادية عشرة

حِكَاية: ذُكر أن يزيد بن مزيد (١) كان سائراً في بعض عمله بأرمينية، إذ صاح به صائح: يا يزيد بن مزيد، فأمر بتطلَّبه، فحيء به إليه، فقال له: ما حملك على هذا الصياح؟ فقال: نَفَدت نفقي، ونَفَقت (٩) دابي، وسمعت قول الشاعر:

<sup>(</sup>١) مُحْفُرة: مقطعة لشهوة النكاح.

<sup>(</sup>٢) انظر هذه النادرة مختصرة في عيون الأحبار: ١١/٤.

<sup>(</sup>٣) تكملة من مجمع الأمثال. وفي عين الأدب: غير.

<sup>(</sup>٤) نثر الدُّر: ٩٨/٦، مجمع الأمثال: ٣٢٨/٢، وفيه: من غضب من لا شيء رضي بلا شيء.

<sup>(</sup>٥) عين الأدب: ٤٩.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: فلا. والصواب ما أثبته لاستقامة الوزن به.

<sup>(</sup>٧) لم أقف عليهما فيما اطلعت عليه من مصادر.

<sup>(</sup>٨)... ابن زائدة. هو ابن أخي معن بن زائدة الشيباني. كان من الأمراء الشجعان المشهورين. وكان والياً بأرمينية فعزله عنها الرشيد سنة اثنتين وسبعين ومائة للهجرة، ثم ولاه إياها وضم إليها أذربيجان في سنة ثلاث وثمانين ومائة. وهو من الأجواد، وقد قصده الشعراء، وأجاد صلاتهم.
انظر: الوفيات: ٦ / ٣٢٧ فما بعدها. الجزانة: ٦ / ٣٩٦.

<sup>(</sup>٩) أي هلكت.

إِذَا قِيلَ مَنْ لِلْمَجْدِ والحُودِ والنَّدى فَنَادِ بِصَوتٍ يَا يَزِيدُ بِن مَزْيَدِ (١)

فناديتك. فأمر له بفرس كان ضنيناً به من كرام حيله، ومائة دينار (٢).

نَادِرة: كان أبو الهول<sup>(٣)</sup> (الشاعر) هجا الفضل بن يحيى<sup>(٤)</sup>، فلما ولي حراسان نزع إليه فقال له: يا أبا الهول، بأي وجه تلقاني ؟ قال: بالوجه الذي ألقى به ربي على كثرة ذنوبي إليه<sup>(٥)</sup>.

مَثَل: الانقباض / عن الناس مكسبة للعداوة، وإفراط الأنس مكسبة لقرناء • 1 أ السوء (٦٠).

وَصِيَّة: ذكروا أن عبد الملك (٢) بن مروان لمَّا ولَّى ابنه الوليد (٨) دمشق، عَهِدَ الله بما أو حب، ثم قال له: يا بُني، لأبيك صنائع قد رسخت في المحد أصولها، وأورقت في العلا فروعها (٩)، وانتشر عند الناس ذكرها، فلا تهدمنَّ ما قد شرف

<sup>(</sup>١) دون عزو في الوفيات: ٦ / ٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) الوفيات: ٦ / ٣٣٧.

<sup>(</sup>٣) هو عامر بن عبد الرحمن الحميري. كان شاعراً مقلاً، له مدائح في بعض الخلفاء العباسيين مشل الهادي، والرشيد. وله هجاء في بعض البرامكة.

انظر: البيان والتبيين: ٣ / ٣٥١، طبقات ابن المعتز: ١٥٣، الوفيات: ٤ / ٤٩.

<sup>(</sup>٤)... ابن خالد البرمكي. كان كريماً جواداً. وكان الرشيد قـد ولأه الـوزارة قبـل أخيـه جعفـر. ثـم ولاه خراسـان. وظــل بهــا إلى أن فتــك الرشــيد بالبرامكــة ســنة ١٨٧هـــ فقبــض عليــه مــع أبيــه، وسحنهما. وتوفي الفضل في السحن.

<sup>(</sup>٥) انظر: الوزراء والكتاب: ٩٣١، نثر الدر: ١٧٤/٢، الوفيات ٢٩/٤، ٣٠.

<sup>(</sup>٦) لأكثم في: مجمع الأمثال: ١٠٨/٢، المستقصى: ٢٢٠، نثر الدر: ١٧٦/٤، و١٠٠/٤، وقد ورد فيه هكذا...والانبساط بحلبة لقرناء السوء.

<sup>(</sup>٧) سبقت ترجمته في ص: ٨١.

<sup>(</sup>٨) هو الوليد بن عبد الملك بن مروان. أبو العباس الخليفة الأموي. ولي بعد وفاة أبيه سنة ٨٦هـ بعهد منه. وفي عهده اتسعت الدولة الأموية، وهـو أول مـن أحـدث المستشفيات في الإســلام، وبنــى المســجد الأقصى، والجامع الأموي. توفي سنة ٩٥هـ.

انظر: تاريخ الطبري، (انظر الفهرس)، الكامل لابن الأثير، (انظر الفهرس)، فوات الوفيات: ٤/٤٥٢ وما بعدها.

<sup>(</sup>٩) في المخطوط: أصولها والصواب ما أثبتُه من عين الأدب.

لك بناؤه، وأضاء لك ضياؤه، فكفى من سوء رأي المرء (١) وقبيح أثره وضعة نفسه أن يهدم ما قد شُيِّد له من فضيلة البناء، ورفيع الثناء. إياك وأعراض الناس فإن [ الحرّ(٢)] لا يرضيه من عرضه عوض، واجتنب العقوبة في الأبشار (٣)، فإنه وتر (٤) مطلوب، وعار باق، ولا يمنعك من (٥) ذوي فضل سبقت إليه صنيعة غيرك أن تصطنعه، فإن صنيعة ذي (١) الفضل شكر تستوجبه، وكَنْزٌ تؤخره، واستعمل أهل الفضل دون أهل الهون، ولا تعزل إلا عن عجز أو خيانة، وليكن جلساؤك غير أسنانك ؛ فإن الشباب شعبة من جنون، وإن نازعتك نفسك عن أخذ شيء من المال فلا يكن خصمك إلا بيت المال، وليكن رسولك فيما بيني وبينك من يفهم عني وعنك، وإذا كتبت كتاباً فأكثر النظر فيه ؛ فإن الكتاب/ موضع عقل الرجل، ورسوله، وموضع رأيه. وأستودعك الله (تعالى (١)) العظيم (وأقرأ عليك (١)) العظيم (وأقرأ)

شِعْر:

ه ۱ ب

1 - أفِدْ طَبْعَكَ المُكدودَ بالجِدِّ راحةً يجمُّ وعلَّلْهُ بِشَيء مِنَ السَمَزْحِ
 ٢ - وَلَكِنْ إِذَا أَعْطَيتُه المزْحَ فليكُنْ بِمِقْدَارِ مَا يُعطَى الطَّعَامُ مِنَ المِلْحِ

<sup>(</sup>١) إكمال من الهامش.

<sup>(</sup>٢) إكمال من عين الأدب.

<sup>(</sup>٣) الأبشار: جمع بشر وهي جلد الإنسان. انظر: اللسان: بشر: ٢٠/٤.

<sup>(</sup>٤) الوتر: الثأر.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: ولا. والصواب ما أثبتُه من عين الأدب.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: ذو. والصواب ما أثبتُه لصحَّة الإعراب به.

<sup>(</sup>٧) لم يرد في عين الأدب.

<sup>(</sup>٨) لم يرد في عين الأدب.

<sup>(</sup>٩) عين الأدب: ١٧٠.

<sup>(</sup>١٠) لأبي الفتح البستي في ديوانه: ٥٩. وانظر مزيداً من التخريج هناك.

يجم: يستريح.

عَلُّلُه، أي: سُلُّه، ولهِّه. يقال: تعلُّل بالشيء: أي تلهَّى به.

# المقالة الثانية عشرة

حِكَاية: قال (الكلبي (1): عاش عبيد (٢) بن شرية الجرهمي (٦) ثلاثمائة سنة، وأدرك الإسلام فأسلم، ودَخَل على معاوية (٤) بالشام وهو خليفة، فقال له: حدِّثني بأعجب ما رأيت. قال: مررت ذات يوم بقوم يدفنون ميتاً لهم، فلما انتهيت إليهم اغرغرقت (٥) عيناي بالدموع فتمثلت بقول الشاعر:

### شِعْر:

<sup>(</sup>١) هو هشام بن محمد السائب الكلبي: ت ٢٠٤هـ أو ٢٠٦هـ. كــان مـن أعلـم النـاس بعلـم الأنسـاب، وكان من الحفاظ المشهورين. واسع الرواية لأيام الناس وأخبارهم.

انظر: الفهرست: ١٤٠، نزهة الألباء: ٧٥، ٧٦، الوفيات: ٦ / ٨٢ فما بعدها.

<sup>(</sup>٢) ورد في المخطوط هكذا: عاش الكلبي. والصواب ما أثبته من نزهة الألباء.

<sup>(</sup>٣) هو عبيد بن شرية الجرهمي، ويقال: ابن سارية. أدرك النبي - ﷺ و لم يسمع منه شيئاً، استحضره معاوية - ولم يسمع منه شيئاً، استحضره معاوية - ولله البمن، فوفد عليه وسأله عن الأخبار المتقدمة، وملوك العرب والعجم وغير ذلك. انظر: الفهرست: ١٣٢، نزهة الألباء: ٣٢٠، ٣٤٠. ثمرات الأوراق: ٣١٣.

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته في ص: ٨٧.

<sup>(</sup>٥) اغرغرقت عيناي: امتلأتا بالدمع. انظر: اللسان (غرق: ٥ / ٢٨٥).

# ٣- يَبكي الغَريبُ عَليهِ لَيْسَ يَعرِفُه وَذُو قَرابَتِهِ فِي الحيِّ مَسْرورُ<sup>(١)</sup>

قال: فقال لي رجل: أتعرف من يقول هذا الشعر ؟ قلت لا. / قال: إنَّ قائله هو الذي دفنًاه الساعة، وأنت الغريب الذي تبكي عليه ولست تعرفه، وهو (١) الذي خرج من قبره أمسُّ الناس به رحماً وأسرُّهم بموته. فقال له معاوية: لقد رأيت عجباً! فمن كان الميت ؟ قلت: عشير بن لبيد العذري (٣).

<sup>(</sup>۱) دون عزو في المستحاد: ۲۱۱، ۲۱۲. وفيه يروى البيت 1: (... في أسماء...) والبيت ۲: (... محاطير) والبيت ۳: (تريد أمراً فما تدري أعاجلها...)، والبيت ٤: (فاسترزق الله مما في حزائنه...)، والبيت ٥: (إذ صار في الرمس تعفوه الأعاصير).

دون عزو في ثمرات الأوراق: ٣١٣، ٣١٤، وفيه البيــت ٢ بروايــة ســابقه. والبيــت ٣: (... ولا ندري...)، والبيت ٥: (... تعفوه الأعاصير).

الأبيات ٤، ٥، ٦ دون عزو في المحاسن والمساوئ: ٣٧٨، وفيه البيت ٥ يروى: (... إذ صار في الرمس تعفوه الأعاصير). وهي دون عزو في المنصف: ٣/ ٣٣٣، وفيه البيت ٥ يروى: (... تعفوه...)، والبيت ٦: (يبكي عليه غريب ليس يعرفه...). الأبيات عدا البيت الشاني مع اختلاف في الترتيب، ودون عزو في الأمالي: ١٨١/، ١٨١، وفيه البيت ٣ يروى: (تأتي أمور فما تدري...)، والبيت ٥: (... إذ صار في الرمس...).

الأبيات عدا 1، 7 دون عزو في البصائر والذخائر: ٢٠٩/٤، ٢١٠، وفيه ٣، ٤ كما في سابقه. الأبيات ٤، ٥، ٦ لِعِثْير بن لبيد، وقيل لحريث بن جبلـة العـذري في اللسـان (دهـر: ٤/ ٢٩٣). وفيـه البيت ٦ يروى: (يبكي عليه غريب ليس يعرفه..).

مغتبط: فرح مسرور. الرمس: القبر.

<sup>(</sup>٢) لعلها: وهذا.

<sup>(</sup>٣) انظر هذه الحكاية في: المحاسن والمساوئ: ٣٧٨، المستجاد: ٢١٠، فما بعدها، نزهة الألبّاء: ٣٣، فما بعدها، ثمرات الأوراق: ٣١٣، ٢١٤، لباب الآداب ١٢٤، ١٢٤، وقد قال محققه \_ معلّقاً: (وهذه الحكايات المنسوبة لعبيد بن شريَّة أحبار موضوعة مكذوبة).

۱٦ ب

نَادِرة: خطب رجل إلى قوم، فأتى بمن يخطب له، فاستفتح بحمد الله، فأطال، ثم صلى على النبي \_ عضر، ثم التفت إلى الخاطب، فقال له: ما اسمك \_ أعزّك القرون حتى ضجر من حضر، ثم التفت إلى الخاطب، فقال له: ما اسمك \_ أعزّك الله تعالى \_ ؟ قال: قد والله نسيت اسمي من طول خطبتك! وهي طالق إن تزوجتها بهذه الخطبة، فضحك القوم فانصرفوا، وعقدوا في مجلس آخر.

مَثُل: عُقول كل قوم على قدر زمانهم(١).

وَصِيَّة: ينبغي للملك أن يبني أمره على عدوه على أربعة أوجه: اللين، والبذل، والكيد، والمكاشفة. ومثل ذلك الجرح الذي أول علاجه السكينة (٢)، فإن لم ينفع فالإنضاج والتخليل، فإن لم ينفع فالبسط (٣) فإن لم ينفع فالكيُّ، وهو آخر الدواء (٤).

### شِعْر:

١- مَا بَيْن مُلت فِ الأَرَاكِ غَزَالُ تَجْرِي لجنة خَدِه الجِريَالُ
 ٢- / رَشاً يُعَاطِيني الصَّبابة عِطفُه ويُميلُ قلبي قَدُه الميَّالُ
 ٣- يُملي عَلَينا السِّحرَ مِنْ ألحاظِهِ ويَسِيلُ فِي الفاظِهِ السَّلسَالُ
 ٤- قُولُوا لَـهُ يَا رَاحِي عُشَّاقِهِ إِنْ كَان تَنْفعُ عِنْدَه الأَقْوالُ

<sup>(</sup>١) لغيلان بن حرير في البصائر والذخائر: ٣ / ١٥.

<sup>(</sup>٢) في المقتطف: التسكين.

<sup>(</sup>٣) في المقتطف: فُسِطَ.

<sup>(</sup>٤) لأبي الحسن بن سمحور صاحب خراسان في المقتطف: ٦٥.

٥- مَا بَالُـهُ يَقْسُـو، وَرِقَّـةُ خَـدِّهِ مَا هَـاجني إلاَّ لهـا البَلْبَـالُ
 ٦- وَلِحَاظُـهُ رُسُـلٌ إِلَى عُشَـاقِهِ أَوَ لَيْس<sup>(١)</sup> يَعْلَـمُ أَنَّهـنَّ نِبَـالُ<sup>(١)</sup>

## المقالة الثالثة عشرة

حِكَاية: قال الوليد بن عتبة (٢): أسرَّ [إليَّ (٤)] معاوية (٥) حديثاً. فـ أتيت (٦) أبي فقلت: إن أمير المؤمنين أسرَّ إليَّ حديثاً، ولا أظنه كان يطوي (٧)عنـك مـا بسطه إليَّ، أفأحبرك (٨)به ؟ قال: لا يا بني، إن من كتم سرّاً كان الخيار له (٩)، ومن أفشاه

الأراك: جمع أراكة، وهي شحرة السواك. انظر: اللسان: (أرك: ١٠ / ٣٨٩).

الجريال: الخمر الشديدة الحُمرة. انظر: اللسان: (حرل: ١١ / ١٠٩).

ا**لرشأ**: الظبي.

السلسال: الرقة والعذوبة والرونق. وأصله: العذب، سهل الدخول في الحلق.

البلبال: البرحاء في الصدر. وهو الهمُّ والوسواس. انظر: اللسان: (بلل: ٦٩/١١).

نبال: سهام.

(٣) ... بن أبي سفيان بن حرب من رجال بني أمية المشهورين بالفصاحة والحلم والكرم. ولي المدينة سنة ٧٥هـ، أيام معاوية ﷺ ثم عزله يزيد سنة ٥٦هـ وأعاده سنة ١٦هـ وحج بالناس سنة ٣٦هـ ومات بالطاعون.

انظر: تاريخ الطبري: ٣ / ٢٥١. الكامل في التاريخ: ٣ / ٢٦٥ فما بعدها.

- (٤) إكمال من عين الأدب.
- (٥) سبقت ترجمته في ص:: ٨٧.
- (٦) في المخطوط: أتيت. وصوابه من عين الأدب.
  - (٧) يطوي: يخفى.
- (٨) في المخطوط: فأخبرك. والصواب ما أثبته من عين الأدب.
  - (٩) في عين الأدب: إليه.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: وليس. والصواب ما أثبتُه لاستقامة الوزن به.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليها فيما اطلعت عليه من مصادر.

كان الخيار عليه (١)، فلا تكن مملوكاً بعد أن كنت مالكاً، قال: فقلت: يا أبتِ، إن هذا لا يدخل بين الرجل وابنه. قال: لا يا بني، [ولكن أكره أن (٢)] يذلل لسانك بأحاديث السر.

فدخلت على معاوية، فحدَّثته بما حرى بيني وبين أبي. فقال: ويحك يا وليد، أعتقك أحيى من الخطأ<sup>(٣)</sup>.

نَادِرة: ضُرِبَتْ امرأةٌ في زِنىً وطيف بها على جمل، فمرَّ بها بعض الـمُجَّان، فقال: كيف خلَّفت الحَاج؟ قالت: بخير، وكانت أمك معنا، فخرجت في النَّفير الأول(<sup>1)</sup>.

مَثُل: خير الأعوان من لا يرائي بالنصيحة.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: إليه بل عليه. وما أثبته من عين الأدب.

<sup>(</sup>٢) ورد محرفاً في المخطوط. وصوابه من عين الأدب.

<sup>(</sup>٣) انظر: عيون الأخبار: ١ / ٤٠، العقد: ١ / ٦٦، نثر الدر: ٣ / ١٦٦، وفيه أن الذي أسرًّ إليه عمرو بن عنبسة بن أبي سفيان. وقد علّق محقق الكتاب على ذلك بقوله: (لم يذكر صاحب جمهرة أنساب العرب أحداً من أولاد عنبسة اسمه عمرو. ولعلّه عمرو بن عتبة). وانظر هذه الحكاية أيضاً في نهاية الأرب: ٦ / ٨٢، وقد وردت بنصّها في عين الأدب: ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) انظر: جمع الجواهر: ١٤١.

<sup>(</sup>٥) أحرجته: ألجأته إلى مضيق من الأمر.

<sup>(</sup>٦) عين الأدب: ٢٦٢، ٢٦٣، ومن قوله: كن حذراً إلى آخر الوصيـة ورد في البصـائر والذخـائر: ١٨٥/٢.

### شِعْر:

١- إنَّ الكَرِيمَ السذي تَبْقَسى مَوَدَّتُ فَ وَيَحْفَظُ الوُدَّ إِنْ صَافَى وَإِن صَوَمَا
 ٢- لَيسَ الكَرِيمُ الذي إِنْ زلَّ صَاحِبُهُ بَتْ الذي كَان مِنْ أَسْرَارِه عُلِمَا (١)

# المقالة الرابعة عشرة

حِكَاية: كان كشاجم (٢) في بعض الجَّان فسمعني وأنا أحمد الله تعالى \_ جل ذكره \_ في وسط الطعام لشيء خطر ببالي من نعم الله تعالى التي لا تحصى، فنهض، وقال: أُعطي الله \_ تعالى \_ عهداً إن عاودت لا آكل معك، وما معنى التحميد ؟ كأنك تعلمني أنَّا قد شبعنا، ثم قال ارتجالاً (٣):

### شِغْر:

أ- وَحَمْدُ اللهِ يَحسُنُ كُلَّ وَقْتٍ وَلَكَنْ ليسسَ في وَسَطِ الطَّعامِ
 ٢- كَأنَّكَ تَحشمُ الأضْيافَ فِيهِ وَتَسَأْمُرُهم بِإِسْسرَاعِ القِيَسامِ
 ٣- وتُؤْذِنُهُم، وَمَا شَبِعُوا بِأَكْلٍ وَذَلكَ لَيْسَ مِن خُلُقِ الكِسرَامِ

<sup>(</sup>١) دون عزو في الصداقة والصديق: ٣٦٤، وفيه البيت ١ يروي: (... ويحفظ السر...)). وهما دون عزو أيضاً في عين الأدب: ٧٠.

 <sup>(</sup>۲) هو محمود بن الحسين أبو الفتح. شاعر متفنن بحيد، من كتاب الإنشاء. من أهـل الرملة بفلسطين
 و(كشاجم) لقبه، وهو لفظ منحوت ـ فيما يقال ـ من علوم كان يتقنها. وهو من شعراء أبي الهيجاء ــ والد سيف الدولة ـ ثم ابنه سيف الدولة. توفي سنة ٣٦٠هـ.

انظر: الفهرست: ٢٠٠، فوات الوفيات: ٩٩/٤، شذرات الذهب: ٣ / ٣٧ فما بعدها.

<sup>(</sup>٣) زهر الآداب: ١ / ٣٥٤، ٤٥٤.

<sup>(</sup>٤) دون عزو في زهر الآداب: ١/ ٤٥٤. وفيه البيت ١ يُروى: (... في أولى الطعام). والبيت ٢: (لأنـك تحشم...). والبيت ٣: (... وما شبعوا بشبع...). وتحشم: أي تُحجل.

نَادِرة: كان لرجل من بني عذرة (١) ابنة ذات جمال، وعقل، وفهم؛ فخطبها ابن أخ له، وجاء رجل من كنانة فخطبها وبذل لها مالاً، فرغب فيه العذري فزوجه إياها /، وعزم على جمع الحي للوليمة، فقالت الجارية لأمها: أحسن والله أبي إلى ابن أخيه، رباه صغيراً، وقطعه كبيراً! فقالت لها أمها: أي بنيَّة، كأن كلامك تخبريني بأنك تهوينه، قالت لها الجارية: أي والله، وهاهنا شيء غير هذا. قالت لها: وما هو ؟ قالت: أنا حامل منه. فقالت لها: ويحك، ما تقولين ؟ قالت الجارية: وهل تكذب الحرة على نفسها في مثل هذا! فدخلت على أبي الجارية، وأعلمته بذلك فزوّجها من ابن أخيه، وقال: عجلوا بدفعها إليه. فقالت الجارية: برئت من الإسلام إن رأى لي بقعة وجه سنةً، فقالوا لها: ولِمَ ذلك؟ قالت: برئت من الإسلام إن رأى لي بقعة وجه سنةً، فقالوا لها: ولِمَ ذلك؟ قالت: بما تعلموا براءتي مما قلت، فعجبوا من فطنتها، وحبها في تزويجها ابن عمها(٢).

مَثَل: إذا عُدِم أهل الفضل<sup>(٣)</sup>، هلك أهل التحمُّل<sup>(٤)</sup>.

وَصِيَّة: ينبغي للرحل ذي المروءة لا يُرى إلا [في (°)] مكانين، ولا يليق به غيرهما: إما مع الملوك مكرماً، أو مع النساك متبتلاً، كالفيل الذي هـو إنما بهاؤه وحسنه أن يكون في البرية وحشياً، أو للملوك مركباً(١).

<sup>(</sup>١) بنو عذرة: فخذ من عبد الله بن غطفان بن سعد من العدنانية. انظر نهاية الأرب: ٣٤٢/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: درر الحكم: ٨١، ٨٤. الأذكياء: ٢٧٩، ٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) في مصادر هذا المثل التالية: التفضُّل.

<sup>(</sup>٥) زيادة من المحقّق يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٦) ورد نحو من هذه الوصية في نثر الدر: ٤ / ١٩٥.

شعر:

111

١ /هَـوِّنْ عَلَيْكَ فَـإِنَّ الْأُمُـو رَبِكَـفِّ الإلـهِ مَقَادِيرُهَـا

٢ - فَمِنْهُ إِذَا شَهَاء تَيْسِيرُها

وَلاَ قَاصِرٌ عَنْكَ مَأْمُورُهَا (٢)

٣- فَلَيْ سَ بِآتيك مَنهيُّه اللهِ الله

## المقالة الخامسة عشرة

حِكَاية: قال الأصمعي (٣): أنشدت محمد بن عمران (١) قاضي المدينة (وكان أعقل مَن رأيتُه) شِعْر:

١- يَا أَيُّها السَّائِلُ عَن مَنْزِلِي نزلْتُ في الخانِ عَلَى نَفْسِي

٧- يَغَــدُو علــيُّ الخــبزُ مِــنْ خَــابزِ لا يَقْبَــلُ الرَّهــــنَ وَلاَ يُنسِـــي

٣- آكُـلُ مــن كِيســي وَمِــن كِسْـرَتي حتّــــى لَقــــد أوْجَعَـــني ضِرْسِــــي<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) في المخطوط: منها. والصواب ما أثبتُه من الديوان.

<sup>(</sup>٢) البيتان ١، ٣ لمحمد بن حازم الباهلي في ديوانه المجمسوع: ٦١. وفيه البيت ١ يىروى: (فـلا تحرصـنَّ فإن...).

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في ص: ٦٢.

 <sup>(</sup>٤) ... التيمي قاضي المدينة في خلافة مروان بن محمد وآخر قضاة بني أمية، كان شريفاً جليلاً فقيهاً عالماً،
 أديباً، روي عنه شيء من الحديث، وكان شجاعاً صارماً في حكمه.

انظر: المعارف، ٢٣٢، أحبار القضاة: ١ / ١٨١.

<sup>(</sup>٥) أحبـار القضـاة: ١ / ١٨٧. زهـر الآداب: ١ / ١٦٠. جمـع الجواهـــر: ٨٢، التطفيـــل: ٦٠. أحبـــار الظراف والمتماحنين: ١٠٤، أحبار الحمقي ٢٦، ٢٧، وانظر: الإشراف لابن أبي الدنيا ٣٢.

فقال: اكتب لي هذه الأبيات، فقلت أصلحك الله \_ تعالى \_ هذا لا يشبه مثلك، إنما يَروِي مثل هذه الأحداث، قال: اكتبها، فالأشراف تعجبهم الملح<sup>(۱)</sup>! نادِرة: صلّى الأعمش<sup>(۱)</sup> خلف إمام، فأطال بهم <sup>(۱)</sup>، فلما فرغ قال له: يا هذا لا تطول في صلاتك فإنه يكون خلفك الكبير والضعيف، وذو الحاجة. فقال له الإمام: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فقال له: وأنا رسول الخاشعين إليك، فإنهم لا يحتاجون إلى هذا منك<sup>(۱)</sup>.

مَثَل: خير (الناس<sup>(°)</sup>) للنَّاس خيرهم لنفسه<sup>(٢)</sup>

وَصِيَّة: قال / بعض الحكماء: لا تطلب من صاحبك حلقاً واحداً وهـو ذو ١٨٠ طبائع أربع ؛ فإن تكليف هذا خروج من العدل، ألا ترى أن الله ـ تعالى ـ شـوق الجنة إلى خلقه بضروب متفاوتة، وأشياء متباينة. فقال ـ عزَّ وجهه: ﴿ فِيها أَنْهَا مُ مِنْ ماء غير آسِنِ، وَأَنَها مُ مِنْ أَبْنِ لِمِ يَعْنَبُ طُعْمُهُ، وَأَنْهَا مُ مِنْ خَمْرِ لذَّة لِلشَّا مِينِ، وَأَنْهَا مُرْمِنْ عَسَلِ مُصَفَّى (٧)

<sup>(</sup>١) الإشراف: ٣٢، وفي زهر الآداب: ١ / ١٦٠، وفي جمع الجواهر: ٨٢، وفي التطفيل: ٦٠، وفي أخبــار الظراف والمتماجنين: ١٠٤، ١٠٥، وفي أخبـار الحمقى: ٢٦.

ينسى: يؤخّر.

الحان: مكان الراحة والأكل.

انظر: طبقات ابن سعد: ٣٤٢/٦ ـ ٣٤٤.، تذكرة الحفاظ: ١٥٤/١. الوفيات: ٢/٠٠١، فما بعدها.

<sup>(</sup>٣) ورد بعد هذا في المخطوط: فلما أطال بهم. وهو حشو حذفته.

<sup>(</sup>٤) العقد: ٢ / ٣٧٣، وانظر: أحبار الحمقى: ١٢٣، ١٢٤، حدائق الأزاهر: ١٠٧.

<sup>(</sup>٥) تكملة من مجمع الأمثال.

<sup>(</sup>٦) مجمع الأمثال: ١ / ٢٦٣.

<sup>(</sup>٧) سورة الفتح الآية: ١٥.

وصرتُ مَوْلَى له مُـذْ صِـرتَ مَوْلائـي

وقال: ﴿ وَمِهَا فَاكِهَ تُونَخُلُ وَمُمَّانُ (١) ﴾ وقال: ﴿ وَحُومٌ عِينُ كَأَمْثَالِ اللَّؤُلُو ِ الْمَكُنُونَ (٢) ﴾. فوصف \_ جل ثناؤه \_ ضروباً مختلفة مما فيها ليميل كل فريق لما اشتهى منه (٣).

### شِعْر:

١- كَانَتْ لِقَلْبِيَ أَهْـواءٌ مُفرَّقـةٌ فَاسْتَجْمَعَتْ إِذْ رَأْتُكَ العينُ أَهْوَائِي

٢ - وَصَارَ يحسُدُني مَن كُنتُ أَحْسُدُه

٣ - تَرَكْتُ لِلنَّاسِ دُنياهُم وَدِينَهُم شَوْقاً لِوَجْهِك يَا دِيني ودُنيائِي (٤)

## المقالة السادسة عشرة

حِكَاية: حدَّث الأصمعي (٥) قال: سأل رجل ابن العلاء (٢) حاجة، فوعده بها، ثم إن الحاجة تعذرت على أبي عمرو، فلقيه الرجل بعد ذلك فقال: يا أبا عمرو: [وعدتني وعداً فلم تنجزه، فقال له أبو عمرو: فمن أولى بالغم أنا أو أنت ؟ قال الرجل: أنا. قال أبو عمرو (٧)]: لا بل أنا، وا لله.

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن الآية: ٦٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة الآية: ٢٢، ٣٣.

<sup>(</sup>٣) عين الأدب: ٢٦٣.

<sup>(</sup>٤) البيتان ١، ٢ دون عزو في الزهرة: ١ / ٩٧، وفيه البيت ٢ يروى: (فصار... وصرتُ مـولى الـورى مذ صرت...).

<sup>(</sup>٥) سبقت ترجمته في ص: ٦٢.

<sup>(</sup>٦) هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار... التميمي المازني. إمام أهل البصرة في القراءة والنحو، واللغة. وهـو في النحو في الطبقة الرابعة. أخذ عن جماعة من التابعين وتوفي سنة أربع أو ست أو تسع وخمسين ومائة للهجرة.

انظر: نزهة الألباء: ٣٠ فما بعدها. إنباه الرواة: ٤ / ١٣١ فما بعدها. الوفيات: ٣٦٦/٣ فما بعدها.

<sup>(</sup>٧) إكمال من إنباه الرواة، ومن عين الأدب.

قال له الرجل: وكيف ذلك أصلحك الله تعالى ؟

قال: لأني وعدتك وعداً فأبْتَ بفرح الوعد وأبتُ أنا بهمِّ الإنجاز، وبت ليلتك فرحاً / مسروراً، وبت أنا مفكراً مغموماً، ثم عاق الدهر عن بلوغ الإرادة، ١٩٥ فلقيتني مدلاً (١)، ولقيتك محتشماً (٢)، فمن هنا صرتُ أولى بالغم منك (٣).

نَادِرة (1): وحدَّث الأصمعي ـ أيضاً ـ قال: لما أسر المختارُ بن أبي عبيد (٥) سراقة البارقي (١) أمر بقتله، فقال له سُراقة: فأين الذين أخذوني ؟ قال لـه المختار: ومن أخذك ؟ قال: قوم بيض الوجوه على خيل بَلَق (٧). قال: اخرج إلى الناس فخبِّرهم

<sup>(</sup>١) مدلاً: أي منبسطاً لا خوف عليه.

انظر اللسان: (دلل: ١١ / ٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) محتشماً: من الحِشمة وهي الحياء والانقباض.

انظر اللسان: (حشم: ۱۲ / ۱۳۵).

<sup>(</sup>٣) انظر: إنباه الرواة: ٤ / ١٣٢، عين الأدب: ١٩٨.

<sup>(</sup>٤) انظر: المحاسن والأضداد: ١٣٢، عيـون الأخبـار: ١ / ٢٠٣، المحاسـن والمسـاوئ: ١٦١، العفـو والاعتذار: ١ / ١٧٦، العقد: ٢ / ١٧٠، ١٧١، الأذكياء: ١٦١، ١٦٠.

<sup>(</sup>٥) ... الثقفي. كان أبوه من جلة الصحابة. ولد عام الهجرة وليست له صحبة، وله أخبار غير مرضية. منها: ادّعاؤه النبوّة. يقال إنه كان خارجياً ثم صار زبيرياً ثم رافضياً، وإليه تنسب فرقة المختارية من الرافضة. قتله مصعب بن الزبير سنة ٦٧هـ.

انظر: مروج الذهب:  $\pi$  / ۱۱۸. فوات الوفيات:  $\pi$  / ۱۱۸. فوات الوفيات:  $\pi$  / ۱۲۸ – ۱۲۵). شذرات الذهب:  $\pi$  / ۷۶ – ۷۰.

<sup>(</sup>٦) هو سراقة بن مرداس الأصغر البارقي نسبة إلى (بارق) وهو جبل. شاعر مشهور خبيث هاجى جريراً. كان ممن قاتل المختار الثقفي فأسره مراراً وأطلقه، فلحق بمصعب بن الزبير ثم ببشر بن مروان لما ولي الكوفة. ولما ولي الحجاج العراق هجاه سراقة فطلبه فهرب إلى الشام وتوفي بها سنة ٧٩هـ. المؤتلف والمختلف: ١٣٤.

<sup>(</sup>٧) بُلق: جمع أبلق وهو ما فيه بُلق والبلق: سواد وبياض. اللسان: (بلق: ١٠ / ٢٥).

بالذين أخذوك، وأخلِّي سبيلك، فخرج إلى الناس فأخبرهم بذلك فحلَّى سبيله، فلما ألحق سراقة بقومه كتب إلى المختار، (شِعْر):

١- ألا أبلع إلى المختسار أنسي رأيت البُلْق دُهْماً مُصمَتاتِ

٧- كفرْتُ بِوَحْيكُم وَجَعَلْتُ نَذْراً عَلَيَّ قِتَالكم حتَّى المساتِ(١)

مَثُل: ما الإنسان لو لا اللسان إلا صورة ممثلة، أو بهيمة مهملة (٢).

وَصِيَّة: ينبغي للملك أن يتبيَّن نعمته على مادحيه ؛ ليحثُّوا أنفسهم في الزيادة، فإن أفضل أمر الدنيا وأشرفه حسن الثناء.

شِعْر:

ا أمَّلتُ فيه الغِنسَى مِنْ قَبلِ رُؤيتِهِ فَالآن أَكْبَرْتُهُ عَنْ ذَلِكَ الأَمَلِ
 ا ب ۲ / عَلا فما يستقرُّ المال<sup>(٣)</sup> في يده وكَيْفَ تُمسِكُ ماءً قُلَّةُ الْجَبَلِ<sup>(٤)</sup>

الدُّهم: السُّود.

مصمتات: أي لونها واحد لا يخالطه لون آخر. اللسان: (صمت: ٢ / ٥٦).

<sup>(</sup>١) لسراقة البارقي في ديوانه: ٧٨.

<sup>(</sup>٢) ورد هذا المثل في مجمع الأمثال: ٢ / ٢٩١ وفيه: هذا المثل يضرب في مدح القدرة على الكـــلام. وورد أيضاً في التمثيل والمحاضرة: ٣١٦، وفي بهحة الجـــالس ٥٥/١ وفيه: (...، أو بهيمة مرسلة، أو ضالــة مهملة). وورد أيضاً في عين الأدب: ٣٩. وفي حدائق الأزاهر: ٣، وفيه: ينسب هـــذا المثــل لخــالد بــن صفوان الأهتمي، كما ينسب إلى ديوجانيس.

<sup>(</sup>٣) في هامش المخطوط إشارة إلى أنه يروى: الماء.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليهما فيما اطلعت عليه من مصادر.

## المقالة السابعة عشرة

حِكَاية: قال الشعبي (1): دخلت على ابن هبيرة (٢) وقد أُتِي بقوم فأمر بضرب أعناقهم. فقال له رجل منهم: أيها الأمير، إن الذي جعل السحن كان حكيماً، جعله قيداً للعجلة، وباباً إلى التثبّت، وسبباً إلى الأناة، فعليك بالتؤدة، وإياك والعجلة، فأنت على عقوبتنا أقدر منك على ردِّها، فأمر بحبسهم، ثم عفا عنهم وأحسن إليهم (٣).

نَادِرة: روي أن حسان بن ثابت (١) أسره قوم في الجاهلية (وكان يهجوهم)، فأراد أهله أن يفدوه منهم بمال فقالوا: أما إنا لا نأحذ فيه إلا تيساً،

فقال حسّان: أعطوهم أخاًهم (°).

مَثُل: الإفراط في المزاح بحون، والاقتصاد فيه ظرف (٦)، والتقصير عنه فدامة (٧).

 <sup>(</sup>١) هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي نسبة إلى (شعب) وهو بطن من همدان، كوفي تابعي جليل
 القدر وافر العلم. توفي سنة ٤ أو ٣ وقيل ٦ وقيل ٧ وقيل ٥ ومائة للهجرة.

انظر المعارف: ٤٤٩، ٥٥٠. سمط اللآلئ: ٧٥١، الوفيات: ٣ / ١٢ فما بعدها.

<sup>(</sup>٢) هو عمر بن هبيرة بن سعد بن عدي الفزاري أمير شجاع داهية. ولاه عمر بن عبد العزيز الجزيرة وغزا الروم فهزمهم، واستمر على الجزيرة إلى خلافة يزيد بن عبد الملك فولاه إمارة العراق وخراسان ثم عزله هشام سنة ١٠٥هـ وولى خالد القسري فحبسه خالد. و لم يطل حبسه إذ هرب منه بحيلة واستجار بمسلمة بن عبد الملك حتى رضي عنه هشام وأمنه.

انظر: مروج الذهب: ٣ / ٢٤٥، الكامل في التاريخ: ٤ / ١٩٢، الوفيات: ٢/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) عين الأدب: ١٦٩.

<sup>(</sup>٤) ... ابن المنذر بن حرام... بن النحار. يكنى أبا الوليد. وهو شاعر الرسول عَلَيْنَ. كان أحد المعمرين من المخضرمين. عمر مائة وعشرين سنة. ستين في الجاهلية، وستين في الإسلام. عدَّه: ابن سلام في طبقة شعراء المدينة.

انظر طبقات ابن سلام: ١ / ٢١٥. الشعر والشعراء: ٣٠٥ فما بعدها، الأغاني ١٣٤٨ فما بعدها، منح المدح: ٧٧ فما بعدها.

<sup>(</sup>٥) انظر: طبقات ابن سلام: ٢١٦، الأذكياء: ١٥٢ وفيهما: (... أن مزينة أسرت ثابتاً أبا حسان الأنصاري...).

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: ضرب وهو تحريف. والصواب ما أثبته من فصل المقال: ١١١.

 <sup>(</sup>٧) في المخطوط: ندامة وهو تحريف. والصواب ما أثبته من فصل المقال: ١١١١.
 والفدامة: الثقل والعي.

وَصِيَّة: لا تَسْتعن بكذَّاب ؛ فإنَّه يقرّب لك البعيد، ويبعد لك القريب (١).

### شِعْر:

١- مَتَى تَرِد الشَّفاءَ لِكُلِّ غَيْظٍ وكُنْ مِمَّن يُغيظُك في ازدِيَادِ

٧- مَتَى لم تتسبع أخسلاق قسوم يَضِيت بها الفَسِيحُ مِنَ البِلادِ

٣- إِذَا مَا المرءُ لم يُولَدُ لَبِيبً فَلَيسَ اللُّبُ عَن قِدَمِ الولاَدِ (١)

# المقالة الثامنة عشرة

٢٠ / حكاية: احتمع جماعة من الشعراء بباب أبي الغيث فلم يأذن لهم فكتبوا إليه
 (شِغْر):

١- أيُّهـــذا العَزِيـــزُ مَسَّــنَا الضُّــرْ رُودبَّـــتْ فِيــــهِ الْحُطُــوبُ إلينَـــا

٢ - وَلَدينَ ا بضَاعِ لَهُ مُزْجَ اهٌ قَ لَ طُلاَّبُهِ ا فَبَ ارَتْ لَدَيْنَ ا

٣- فَأْزِلْ ضُرُّنا، وَأُوفِ لَنَا الكَيْرِ لَلَا الكَيْرِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَا (٣)

فأحسن إليهم، وانصرفوا(٤).

نَادِرة: نصب أبو الحارث وجماعة من أصحابه قدراً على النار، فلما نضجت ذاقها أحدهم وأكل بضعة، وقال: تحتاج إلى تابل، ثم قالوا: يا أبا الحارث، قم

<sup>(</sup>١) وردت هذه الوصية ـ مع شيء من الاختلاف في: البيان والتبيين: ٢ / ١٩٩، نثر الدر ٤/ ١٩٩.

<sup>(</sup>۲) البيتان ۲، ۳ دون عزو في تفضيل الكلاب: ٦١ وفيه البيت ۳ يروى: (... لم يخلق لبيباً...). البيت ١ دون عزو في بهجة المحالس: ١ / ٣٧٥، وفيه البيت يروى: (... تكن ممن ...).

<sup>(</sup>٣) دون عزو في عين الأدب: ١٩٨.

<sup>(</sup>٤) عين الأدب: ١٩٨.

أنت أيضاً فذقها، وانظر ما تحتاج، فقام (١) أبو الحارث: فمضى وانصرف، وقال: قدركم هذا يحتاج إلى لحم (٢).

مَثَل: من لم يمنع نفسه عن الشهوات، تسرَّعت إليه الهلكات (٣).

وَصِيَّة: لا تكن رطباً فتعصر، ولا يابساً فتكسر (1).

### شِغر:

١- لَنْ يَبْلُغَ الْجِـدَ أَقُوامٌ وَإِنْ شَرُفُوا حَتَى يَذِلُّـوا \_ وَإِنْ عَزُّوا \_ لأَقْوامِ

٢- وَيُشْتَمُوا فَـــرَى الألــوانَ مُصفــرةً لا صَفْحَ ذُلِّ، وَلَكِن صَفْحَ أَخْلاَم (٥)

## المقالة التاسعة عشرة

حِكَاية: ذُكِر أن ملك الروم بعث إلى معاوية (١) يسأله عن هذه المسائل: عن رجل سارَبه قبره، وعن رجل لا قبلة له، وعن خمسة أكلوا في الدنيا، وحيواً لم

<sup>(</sup>١) في المخطوط: قال. محرّفة، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) انظر هذه النادرة في جمع الجواهر: ٢٥٤، منسوبة إلى جمّيز، وانظرها أيضاً في الأذكياء: ١٩٢.

<sup>(</sup>٣) عين الأدب: ٦٣.

<sup>(</sup>٤) هذا مثل وقد ورد في: التمثيل والمحاضرة: ٤٢٩، فصل المقال: ٣١٧، مجمع الأمثال: ٢ / ٢٥٩، كتاب الآداب، ٧٦–٧٧، الكشكول: ٢١/٢.

<sup>(</sup>٥) دون عزو في عيمون الأخبار: ١ / ٢٨٧ وفيه البيت ١ يىروى: (... وإن كرموا ...)) والبيت ٢: (مشرقة...). وفي تفضيل الكلاب: ٦١، وفي العقد: ٢٧٩/٢، وفيه البيت ١ يىروى: (لـن يـدرك... وإن كرموا...) والبيت ٢: (... الألوان كاسفة لا ذل عجز ولكن ذل أحلام).

وهما دون عزو في ذيل الأمالي: ٤١، وفيه البيت ٩ برواية عيون الأخبار، والبيت ٢ (... مسفرة، لا عفو ذلّ ولكن عفو...) وهما في ديوان المعاني: ١ / ١٣٤، وفيه البيت ٩ برواية العقد. والبيت ٣: (... الألوان مسفرة لا صفح ذلّ ولكن صفح...)) وفي لباب الآداب: ٣٢٤، بالرواية السابقة.

البيتان لعبيد ا لله بن زياد الحارثي في الحماسـة البصريـة: ٢ / ٤، ٥ وفيـه البيتــان بروايـة ذيــل الأمــالي السابقة.

البيتان دون عزو في نهاية الأرب: ٦ / ٤٠. وفيه البيت ٩ يروى: (... وإن شــرفوا ...). والبيت ٢: (... مسفرة، لا ذلّ عجز ولكن ذلّ أحلام).

<sup>(</sup>٦) سبقت ترجمته في ص: ٨٧ .

يُخَلِّق واحد منهم في رحم، وعن شيء، ونصف شيء، ولا شيء، وبعث بوفـدٍ • ٢ب يسمعون الجواب عنها، فاستنظرهم معاوية، / وبعث إلى ابن عباس<sup>(١)</sup> يسأله عنها ! فقال ابن عباس: أما من ساربه قبره فيونس حين التقمه الحوت، وأما من لا قبلة له فمن صعد فوق الكعبة، فلا قبلة له حتى ينزل، وأما الخمسة أنفس الذين أكلـوا في الدنيا، وعاشوا لم يخلق واحمد منهم في رحم فآدم وحواء، وكبش إبراهيم أخرجه الله \_ تعالى \_ من الجنة، وناقة ثمود أخرجها الله من صخرة صماء، وعصا موسى ألقاها من يده، فانقلبت حية تسعى، والتقمت ما ألقى السحرة، وأما الشيء فالرجل العاقل العالم تُرد عليه الأمور فيدبرها بعقله، ويمضيها بعلمه. وأما نصف الشيء فالرجل الممضى لما علم، المتثبت فيما جهل، يـرد عليـه أمـور يعجـز عنها علمه، ويقصر فهمه، فيلجأ إلى ذوي العقول فيستشيرهم فلا يستشير قواه، ولا يتبع هواه. وأما لا شيء فالرجل<sup>(٢)</sup> لا علم [ له<sup>٣)</sup>]ولا عقل ترد عليـه الأمـور فيتبع فيها هواه فيحل فيها رداه، فلا تلقاه إلا عائراً ولا تجده إلا بائراً.

قال: فأخبرهم معاوية بذلك، فقالوا: ما خرج هذا إلا من أهل بيت نبيّ. فقال معاوية: أجل هذا من كلام ابن عم نبينا \_ على \_ قالوا: / فأذن لهم فأتوه، فقال: أنتم أصحاب المسائل ؟ قالوا: نعم، قال: إن صاحبكم ذكر أنكم أفضل أهل دينكم، قالوا: إن قومنا ليقولون ذلك، قال: فقد سألتمونا فأجبناكم، فهل تجيبونا إن سألناكم ؟ قالوا: سل. قال: أخبروني عن موضعين أحدهما: سهل والآخر

ÍY 1

<sup>(</sup>١) هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي. أبو العباس ابن عم الرسول ـ عَلَيْ - ولد قبل الهجرة بثلاث سنين. ودعا له الرسول عَلَيْ فقال: اللهم فقَّهه في الدين وعلمه التأويل. فكان عالماً فقيهاً. مات بالطائف سنة ثمان وستين.

انظر: الوفيات: ٣ / ٦٢ فما بعدها، الإصابة: ت ٤٧٧٢، الاستيعاب: ت ١٥٨٨.

<sup>(</sup>٢) وردت هذه الكلمة في المخطوط مكرّرة.

<sup>(</sup>٣) زيادة من المحقّق يقتضيها السياق.

جبل، السهل لم تطلع عليه قَطَّ شمس إلا ساعة من الدهر، والجبل رفعه الله \_ عَجَلَل \_ من الأرض بلا عمد يمسكه، ولا سبب يحبسه، قالوا: ما لنا علم بذلك. قال (١): السهل منفلق، منفرق البحرين، لما فرقه الله \_ تعالى \_ لموسى لم تصل إليه الشمس قط إلا في تلك السنة بل الساعة، والجبل هو الذي نتقه الله \_ عَجَلَل \_ فوق بني إسرائيل كأنه ظُلَّة (٢).

نَادِرة: وفد قبوم من أهل المدينة من أهل الأدب والشعر على عمرو بن مسعدة (٣)، فمتُوا إليه بأدبهم، ومدحهم، وسألوه أن يوصلهم إلى المأمون (٤)، فأنزلهم في دار ضيافته، وبرَّهُم، وأحسن إليهم، وأوصلهم إلى المأمون، وشفع لهم، فوصلهم، وأجازهم، وانصرفوا بالبر والفائدة، والكُسا الظاهرة.

فلما عادوا إلى المدينة لقيهم رجل من أخوالهم / فسألهم عن خبرهم فعرفوه ما كان من عمرو بن مسعدة من الإحسان إليهم، ومن المأمون بشفاعته لهم، وأشاروا عليه بقصد عمرو بن مسعدة، فقال لهم: أنتم قدرتم عليه بالأدب والشعر، وأنا لست أحسن منها شيئاً. فقالوا له: امض على بركة الله، واحتل

۲۱ب

<sup>(</sup>١) في المخطوط: قالوا، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) انظر: عيون الأخبار: ١ / ١٩٩، ٢٠٠، العقد: ٢ / ٢٠١، حدائق الأزاهر: ١٠٢، المستطرف:

<sup>(</sup>٣) ... ابن سعيد بن صُول الكاتب. يكنى أبا الفضل. مـن جلـة كُتّـاب المـأمون وأهــل الفضــل والبراعــة والشعر منهم. توفي سنة سبع عشرة وماثتين.

انظر: الوزراء والكتَّـاب: ٢١٦، معجم الشعراء: ٢١٩، معجم الأدباء: ١٦ / ١٢٧ فما بعدهـا. الوفيات: ٣/٥٧٦ فما بعدها.

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته في ص: ٦١.

لنفسك في الوصول إلى عمرو، فلن يخيب سعيك عنـده، ولا يكـذب أملُـك لديـه مع كرمِه إن شاء الله تعالى.

فتوجَّه الرجل مع قومه إلى عمرو، فلما وصل إلى بابه استأذن عليه (وكان سهل الحجاب) فأذن له، فلما مثل بين يديه سأله عن مقصده، فأخبره بما جرى بينه وبين إخوانه، فقال له عمرو: وما تحسن ؟ قال: أنا رجل كذَّاب! فقال له: قم، وأمر بإنزاله في دار ضيافته، فكان أول داخل على عمرو وآخِر خارج عنه.

فلما كان في بعض الأيام غضب المأمون (١) على بعض قواده فعزله، وأمر بقبض ضياعه وأملاكه، ومنعه من الركوب، فأقام القائد في منزله مدة لا يظهر، فمضى إليه المدني (وكان يراه كثيراً في دار ابن مسعدة، فيقدر أنه من خاصته) فلما رآه القائد قام إليه، ورفعه، وأكرمه، وقال له: ما الذي جاء بك، أصلحك الله تعالى؟ / قال حئتك مبشراً! قال: كماذا؟ قال: كلم عمرو بن مسعدة أمير المؤمنين في أمرك، فوهبك له، ورضي عنك، وأمر برد ضياعك وكل ما قبض من أملاكك، وأذن لك في الركوب، فإذا كان في الغد فاركب إلى عمرو شاكراً، ثم تنهض إلى أمير المؤمنين للسلام عليه، فسر القائد بذلك، ودعى بكيس فيه خمسمائة دينار فأعطاه إياها، وخلع عليه خلعة حسنة، وحمله على دابة بسرجه وجامه.

فلما كان من الغد بكّر القائد إلى عمرو، فدخل عليه واحتفل في شكره، فقال له عمرو: وعلى أي شيء تشكرني ؟ فقال: فلان عرَّفني بما كان من تفضُّلك في مخاطبة أمير المؤمنين في أمري (ووصف له كل ما قاله الكذَّاب) فالتفت عمرو إلى المدنى فقال له: ما هذا ؟ قال حضرني ـ أصلحك الله تعالى ـ شيء من تلك

ITT

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في ص: ٦١.

الصناعة فأثفرته، فضحك عمرو، وقال: يا غلام، دابَّتي وخفَّي، ومضى من وقته إلى المأمون، فأخبره، فضحك حتى استلقى (١) على فراشه، ثم قال له: أما القائد فاردد عليه جميع ما قُبض منه، واصرفُه إلى عمله، واجعل المدني في الدماء، وأحر عليه من الرزق مثل ما لنظرائه.

مَثُل: من لم ينتفع بظنه لم ينتفع بيقينه (٢).

وَصِيَّة: وجِّهوا آمالكم إلى من تحبُّه قلوبكم (٣).

### شِعْر:

الله مَا نَدْرِي إِذَا مَا فَاتَنَ طَلَبٌ إليكَ مَن الذي نَتَطلّب والله مَا نَدْرِي إِذَا مَا فَاتَنَ طَلَبٌ إليكَ مَن الذي نَتَطلّب والله مَا يُنسَب والله المكارِم يُنسَب والله مَا الله مَا الله

۲۲ب

<sup>(</sup>١) وردت هذه الكلمة في المخطوط: التقا. وصوابها من الهامش.

<sup>(</sup>٢) كتبت هذه الكلمة في المخطوط: وصية. وقد ورد هـذا المشل في العقـد: ٢ / ٢٤٢، ٣٦٣ منسـوباً إلى عمر بن الخطاب ـ على المنه : (من لم ينفعه ظنه، لم ينفعه يقينـه) كمـا ورد في مجمع الأمشال: ٢ / ٣٢٨، وفي محاضرات الأدباء: ١ / ٢٤، وفي حدائق الأزاهر ٢٨٠، وفي عين الأدب: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) لعلي ـ ﷺ ـ في زهر الآداب: ١ / ٤٣. وبلا نسبة في نفحة اليمن: ١٧١.

<sup>(</sup>٤) لرجل من ضبَّة في الزهرة: ٢ / ٦١٤. وهي لرجل من قضاعة في العقد: ١/ ٣٠٥، وفيه البيت ٣ يروى: (... لعادتنا السيّ...). وهي لرجل من بني ضبَّة في الأمالي: ٢ / ٢٨٣، وأشار المحقق أنه الصواب، وهي له في الوفيات: ٦ / ٢٨٣، وهـي لرجل من قضاعة في ثمرات الأوراق ١٥٠. وهـي لرجل من بني ضبة في المستطرف: ٢ / ١١١، ودون عز في نزهة الأبصار: ٢٢٦.

البيتان ٢، ٣ لرجل من الأشراف في عيون الأحبار: ٣ / ١٥٧.

### المقالة العشرون

حِكَاية: رُوي أن عروة بن أذينة (١)، وفد على هشام بن عبد الملك (٢) في جماعة من الشعراء، فلما دخلوا عليه عرف عروة فقال له: ألست القائل:

شِغر:

١ لَقَد عَلِمْتُ وما الإِشْرافُ مِنْ خُلُقِي انْ الذي هُوَ رِزْقي سَوْف يَاتِيني
 ٢ أَسْعَى لَــهُ (٣) فيعنيـــني تَطَلُّبُـــهُ وَلَــو أَقَمْــتُ أَتَــاني لاَ يُعنيـــني (٤)

وأراك قد حئت تضرب من الحجاز إلى الشام في طلب الرزق ! فقال له: لقد وعظت فبالغت (<sup>()</sup>أمير المؤمنين في الوعظ، وأذكرت ما أنسانيه الدهر، وخرج من فوره إلى راحلته، فركبها ثم نصَّها (<sup>(1)</sup> راجعاً نحو الحجاز، فمكث هشام يومه غافلاً عنه، فلما كان في الليل (وهو قلق على فراشه) ذكره وقال في نفسه:

<sup>(</sup>١) هو عروة بن أذينة (يحيى) بن مالك. يكنى أبا عامر. شاعر غزل مقدَّم من شعراء المدينة، وهو معـــدود في الفقهاء والمحدَّثين. والنساك الزاهدين.

انظر: الشعر والشعراء: ٢ / ٥٧٩، الأغاني: ٥٦١٦ فما بعدها، فوات الوفيات: ٢٥١/٢.

<sup>(</sup>٢) ... ابن مروان بن الحكم، الخليفة الأموي. يكنى أبا الوليد. ولمد سنة ثنتين وسبعين للهجرة وبويع بالخلافة سنة خمس ومائة، وتوفي سنة خمس وعشرين ومائمة للهجرة. كان حازماً عاقلاً صاحب سياسة حسنة، وكان يكره الدماء.

انظر: تاريخ الطبري: ٤ / ٢١٧، مروج الذهب: ٣ / ٢٤٩، فوات الوفيات: ٤/ ٢٣٨ فما بعدها.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: إليه. والصواب ما أثبته من شعر عروة بن أذينة ؛ لاستقامة الوزن والمعنى به.

 <sup>(</sup>٤) لعروة بن أذينة في شعره المحموع: ١١٦، ١١٧، وفيه البيت ١ يروى: (وقد علمت وما الإشراف...)،
 والبيت ٢: (أسعى له... ولو قعدت...).

والإشراف: الحرص. اللسان: (شرف: ٧ / ١٧٢).

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: في والصواب حذفها.

<sup>(</sup>٦) نصَّها: دفعها في السير. اللسان: (نصص: ٧ / ٩٨).

رجل من قريش قال حكمة، ووفد إليَّ فجبهتُه (۱)، ورددتُّه عن حاجته، وهـو مـع هذا شاعر لا آمن ما يقول!

فلما أصبح سأل عنه، فأخبر بانصرافه فقال (٢)، لا جرم أن الرزق سيأتيه، ثم دعا بمولى له، وأعطاه ألفي دينار، وقال: ألجِق هذه ابن أذينة فأعطه إياها، قال: فلم أدركه إلا وقد دخل بيته / فقرعت الباب عليه فخرج فأعطيته المال، فقال: أبلغ أمير المؤمنين السلام، وقل له كيف رأيت قولي، سعيت فأكديت فأتاني الرزق (٢).

فَادِرة: ذكر أن قاضي الأهواز (١) أبطأت عليه أرزاقه، وحضر يوم أضحى، فشكا إلى امرأته ذلك وأنه ليس عنده ما يضحّي به، فقالت له: لا تغتم، فإن عندنا ديكاً حليلاً فَضَحِّ به. قال: نعم، ثم خرج إلى المصلّى، واتصل خبره إلى جيرانه وأهله، فبعث فلان كبشاً، وفلان كبشاً، وفلان وفلان، حتى اجتمع في داره نحو الثلاثين كبشاً. فلما انصرف من مصلاه وحد ذلك، فقال لامرأته: من أين هذا ؟ قالت: أرسل فلان كذا، وفلان كذا. فقال لها: تحفّظي بديكنا هذا، فوا لله إنه لأكرم على الله \_ سبحانه \_ من إسحاق نبيه ؟ لأنه فُدِي بكبش واحد، وديكنا هذا في ديكنا هذا أين هذا في بنا بنا بنا كبشاً وأنه وديكنا هذا أين هذا في بنا بنا كبشاً والمنا وديكنا هذا أي بنا الله وديكنا هذا أي بنا الله وديكنا هذا أي بنا الله وديكنا هذا أي بالله وديكنا هذا أي بالله الله وديكنا هذا أي بالله وديكنا هذا أي بنا الله وديكنا هذا أي بالله وديكنا هذا أي باله وديكنا هذا أي بالله وديكنا هذا أي بالله وديكنا هذا أي بالله وديكنا هذا أي باله وديكنا هذا أي باله وديكنا هذا أي باله وديكنا هذا أي باله وديكنا هذا أي بالله وديكنا هذا أي بالله وديكنا هذا أي باله وديكنا هذا أي الله وديكنا وديكنا وديكنا وديكنا هذا أي الله وديكنا وديكا وديكنا وديكا وديكا وديكا وديكا وديكنا وديكنا وديكا ودي

<sup>(</sup>١) حبهته: أي أذللته وكسرتُه بالرّد.

<sup>(</sup>٢) هذه الكلمة سقطت في المخطوط وقد أثبتُها من بعض مصادر الحكاية الواردة في التخريج.

<sup>(</sup>٣) انظر: بحالس ثعلب: ٢ / ٣٣٤، ٣٣٤. العقد: ٣ / ٢٠٥، و ٢٨٩/٥. الأغاني: ٧١٦٠، فما بعدها. ثمرات الأوراق: ٩. تهذيب الرئاسة: ٣٠٢. المستطرف: ١ / ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) في المستطرف: إبراهيم بن مزيد.

<sup>(</sup>٥) انظر: المستطرف: ٢ / ٢٤٤. وما ورد في آخر النادرة مما لا يليـق التلفّـظ بـه لا حـداً ولا هـزلاً. وما ذكر فيها من أن الذبيح هو إسحاق مبني على زعم اليهود، وهو غير صحيح في جميع الوحـوه بـل هـو كذب وافتراء. فنص التوراة والقرآن والسنة وأقوال السلف على أن الذبيح هو إسمـاعيل عليـه السـلام. انظر: البداية والنهاية ١٥٩/١، زاد المعاد: ٢٨/١.

مَثَل: من زال عن أبصار الملوك زال عن قلوبهم(١).

وَصِيَّة: الأيام صحائف آجالكم، فخلِّدوا فيها أحسن أعمالكم.

#### شِعْر:

١- كَفَاكَ مُذكّراً وَجْهِي بِالمري وَحَسْبِي أَنْ أَرَاكَ وَلاَ تَرَانِيي
 ٢- وَكَيْفَ أَحُتُ مَن يُعنى بِشَانِي ويَعرِفُ حَاجَتِي ويَدرَى مَكَانِي (٢)

## المقالة الحادية والعشرون

/ حِكَاية: كان لأبي حنيفة (٢) جاركيالٌ وكان لا ينام إلاسكران، ولا يصبح إلا مخموراً، وكان أبو حنيفة يقوم اللَّيل، فكان الكيَّال إذا غلب عليه النبيذ ينشد قول الشاعر:

أَضَاعُوني وأيُّ فتى أَضَاعُوا لِيَــومِ كريهـــةٍ وسَــدادِ ثغْــرِ (١)

۲۳ب

<sup>(</sup>١) بهجة الجالس: ١ / ٣٤٠. عين الأدب: ٦٣.

<sup>(</sup>۲) دون عزو في عيـون الأخبـار: ٣ / ١٤٩، وفي العقـد: ١ / ٢٥٠، وفيـه البيـت ١ يـروى: (... مخـبراً وجهي بشأني، وحسبك... وأن تراني)، والبيت ٢: (وما ظني. بمن يعنيه أمري، ويعلم حاجتي...).

البيتان لأبي القاسم الكسروي في اليتيمة: ٤ / ٩٥، وفيه البيت ١ يروى: (... وأن تراني))، وفي نزهة الأبصار: ١١٨.

البيت ١ دون عزو في بهجة المحالس: ١ / ٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) هو النعمان بن ثابت الفقيه الكوفي، أدرك أربعة من الصحابة. كان عالمًا عاملاً كريمًا زاهداً عـــــابداً كثير الخشوع. أريد أن يلي القضاء في أيام مروان بن محمد فأبى فضرب من أجـل ذلـك. تـوفي سـنة ٥٠ هـ.

انظر: مروج الذهب: ٣ / ٣٧١، الوفيات: ٥ / ٤٠٥، سير النبلاء: ٦ / ٣٩٠ ـ ٤٠٣.

<sup>(</sup>٤) للعرجي في ديوانه (٣٤).

فافتقد أبو حنيفة صوته ليلة وثانية فلم يسمعه، فقال لجاريته: حارنا قد انقطع عنّا غناؤه، وفُقدت حركته، فقالت: أخذه عسسُ الأمير عيسى بن موسى، فألقوه في السحن.

فلما أصبح أبو حنيفة وضع عمامته على رأسه، وأمَّ باب عيسى بن موسى  $^{(1)}$ ، ورفع مجلسه، وأقبل عليه بوجهه وقال له: أمر ما عدا بك؟ قال: نعم، حار لي كيَّال أخذه صاحب العسس منذ ثلاث وقذفوه في السِّجن، فأمر عيسى أن يخرج كل من أخذ العسس إكراماً لصاحب أبي حنيفة، فلما صار ببابه التفت فإذا بالكيَّال يقفوه، قال أبو حنيفة: [يا فتى أضعناك ؟ فقال:  $V^{(1)}$  بل حفظت وأكرمت  $V^{(1)}$ .

نَادِرة: لما مات أبو محجَن الثَّقفي (<sup>4)</sup>وقف رجل على قبره فقال: يرحمك الله أبا محجن، فوا لله، لقد كنت كثير المري<sup>(٥)</sup>، حيّد الغناء، غير نعَّاسٍ<sup>(١)</sup>ولا عبَّاسٍ<sup>(٧)</sup>، ولا حبَّاسِ للكأس<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) ... ابن محمد العباسي. يكنى أبا موسى، أمير من الولاة القادة وهو ابن أخي السفاح كان يقال لـه: (شيخ الدولة). ولد ونشأ في الحميمة وكان من فحول أهله وذوي النجدة والرأي منهم وله شعر جيد، توفي سنة ١٦٧هـ.

انظر: أشعار أولاد الخلفاء: ٣٠٩ فما بعدها، معجم الشعراء: ٢٥٨، ٢٥٩. الكامل في التاريخ: ٩/٠٠.

<sup>(</sup>٢) تكملة من الوفيات.

<sup>(</sup>٣) انظر: العقد: ٦ / ١٥، المستحاد: ٢١٩، الوفيات: ٥/١٠، ثمرات الأوراق: ٣٩.

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن حبيب بن عمر الثقفي من المخضرمين. شاعر فارسٌ شمحاع معدود في أولي البأس والنجدة. وكان من المعاقرين للخمر المحدودين في شربها. ذهب إلى الجهاد في بسلاد فارس فتوفي سنة ٢٨هـ. وقد عدّه ابن سلام من طبقة شعراء الطائف.

انظر: طبقات ابن سلام: ٢٦٨، الأغاني: ٧٢٢٣/٢١ فما بعدها المؤتلف والمختلف ٩٠، الخزانة: ٥٠، الخزانة: ٨٠٥، ٢٠٥٠.

<sup>(</sup>٥) المرى: يقال: مريت الفرس: إذا استخرجت ما عنده من الجري: انظر اللسان: (مر ٢٧٧/١). والمراد هنا شجاعته وفروسيته.

<sup>(</sup>٦) نعَّاس: ليِّن الرأي والجسم ضعيفهما، أو بمعنى غافل.

<sup>(</sup>٧) عبّاس: صيغة مبالغة من (عابس) وهم المقطّب ما بين عينيه، المكرّه وجهه.

<sup>(</sup>۸) جمع الجواهر: ۱۰۷.

iY £

مَثُل: من ساء خلقه كثر همُّه، ومن كذب ذَهَبَ / جمال وجهه (١).

وَصِيَّة: قال بعض الحكماء: استشعروا السلامة للناس، والبسوا لهم اللين، والقوهم بالبشاشة، وعاشروهم بالمودة (٢)، وتفضَّلوا عليهم بحسن الاستماع، وإن كان ما يأتون به نزراً، فإن لكل امرئ عند نفسه قدراً، وخرِّ حوا عقولكم بأدب كل زمان، واحروا مع أهله على مناهجهم، تقل مساوئكم، وتسلم لكم أعراضكم، وضعوا عنكم مؤونة الخلاف، واللجاحة في المنازعة، فربَّما ورَّثت الشحناء، ونقضت مُبْرَم (٢) المودَّة والإخاء (١).

### شِعْر:

١- إِذَا مَا اتَّقَى اللهُ المَوُّؤُ لاَنْ جَانِبُه وَقَارَبَ بالإِحْسَانِ مَن لا يُقارِبُهُ
 ٢- أَلاَ لَيس يَرجُو اللهُ مَنْ لا يَخَافُهُ وَلَيسَ يَخَافُ اللهُ مَنْ لا يُراقِبُهُ

<sup>(</sup>١) عين الأدب: ٦٣.

<sup>(</sup>٢) في عين الأدب: بالتودُّد.

<sup>(</sup>٣) في عين الأدب: هرم.

<sup>(</sup>٤) عين الأدب: ١٥٦.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: يقاربه. محرفة. والصواب ما أثبتُه من بهجة المحالس.

والبيتان لأبي العتاهية في بهحة المحالس: ١ / ٣٨١، و لم أعثر عليهما في ديوانه بتحقيق كـرم البسـتاني، طبعة دار صادر.

## المقالة(١) الثانية والعشرون

[ حِكَاية (٢) ] رُوِي أن معاوية لام عبد الله بن جعفر (٣) على الغناء فلم ينته، فبلغه يوماً أنه على بعض لذّاته، فجاء مخبراً من حاله عليه (وعنده بُديح (٤) المغيني وجارية له تغنيه، وبين يديه شراب عسل) فقال له معاوية: سبحان الله يا ابن جعفر ! فقال: أقسمت عليك يا أمير المؤمنين إلا شربت منه، فشرب منه، فإذا هو عسل ممزوج بماء ورد ومسك وكافور. فقال: إن هذا لطيّب، ثم قال: ما هذا الغناء؟ / قال له: يا أمير المؤمنين، هذا الشعر الذي يأتيك به الأعرابي الجافي، القبيح ٢٠ المنظر، فيمدحك به فتعطيه عليه العطاء، فآخذه فأختار منه محاسنه ورقيقه، فأعطيه هذه الحسنة الوجه الذكية الريح، الطيبة النغمة، فترمله (٥) بهذا الصوت الحسن، وإلا فما معناك تحرك رأسك ؟ قال: أريّحيّة أحدها إذا سمعته لو سُئلتُ عندها لأعطيت، ولو لقيت لأبليت، ثم قال ابن جعفر لبُديح: خذ في هنة من هناتك، فاندفع بُديح يغني، فحرّك معاوية رجليه، فقال عبد الله: مَه يا أمير المؤمنين ! فاندفع بُديح يغني، فحرّك معاوية رجليه، فقال معاوية: قبّح الله قوماً عرّضوني لك، فقال معاوية: أمر الله بجائزة، وانصرف (١).

<sup>(</sup>١) في المخطوط: المقامة مصحَّفة. والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) سقط في المحطوط. وقد أثبته جرياً على منهج المؤلف.

<sup>(</sup>٣) ... بن أبي طالب... صحابي، ولد بأرض الحبشة، وهو أول من ولد بهــا مــن المسـلمين، كــان كريمـاً يسمى (بحر الجود) وكان أحد الأمراء في جيش علي ــ ﷺ ــ يوم صفين. مات بالمدينة سنة ٨٠ هـ. انظر: الحبَّر، ١٤٨، فوات الوفيات: ٢ / ١٧١ فما بعدها، الإصابة: ت، ٤٥٨٢.

 <sup>(</sup>٤) هو مولى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وكان يقال له: بُديح المليح، كان من المشهورين بالغنساء،
 وله صنعة يسيرة، وإنما كان يغني أغاني غيره.

انظر: الأغاني: ٧٩١٥ فما بعدها.

<sup>(</sup>٥) فترمله: أي ترقِّقه، وتغنَّى به.

<sup>(</sup>٦) انظر: العقد: ٣ / ٥٠، و ٦ / ١٩، نثر الدر: ٣ / ٢٩. المستطرف: ٢ / ٣٢٢، ٣٣٣.

نَادِرة: لما حجَّ هذا المذكور عبد الله بن جعفر نزل مكة ليلاً فقال: يا أهل مكة، عرفنا خياركم من أشراركم في ليلة واحدة، قالوا: وكيف ؟ قال: نزلنا ومعنا أخيار وأشرار، فنزل أخيارنا على أخياركم، وأشرارنا على أشراركم، فعرفناكم (۱).

مَثَل: من غضَّ بصره عن عيوب الناس / غضُّوا أبصارهم عنه.

وَصِيَّة: قال بعض الحكماء: ليس ينبغي لأحد أن يتَّكل، ولا يضيع الطلب، وإن كان الفضل والرزق يأتيان من لا يطلبهما، ويمتنعان ممن لا يطلبهما ؛ لأن من أصاب مع الطلب أكثر ممَّن أصاب مع القعود، وإنما الاقتداء بالكثير الذين طلبوا وأصابوا، وليس بالواحد الذي لم يطلب وأصاب.

#### شِعْر:

الله عَنْ الله عَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الل

## المقالة الثالثة والعشرون

حِكَاية: روى القاضي تقي الدين بالقاهرة عن ولي من الأولياء كان له صديقاً قال: كنت في سياحتي في الصحراء في يوم شديد الحر، وإذا بحيّة قد عَرضت لي، فضربتها في رأسها، فَغُشي عليَّ في الحال، فاستيقظت وأنا في أرض غير هذه الأرض، في غلس كغلس<sup>(١)</sup> الصبح، وأرى صوراً كصور بني آدم في حديث

<sup>(</sup>١) ورد نحو من هذا القول لإياس في نثر الدر: ٥ / ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليهما فيما اطّلعت عليه من مصادر.

<sup>(</sup>٣) الغلس: سواد مختلط ببياض وحمرة مثل الصبح. اللسان: (غلس: ٦ / ١٥٦).

٥٢٠

طويل، فسمعت قائلاً يقول لآخر: هذا الإنسي خطفه بنو فلان، فلو صعد على تلك الربوة وقال: أنا معتصم / بشريعة محمد \_ الله النجا. قال فعلمت ما قال، فلما قلتها، أُخِذتُ وحُمِلت إلى مسجد (وفيه صور مختلفة) فإذا بشيخ في المحراب له لحية كبيرة فحدثته بقصتي فقال: ائتوني ببني فلان، فأتى بهم، فقال لهم: سمعت من رسول الله \_ الله عقول: يا معشر الجن من تشكل لنا منكم على صورة شيء من هذه الحيوانات فدمه هدر فدمه هدر، ثم قال الشيخ ردُّوه إلى مكانه، فردُّوني إلى مكانه،

نَادِرة: سأل رجل حاجة من بعض الملوك فأغلظ الملك في الجواب والقول، فقال له الرجل: والله ما أدري إنما أنت كالسماء إذا برقت وأرعدت فقد قرب خيرها، فسكن غضب الملك وأحسن إليه.

مَثُل: من نهض إلى المعالي ظفر بالمكان العالي(١).

وَصِيَّة: لا تتعرَّض لولاية الجباية ؛ فإنها شرَّ مضمون، وصفقة مغبون، وصناعة من لا له صناعة، وبضاعة أخْسِسْ بها من بضاعة.

#### شِعْر:

١- إِنَّمَا هَـذهِ السَّحَياةُ مَتَاعٌ فَالظَّلومُ السَّجَهُولُ مَنْ يَصْطَفِيهَا
 ٢- مَا مَضَى فَاتَ وَالمؤمَّلُ غَيْبٌ وَلَـكَ السَّاعةُ التي أنْتَ فِيهَا(٢)

<sup>(</sup>١) عين الأدب: ٦٣.

<sup>(</sup>٢) دون عزو في نفح الطيب: ١ / ١١٩، وفيه البيت ١ يروى: (... فالجهول الجهول...).

## المقالة الرابعة والعشرون

/ حكاية: قال ابن الشَّيخ: حدَّثني بعض أشياخي عن بعض أشياخه قــال: كنَّـا ندخل إلى فلان العالم (ونحن طلبة) فيقول: من أين أقبلتم ؟ فنقول من موضع كذا وكذا.

فقال لنا مرَّة: واحتزتم بالسوق ؟ فقلنا نعم. قال: وما رأيتم بها ؟ فقلنا: رأينا كذا وكذا، ورأينا فيها حوتاً قد قُلِي ما رأينا أحسن منه. فقال لنا: وما قال لكم؟ فقلنا له: سبحان الله وهل يتكلم الحوت ميتاً مقليّاً (١)! فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون! تزعمون أنَّكم طلبة حُذَّاق والأشياء تكلمكم ولا تفهمون عنها. فقلنا: أحبرنا أنت يا سيدنا فإنا لا نعقل هذا.

فقال: نعم، قال لكم ذلك الحوت: يا أيها الناس، انظروا إليَّ واعتبروا ففيَّ مُعتبَر! بينما أنا في الماء أسبح وأمرح إذ رأيت طعمة ملقاة فابتلعتها ولم أفتش ما فيها، فكان في حوفها صنَّارة (٢) الصائد، فأخرقت حببي كما ترون،هذا قال لكم، إن لم يكلمكم جهاراً كلمكم اعتباراً،كم من لقمة تأكلون كل يوم لا تُفتِّشون ما في حوفها، هذا معنى كلامه.

نادرة: قُدم للمتوكل<sup>(٣)</sup> لون فأكله، ووجد فيه ذبابة بعد أخرى، فقال: / عيدوا علينا هذا اللون غداً وليكن أقلَّ ذباباً (٤).

١٢٦

۲۲ب

<sup>(</sup>١) في المخطوط: مقلواً: والصواب ما أثبتُه.

 <sup>(</sup>٢) الصّنّارة: الحديدة التي تربط في طرف ليُصياد بها الحوت والسمك ونحوها. وهي في الأصل: الحديدة الدقيقة المعقّفة التي في رأس المغزل. انظر: اللسان (صنر: ٤ / ٤٦٨).

<sup>(</sup>٣) هو أبو الفضل جعفر بن المعتصم بن الرشيد بن المهدي العباسي ولي الخلافة سنة ٢٣٢هـ وقتـل سنة ٢٤٧هـ وقتـل سنة ٢٤٧هـ بيد ولده المنتصر با لله. كان جواداً ممدحـاً محبـاً للعمـران وهـو الـذي رفـع محنـة القـول بخلـق القرآن، وأخرج الإمام أحمد من حبسه.

انظر: تاريخ الطبري: ٥ / ٢٩٢ فما بعدها، مروج الذهب: ٤ / ٩٨ فما بعدها، الوفيات: ١/٣٥٠٠ فما بعدها.

<sup>(</sup>٤) انظر: نثر الدر: ٣ / ١٢٩. المقتطف: ١٧٥.

مَثُل: الدنيا كلها هموم فما<sup>(١)</sup> كان منها من سرور فهو ربح<sup>(٢)</sup>.

وَصِيَّة: لا تكن ممّن يلعن إبليس في العلانية، ويطيعه في السر (٣).

### شِعْر:

١- المَرْءُ بَعْدَ الموتِ أُحْدُوث ق يَفْنَى وَتَبْقَى مِنْهُ آثَارُه

٢- فَأَحسَنُ الْحَالاتِ حَالُ امرئِ تَطيبُ بَعْدَ الموتِ أَخْبَارُهُ (٤)

## المقالة الخامسة والعشرون

[ حكاية (٥) ] لما ضرب عبد الله بن علي العباسي (٦) أعناق بني أمية، قال قائل بمحضره: إن هذا لجهد البلاء، فقال له عبد الله: ما هذا وشرطة حجام إلا سواء، وإنما جهد البلاء فقر مدقع (٧) بعد غنى موسع (٨).

<sup>(</sup>١) في المخطوط: فمن. محرفة. والصواب ما أثبتُه من مصادر تخريج المثل الآتية في التخريج.

<sup>(</sup>٢) ورد هذا المثل منسوباً إلى ابن مسعود في بهجة المحالس: ٢ / ٢٨٣، وفي نثر الدر: ٢ / ٧٠ وفيهما المثل ورد هكذا: (... كلها غموم...).

 <sup>(</sup>٣) لعمر بن عبدالعزيز في التمثل والمحاضرة: ٣٥، وبــلا نسبة في كتــاب الآداب: ٧٦، عــين الأدب: ٣٦، ونفحة اليمن: ١٧١.

<sup>(</sup>٤) دون عزو في عيون الأخبار: ٣ / ١٩٥، وفي الحالديين: ٢ / ٣٧، وفي عـين الأدب: ١٤١. وفي نفحة اليمن: ٢٠١.

<sup>(</sup>٥) زيادة من المحقق جرياً علىمنهج المؤلف.

<sup>(</sup>٦) ... ابن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب عم المنصور. كان شجاعاً داهية. قاد بعض جيوش العباسيين لحرب مروان بن محمد (آخر الأمويين) وفتح دمشق، وأسرف في قتل بني أمية. ولما مات السفاح دعا إلى نفسه مبايعة أهل الشام بالخلافة، فحاربه المنصور حتى هزمه وزعموا أنه سجنه في بيت بناه وعمل أساسه ملحاً، وأرسل عليه الماء فوقع عليه فمات، وذلك سنة ١٤٧هـ.

انظر: تاريخ الطبري: ٤ / ٤٨٢ فما بعدها. مروج الذهب: ٣ / ٢٩٨، ٣٧٢ فما بعدها، فوات الوفيات: ٢ / ٢٩٨، ١٩٣١.

<sup>(</sup>٧) الفقر المدقع: أي الشديد الملصق بالدِّقعاء وهي التراب. انظر: اللسان: (دقع: ٨٩/٨).

<sup>(</sup>٨) المقتطف: ١٨٢.

نادرة: رأت امرأة بغدادية فقيهاً، قد اشترى [ نعلاً ] جديدة وتصدَّق بالبالية، فقالت له: المؤمن تحت ظل صدقته يوم القيامة (١٠).

مَثُل: من تسرَّع إلى الناس بما يكرهون، قالوا فيه ما لا يعلمون (٢).

وَصِيَّة: سامِ أهل الفضل بهمَّتك، وزاحم أهل العلم بركبتك، تفز بخير دنياك وآخرتك، وتَقْصُر مراتب السُّؤُدد عن منزلتك.

### شِعْر:

١- لا تَقْنَطَنَ فَالِلهُ وَ كَارَمٍ وَمَا عَلَيْكَ إِذَا أَصْرِرْت مِن بَاسِ
 ٢- إلا اثنتين فَالا تَقْرِبْهُما أَبَاداً الشِّركُ بالله، والإضارارُ بالنَّاس (٣)

# / المقالة السادسة والعشرون

حِكَاية: دخل بعض العلماء على الرشيد<sup>(3)</sup> (وكان دميم الصورة، قصير القامة) فاستحقره الرشيد، فقال: ما أقبح هذا الوجه! فقال العالم: يا أمير المؤمنين، إن حسن الوجه ليس مما يُتوجَّه (٥) به عند الملوك ؛ هذا يوسف ـ التَكِيِّلِيِّ لَا حسن الناس وجهاً، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ولم يقُل: إنّى حسن الوجه جميل.

<sup>(</sup>١) انظر المقتطف: ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) الجحتنى: ٥٧.

<sup>(</sup>٣) دون عزو في عين الأدب: ٤٠. وفيه البيت ١ يُروى: (... إذا تلقاه من...).

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته في ص: ٦٢.

<sup>(</sup>٥) في عين الأدب: يتوسل.

قال: صدقت، ارتفع فرفع قدره، ورفع (١) مجلسه (٢).

نَادِرة: قال أبو حنيفة (٢) للأعمش (١): لو لا أني أثقل عليك لعدتّك كل يوم. قال: أنت تثقل على وأنت في بيتك، فكيف في بيتي (٥)!

مَثَل: [مَنْ أقعدته] (١) نِكاية الأيام أقامته إغاثة الكرام، ومن ألبسه الليل ثـوب ظلمائه، نزعه عنه النهار بضيائه.

وَصِيَّة: أطِع مَن فوقك يُطِعْك مَنْ دُونك.

### شِعْر:

١- البشر يُكْسِب أهْلَه صِدْق المحَبَّةِ وَالمَمَوَدَّهْ

٢- وَالتِّيــ أَهُ يَسْــ تَدْعي لِصَـــ اللَّهِ الـــ مَذَمَّة والـــ مَسَبَّه (٧)

## المقالة السابعة والعشرون

حِكَايَة (^): رُوي أنه لما ولي الحسن بن عمارة (^) مصالح الكوفة، أصبح الأعمش (١٠) يقول: ظالم وُلِّي المظالم. فبَلغ الحسن بن عمارة قوله: فوجَّه إليه بنفقة وثياب.

<sup>(</sup>١) في عين الأدب: وقرَّب.

<sup>(</sup>٢) عين الأدب: ١٢٨، ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في ص: ١٢٢.

<sup>(</sup>٤) سقت ترجمته في ص: ٩٩.

<sup>(</sup>٥) انظر: العقد: ٢ / ٢٦٩، بهجة المحالس: ١ / ٧٣٥، نثر الدر:٢ / ١٤٨، أخبار الظراف: ٨٨، المقتطف: ١٧٨، الوفيات: ٢ /٢٠٦. حدائق الأزاهر: ٧٤.

<sup>(</sup>٦) إتمام من كتاب الآداب: لا يستقيم المعنى بدونها.

<sup>(</sup>٧) دون عزو في عين الأدب: ١٥٣.

<sup>(</sup>٨) عين الأدب: ١٧٣.

<sup>(</sup>٩) لم أقف له على ترجمة فيما اطّلعت عليه من مصادر.

<sup>(</sup>١٠) سبقت ترجمته في ص: ٩٩.

۲۷ ب

فلما أصبح الأعمش، قال: / مثل هذا يُولَّى علينا، يوقِّر كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعود على فقيرنا، فقال له رجل من جلسائه: يا أبا محمد هذا قولك بالأمس! قال: حدَّثني خيثمة (١) عن عبد الله بن مسعود (٢) قال: جُبِلت القلوب على حبِّ من أحسن إليها، وبُغْض مَنْ أساء إليها (٣).

نَادِرَة: تنبّأت امرأة في زمن المأمون (١) فـ أُحضرت بين يديه فقال لها: إن النبي \_ عَلَيْ \_ قال: لا نبيّة بعدي (١) ؟.

<sup>(</sup>١) هو خيثمة بن عبد الرحمن الجعفي التابعي، أدرك عدة من أعلام الصحابة وروى عنهم، كما روى عنــه عدّة من التابعين والأثمة كالأعمش وغيره. كان كريماً جواداً زاهداً ورعاً. انظر: حلية الأولياء: ٤ / ١١٣ - ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في ص: ٦١.

 <sup>(</sup>٣) في البيان والتبيين: ٢ / ٩٩، أن القول لعائشة ـ رضي ا لله عنها عن علي بن مجاهد عن هشام بـن عـروة عن أبيه.

وقد رواه أبو نعيم في الحلية: ٤ / ١٢١، والخطيب البغدادي في تاريخه: ٧ / ٣٤٦، والقضاعي في مسنده: ١ / ٣٥٠، وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: ٢ / ٦٥، وقال: موضوع.

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته في ص: ٦١.

<sup>(</sup>٥) الحديث في صحيح البخاري: ٤ / ١٤٤. كتاب الأنبياء، باب ٥٠ ما ذكر عن بـني إسرائيل عـن أبـي هريرة هي عن النبي على قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنـه لا نبي بعدي. وسيكون خلفاء، فيكثرون. قالوا: فمـا تأمرنا ؟ قـال: فُـوا ببيعـة الأول فـالأول. أعطوهـم حقهم ؛ فإن الله سائلهم عما استرعاهم.

والحديث نفسه في صحيح مسلم: ٢ / ١٤١٧، كتاب الإمارة: باب ١٠. والعبارة فيه بنفس الروايـة. وإنه لا نبئ بعدي.

في صحيح مسلم: ٢ / ١٨٧٠. كتاب فضائل الصحابة باب ٤. فضائل علي بن أبي طالب. عن عـامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال لعلي: أنت منّي . بمنزلة هــارون مـن موســى إلاّ أنه لا نبيّ بعدي. وورد هذا الحديث في ص ١٨٧١، عن مصعب بن ســعد بـن أبي وقــاص عــن أبيــه الرواية: أما ترضى أن تكون مين . بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبيّ بعدي ؟

<sup>(</sup>٦) نثر الدر: ٢ / ٢١٣. نهاية الأرب: ٤ / ١٤. المقتطف: ١٧٨. المستطرف: ٢ / ٥٣٣.

مَثَل: غَضَب الجاهل في قوله، وغضب العاقل في فعله(١).

وَصِيَّة: إذا انقطع رجاك من صديقك فألحقه بعدوك(٢).

### شِعْر:

يَحْكِي صَبَابَاتِ السهوى ويَقُولُ كَيفَ السَّبيلُ ومَا إِلَيكِ وُصُولُ عِندي وَلا الصَّبُر السجَميلُ جَميلُ حتَّى يُبسلَّ مِسن اللقاء غَليسلُ ومعلّم الأغصانِ كَيْسفَ تَمِيسلُ مَا بَين أَحْنَاءِ الضَّلُوعِ تَجُولُ<sup>(۱)</sup> ١- مَا لَي إِلَيْك سِوَى النَّسِيم رَسُولُ
 ٢- كُلِّي إِلَيْكِ حَشَاشَةٌ مَقروحَةٌ
 ٣- شَطّت نَوَاكِ فَلاَ أسى مُستقبئحٌ
 ٤- بَيْنَ السِجَوانِح حُرقةٌ لا تَنْطفِي
 ٥- أمُعْيرَ ظبي السِّرب طَرفاً أَحْوراً
 ٢- لي كُلَّما حدَّث باسْمِك لَوْعةٌ

<sup>(</sup>۱) لإدريس ﷺ في أدب الفلاسفة: ١٣٥، ومختار الحكم: ٢٠، ونزهة الأرواح: ٧٦/١، باسم (هرميس). ولابن المعتز في كتاب الأوراق أشعار أولاد الخلفاء ٢٩٦، ونشر المدر: ١٥٣/٣، والتمثيل والمحاضرة: ٠٥٤، وزهر الآداب: ١٠٠٩/٢، والوافي بالوفيات: ١٩٨/١، ومن أمثال المولدين في مجمع الأمثال: ٢٧/٣، وبلا نسبة في مفيد العلوم: ٣٩٣، ونثر الممدر: ١٩٨/٤، بتقديم وتأخير، والأمثال والحكم: ٥٠، وأدب الدنيا والدين: ١٤٨، ومحاضرات الأدباء: ١/٠٥٠، والتذكرة: ٢٤٧/٣، ونهاية الأرب: ٣٥٦/٣.

<sup>(</sup>٢) عين الأدب: ٤٧.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليها فيما اطّلعت عليه من مصادر.

İ۲۸

## المقالة الثامنة والعشرون

حِكَايَة: حلس يوماً عبد الملك بن مروان (۱)، وعند رأسه خالد بن عبد الله بن أسيد (۲)، وعند رجليه أمية بن عبد / الله بن أسيد (۳)، وأدخلت عليه الأموال التي حاءت من قبل الحجاج حتى وضعت بين يديه. فقال: هذا والله التوفير وهذه الأمانة، لا ما فعل هذا \_ وأشار إلى خالد \_ استعملته على العراق، فاستعمل كل ملط (٤) فاسق، فأدوا إليه من العشرة واحداً، وأدى إليَّ من العشرة واحداً (٥). واستعملت هذا على خراسان \_ وأشار إلى أمية \_ فأهدى إلى برذونين (٢) حطمين (٧)، فإن استعملتكم ضيعتم، وإن عزلتكم قلتم استخف بنا، وقطع أرحامنا. فقال خالد: استعملتني يا أمير المؤمنين على العراق وأهله رجلان: سامع ومطيع ناصح، وعدو مبغض مكاشح ؛ فأما السامع المطيع الناصح، فإنا حازيناه ليزداد وُدًا إلى ودّه، وأما المُبغض المكاشِح، فإنا داوينا ضِغنه، وسللنا حقده، وكثرنا لك المحبة في صدور رعيتك، وإن هذا جنى لك الأموال، وزرع

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في ص: ٨١.

<sup>(</sup>٢) هو خالد بن عبد الله بن خالد بن أُسيد بن أبي العيص بن أميّة. كان كريمًا جوادًا مشهورًا، من أجواد العرب في الإسلام.

انظر: فوات الوفيات: ٢ / ١٧١. الخزانة: ٩ / ٤٣٠.

<sup>(</sup>٣) هو أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن العاص، كان سيداً كريماً، ولاّه عبد الملك بـن مـروان علـى خراسان، ثـم عزله سنة ٧٨هـ، وولي الححّاج مكانه.

انظر: المعارف: ٦٠١، تاريخ الطبري: ٣ / ٤٥٦، ٢١٢.

<sup>(</sup>٤) ملط: مانع للحق.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: من الواحد عشرة. والمطلوب ما أثبتُه من العقد.

<sup>(</sup>٦) كتب في هامش المخطوط: لعلهما بردتين. وعندي الصواب برذونين. والبرذون: الدابة. وهو في الخيل ما ليس أصيلاً.

<sup>(</sup>٧) حَطِمَين: مسنَّيْن هزيلين ضعيفين.

لك البغضاء في قلوب الرجال، فيوشك أن تثبت البغضاء، فلا أموال ولا رجال. فلما خرج ابن الأشعث<sup>(۱)</sup> قال عبد الملك<sup>(۲)</sup>: الحق ـ والله ـ ما قاله خالد<sup>(۳)</sup>.

نَادِرَة: قال علي بن عاصم (٤): كنت عند أبي عاصم بن (٥) أبي ليلي (٦) فجيء بجحا وهو قد شجَّ رجلاً فقال ابن أبي ليلي: لكم بيّنة ؟ قال: وأي شيء تنفعهم بينتهم إذا لم أقرّ أنا ؟ فضحك ابن أبي ليلي، واستوهبه منهم.

/ مَثَل: لولا مرارة الهجر، لما عرفت حلاوة الوصل.

وصيّة: قال بعض الحكماء: لا تحمِّل قلبك ما لا تطيق، ولا تعمل عمـلاً ليـس لك فيه منفعة، ولا تثق بامرأة، ولا تغتر بمال وإن كثر (٧).

#### شِعْرٍ :

# ١- لاَ تُحمِّلْ قلبَكَ مَا لا يُطيق مَن به سُكْر الْهُوَى كَيْف يُفيقْ

(١) عبد الرحمن بن محمد الأشعث بن قيس الكندي من القواد الشجعان الدهاة الذين خرجوا على سلطان عبد الملك بن مروان فحاربه الحجاج وهزمه في مواقع كثيرة، مما اضطره إلى الهرب إلى: "رتبيل"، الذي حماه مدة ثم قتله وأرسل برأسه إلى الحجاج بعد أن خاف منه، وذلك سنة ٨٥هـ.

انظر: تاريخ الطبري: ٣ / ٢٥٢، مروج الذهب: ٣ / ١٥٨ فما بعدها. الكامل في التباريخ: ٤ / ٨٠ فما بعدها. فما بعدها.

(۲) سبقت ترجمته في ص: ۸۱.

(٣) العقد: ٤ / ٢٣، ٢٤.

(٤) ... ابن صهيب، مولى بني تميم، ويكنى أبا الحسن، وكان يخطئ في حديثه فـترك حديثه. ولـد سـنة ٩٠ ١هـ.

انظر: المعارف: ٥١٦، تاريخ بغداد: ١١ / ٤٤٦، ٤٤٧، تذكرة الحفاظ: ١/ ٣١٦، ٣١٧.

(٥) في المخطوط: بل. محرفة. والصواب ما أثبته.

(٦) هُو محمدٌ بن عبد الرّحمن بن أبي ليلي، ولي القضاء لبني أمية، ثم وليه لبني العبـاس، كـان فقيهـاً مفتيـاً بالرأي. مات سنة ٢٤٨هـ وهو على القضاء.

انظر: المعارف: ٤٩٤، الفهرست: ٧٨٥، ٢٨٦، الوفيات: ٤ / ١٧٩، وما بعدها.

(٧) انظر: العقد: ٢ / ٢٥٨، و ٦ / ١٢٦. بهجة المجالس: ٢ / ١٣٦، المستطرف: ١ / ٦٥. وفيه الوصية وردت هكذا: (لا تحمّل بطنك ما لا يطيق، ولا تعمل عملاً لا ينفعك، ولا تغتر بـامرأة، ولا تشق. بمـال ولو كثر).

۲۸ ب

٢- يَا رَفيقي... (١) مَن جَفَاهُ في الهوى كَيْسف يُفيت (١)
 ٣- وانشُدا قَلْبِي فَقَدْ ولَّي وَلاَ عِلْمَ لِي إِذْ ضَالً في أيِّ طَريت وْ
 ٤- كَانَ دَمْعِي لُولُو لَا لَكَنْهُم (٣) أَرْخَصُوهُ بِالنَّوى فَهْ و عَقِيق ٥- يَا لَعَيْنِي مَا لَها ظَامِئَةٌ وَلَها في الدَّمْعِ إِنْسَانٌ غَرِيت (٤)
 ٥- يَا لَعَيْنِي مَا لَها ظَامِئَةٌ وَلَها في الدَّمْعِ إِنْسَانٌ غَرِيت (٤)

## المقالة التاسعة والعشرون

حِكَايَة: قال الشافعي (٥) ـ رحمه الله تعالى ـ: بينما أنا أدور في طلب الحديث، إذ دخلت إلى أرض اليمن، فقيل لي: إن ههنا امرأة من وسطها إلى أسفل بدن امرأة، ومن وسطها إلى فوق بدنان مفترقان بأربع أيدي ورأسين ووجهين، فأحببت أن أراها فلم أستحل أن أنظر إليها، فذهبت فخطبتها إلى أبيها فزوّ جنيها، فنظرت فيها وهي على ما وصيف لي من وسطها إلى فوق بدنين بأربع أيدي ورأسين، فلعهدي بهما يتقابلان ويتلاطمان، ويصطلحان، ويأكلان، ويشربان، ثم إني نزلت عنها / وحرجت عن ذلك البلد، فأقمت برهة من الزمان ثم

<sup>(</sup>١) هنا كلام لم أتبيّن قراءته في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) كتب أمام البيت في هامش المخطوط: هذا البيت فيه تصحيف، وهكذا وجدتُه في الأصل صح.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: لكن. والصواب ما أثبته لاستقامة الوزن به.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليها فيما اطَّلعت عليه من مصادر.

<sup>(</sup>٥) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس... ينتهي نسبه إلى حد رسول الله على ولد سنة ١٥٠هـ، ونشأ بمكة، وأخذ العلم عن شيوخها، وأذن له في الإفتاء وعمره خمسة عشر سنة، ثم لازم مالكاً بالمدينة. كان كثير المناقب حم المفاخر، عالماً بالكتاب والسنة وكلام الصحابة واختلاف أقاويل العلماء. كان أديباً شاعراً على معرفة بكلام العرب واللغة والشعر، توفي سنة ٢٠٤هـ في مصر.

انظر: آداب الشافعي، سير النبلاء: ١٠/٥ ــ ٩٩، الوفيات: ١٦٣/٤، فما بعدها، حسن المحاضرة: ٣٠٣/، ٣٠٤.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: بدنها. وهو تحريف. والصواب ما أثبته من سير النبلاء.

رجعت، فدخلت إلى ذلك البلد، فذكرت ذلك الشخص فسألت عنه، فقيل لي: أحسن الله تعالى عزاءك في الجسد الواحد فتعجبت من ذلك وقلت: كيف صُنِع بها ؟ وكيف كان أمره ؟ فقيل لي: إنه توفي الجسد الواحد، فعُمد إليه فربط من أسفله بحبل وثيق، وترك حتى ذبل فقطع، ودفن. قال الشافعي: فلعهدي بالجسد الآخر في الطريق ذاهباً وجائياً، فسبحان خالق كل شيء (١).

نَادِرَة: حُكي أن رجلاً نزل على رجل فقدَّم إليه الطعام (وكان عنده تين فلم يقدمه إليه) فلما فرغ من الطعام قال لسرب البيت: أتأذن لي أن أقرأ سورة من القرآن ؟ قال: اقرأ. قال: أعوذ با لله السميع العليم من الشيطان الرجيم ﴿ووالريتون، وطور سينين (٢) ﴾ فقال: يا أعرابي: أنسيت التين، قال: لم أنسه، ولكنك أنت نسيته حيث لم تقدمه، فقدمه إليه (٣).

مَثَل: كل شيء ينتفع بفضله إلا الكلام ؛ فإن فضله يضر (١٠).

وَصِيَّة: قال مُطرِّف بن الشخِّير<sup>(٥)</sup> لبعض إخوانه: يا فــلان إذا كـانت لـك إليَّ حاجة فلا تكلَّمني فيها / ولكن اكتبها في ورقة وادفعها إلي ؛ فإنِّي أكـره أن أرى ٢٩ب ذلّ المسألة في وجهك<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: حلية الأولياء: ٩ / ١٢٧، ١٢٨، النبلاء: ١٠ / ٩٠، وقد علَّق الذهبي فيه على هذه الحكاية بقوله: هذه حكاية عجيبة منكرة، وفي إسنادها من يجهل. وانظر أيضاً المستطرف: ٢ / ٢٧٧، ٢٧٨. (٢) سورة التين، الآية: ١، ٢.

<sup>(</sup>٣) محاضرات الأدباء: ٢ / ٦٣٧. قلتُ: ومثل ذلك (أعني التمثل بـالقرآن محرّفاً) كشير في كتب الأخبـار والأسمار، وهو ما لا يجوز بحال من الأحوال، إذ يجب علينا احترام القرآن، وتنزيهه.

<sup>(</sup>٤) ورد معنى هذا المثل في عين الأدب: ٢٩.

<sup>(</sup>٥) هُو أَبُو عبد الله مطرف بن عبد الله بن الشخير... كان فقيهاً عابداً متنسِّكاً، وكـان لوالـده عبـد الله صحبة. مات سنة ٨٧هـ، وقيل ٩٥هـ.

انظر: الحلية: ٢ / ١٩٨، فما بعدها، الوفيات: ٥ / ٢١١، تذكرة الحفاظ: ٦٤/١، ٦٥، شذرات الذهب: ١١٠/١.

<sup>(</sup>٦) وردت هذه الوصية مع شيء مـن الاختـلاف في عيـون الأخبـار: ٣ / ١٨٧، وفي القناعـة: ٣١، كمـا وردت منسوبة لعلي ـ ﷺ ـ في العقـد: ٢٣٨/١، وانظرهـا لمطـرف في = = روضـة العقـلاء: ٢ / ٢٠١، وفي بهحة المجالس: ١ / ٢٠٨، وفي سير أعلام النبلاء: ٤ / ٢١٠.

#### شِعْر:

١- إِذَا جَادَتِ الدُّنيَا عَلَيْكَ فَجُدْ بِهَا وَبَادِرْ بِهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَتَفلَّتِ
 ٢- فَلاَ الجُودُ يُفنيها إِذَا هِيَ أَقْبَلَتْ وَلاَ الشُّحُ يُبقيهَا إِذَا هِيَ وَلَّتِ (١)

## المقالة(٢) الثلاثون

حِكَايَة: أُتي عبد المك بن مروان (٢) برجل فلا سرق فأمر به إلى الحبس، فأتت إليه أمه، فقالت: يا أمير المؤمنين ابني وكاسبي وقيّمي، فقال لها: بئس الابن ابنك، وبئس الكاسب كاسبك، وبئس القيم قيمك، ولا بدَّ من قطع يده، وما كنت لأضيع حداً من حدود الله تعالى، ثم أنشأ يقول:

## (شِعْر):

وَمَا العَفْوُ إِلاَّ لاِمرئِ ذِي حَفِيظَةٍ مَتَى (٥) يُعْفَ عَنْ ذَنْبِ امْرِئ السُّوءِ يَجْمَحِ (١)

فقالت: يا أمير المؤمنين، أنشدك الله تعالى هل بينك وبين الله تعالى ذنوب تستغفره منها ؟ قال: نعم، كثيرة. قالت: فاجعل هذا مما تستغفر الله تعالى منه، وهبه لي.

قال: فنكس عبد الملك رأسه طويلاً ثم رفعه، وقال: أستغفر الله تعالى خذيه قد وهبناه لك(٧).

<sup>(</sup>١) لأبي دلف في عين الأدب: ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: المقامة.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في ص: ٨١.

<sup>(</sup>٤) المستطرف: أعرابي يقال له حمزة.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: ما. وما أثبته أولى لاستقامة الوزن والمعنى به.

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه فيما اطلعت عليه من مصادر.

<sup>(</sup>٧) انظر: المختار: ١٣٤، ١٣٥. حدائق الأزاهر، ٩٩. وفي المستطرف: ١ / ٤١٦.

نَادِرَة: قال عمر بن شبَّة (۱): كانت رملة بنت عبد الله بن معمر تحت هشام بن سليمان بن عبد الله، فجرى بينهما ذات / يوم كلام، فقال لها: أنت بغلة لا بها تلدين! قالت: يأبى كرمى أن يخالط كرمك(۲).

مَثُل: من كثُر أدبه كثر شرفه، وإن كان قبل غريباً، وكثرت الحاجـات إليـه، وإن كان مقتراً (٣).

وَصِيَّة: إذا أعجبك ما تواصفه الناس من محاسنك، فانظر فيما بطن من مساوئك، ولتكن معرفتك بنفسك أوثق من مدح الناس إليك(٤).

### شِعْر:

الله كَارِهِ بِالْعَزَاءِ مُعلَّقاً (٥) فَلَقَلَ يَوماً لاَ تَرَى مَا تَكُرَهُ
 الله تَسَمَ الله تَسَمَ الله الفَتَى فَتَنَافَسَتْ فِيهِ العُيونُ وَإِنّهُ لَهُ مُوَّهُ (٢)
 وَلَر بّما ابْتَسَمَ اللّبيبُ مِنَ الأَذَى وفُولُ أَدُهُ مِنْ حَرْرٌه يَتَافَقُه (٧)
 وَلَر بّما ابْتَسَمَ اللّبيبُ مِنَ الأَذَى وفُولُ أَدُهُ مِنْ حَرْرٌه يَتَاقَّهُ
 وَلُر بُّمَا ابْتَسَمَ اللّبيبُ مِنَ الأَذَى وفُولُ أَدُهُ مِنْ حَرْرٌه يَتَاقَّهُ

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في ص: ٦٣.

<sup>(</sup>٢) هكذا وردت. ولعلها: لؤمك. إذ تحتوي النادرة على جواب مسكت.

<sup>(</sup>٣) الكامل: ١ / ١٠٣، نثر الدر: ٧٥/٧، عين الأدب: ١٢٧.والمثل في كل ما تقدَّم ورد هكذا: من كـــثر أدبه كثر شرفه، وإن كان قبل وضيعاً، وبعد صيته، وإن كان خاملاً، وساد وإن كــان غريبــاً، وكــثرت الحاجات إليه وإن كان مقتراً.

<sup>(</sup>٤) في عين الأدب، ٢٦٣: (... أوثق عندك من مدح الناس إليك).

<sup>(</sup>٥) في هامش المخطوط: مقلعاً. والصواب ما أثبته من هامشه.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: لمفوَّه. والصواب ما أثبته من الشريشي.

<sup>(</sup>۷) البيتان ۱، ۳ دون عزو في الفرج بعد الشدة: ۱ / ۲۷٦، وفيه البيت ۱ يروى: (...بالعزاء مقطعاً...) والبيت ۳: (... الوقور من... وضميره من حزّه...).

الأبيات دون عزو في شرح الشريشي: ٤ / ٤٢١، وفيه البيت: ١ يروى: (... بالعزاء مقنعاً...).

## المقالة(١) الحادية والثلاثون

حِكَايَة: حجَّ سليمان بن عبد الملك (٢) فلما قدم المدينة لزيارة القبر (٣)، بعث إلى أبي حازم الأعرج، وعنده ابن شهاب، فلما دخل عليه قال: تكلّم يا أبا حازم، قال: فيم أتكلم يا أمير المؤمنين ؟ قال: في المخرج من هذا الأمر. قال: يسير إن أنت فعلت، قال: وماذلك ؟ قال: لا تأخذ الأشياء إلا بحِلِّها، ولا تضعها إلا في أهلها. قال: ومن يقوى على ذلك ؟! قال: من قلّده الله تعالى من الرعية ما قلدك. قال: يا أبا حازم أشر عليّ. قال: أما أنت فَسُوقٌ فما أُنْفِق فيك / سيق إليك من خير أو شر، فاحتر لنفسك أيهما شئت.

قال: فما لك لا تأتينا يا أبا حازم. قال: وما أصنع بإتيانك يا أمير المؤمنين؛ إن أدنيتني فتنتني، وإن أقصيتني أحزنتني، وليس عندي مال أخاف عليه، ولا عندك مال أرجوك له.

قال: فارفع إلينا حوائجك. قال: قد رفعتها إلى من هو أقدر منك، فما أعطاني منها قبلتُ، وما منعني منها رضيت (٤).

نادرة (٥): قيل لحبيب بن عوف (٦) في بعض وقائع الخوارج: ادفع على القوم فلم يفعل، وأنشد يقول:

<sup>(</sup>١) في المخطوط: المقامة. والصواب ما أثبته لموافقته لمنهج المؤلف في الكتاب.

<sup>(</sup>۲) سبقت ترجمته في ص: ٦٩.

<sup>(</sup>٣) لم ترد هذه الكلمة في العقد. وهو الصواب الموافق للسنة ؛ إذ لا يجوز شدّ الرحال إلى المدينة لزيارة قـبر المصطفى ﷺ وإنما يكون ذلك لزيارة المسجد.

<sup>(</sup>٤) انظر العقد: ٣ / ١٦٣، ١٦٤.

<sup>(</sup>٥) الكامل: ٣ / ١٣٤٢.

<sup>(</sup>٦) لم أقف له على ترجمة فيما اطلعت عليه من مصادر.

شِعْرٍ:

١- يَقُولُ لِي الأميرُ بغيرِ عِلْمٍ تَقَدَّم حِيَن جَدَّ بِهِ السمِرَاسُ
 ٢- فَمَا لِي إِنْ أَطَعْتُكَ مِنْ حَيَاةٍ وَمَا لِي غَيْر هَذَا الرأس رأسُ(١)

مثل: من لم يسخ نفساً عن الحظ الجسيم للعيب الصغير لم يعد شفيقاً على نفسه ولا صائناً لعرضه (٢).

وصيّة (٣): قال الأشعث بن قيس (١) لبنيه: يا بَنِيَّ ذُلُّوا في أعراضكم، وانخدعوا في أموالكم، وَلْتَخِفَّ بطونكم من أموال الناس، وظهوركم من دمائهم، فإن لكـل امرئ منكم تبعة، وإياكم وما يُعتذر منه، وما يستحيى منه، فإنما يُعتذر من ذنب،

<sup>(</sup>۱) دون عزو في الحماسة: ٢ / ٢٢٤، وفيه البيت: ١ يروى: (... بغير جُرْم...بنا المراس). والبيت ٢: (... بغير ر... بغير البيت ١ يروى: (... بغير نسح...))، والبيت ٢: (... بعد هذا...) وهما لحبيب بن عوف في الكامل: ٣ / ١٣٤٢، وبدون نصح...))، والبيت ٢: (... بعد هذا...) وهما لحبيب بن عوف في الكامل: ٣ / ١٣٤٢، وبدون عزو في ديوان المعاني: ٢ / ٢٥٠، وفيه البيت ١ يروى: (... بغير شك...)، وهما لأيمن بن خريم في بهجة المجالس: ١ / ٢٨١، ٢٨٤، وفيه البيت ١ يروى: (... وقد رآني... جدَّ بنا...) والبيت ٢ (... غير نفسى...) وهما دون عزو في محاضرات الأدباء: ٢ / ٢٩.

البيتان للأعور الشني وقيل لحبيب بن عوف في البصرية: ٢ / ٣٦٥، وفيــه البيـت ٢ يــروى: (... جــدَّ بنا...) وهما دون عزو في مجموعة المعاني: ١١٤، ١١٥، وفيه البيت ٢ برواية سابقة.

والمراس: المعالجة والتحربة. انظر: اللسان: (مرس: ٦ / ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) عين الأدب: ٦٤، ٦٤.

<sup>(</sup>٣) زيادة من المحقق. جرياً على منهج المؤلف.

<sup>(</sup>٤) ... ابن معدي كرب الكندي. أمير كندة في الجاهلية والإسلام. موطنه حضرموت، ووفد على النبي ـ ﷺ في الله على النبي على النبي على الله على ال

انظر: المؤتلف والمختلف: ٤٥، ثمار القلوب: ٨٨، ٨٩، الخزانة: ٥ / ٤٢٤.

ويُستحيى من قبيح، وأصلحوا أموالكم لجفوة السلطان، وتغيُّر الزمان، وكفوا عند حاجة أو مسألة ؛ فإنه كفى بالرد منعا، وأجملوا في / الطلب حتى يوافق الرزق قدراً(١).

شِعْر:

١- لَعَمْرِكَ مَا بِالعَقْلِ<sup>(۲)</sup> يُكتسَبُ الغِنَى وَلا باكتسابِ المالِ يُكْتَسَبُ العَقْـلُ
 ٢- فَكَمْ مِن قَلِيلِ الــمَالِ يُحفظُ فضلُهُ وآخـر ذي مَـالٍ وَلَيـس لَــهُ فَضْــلُ

٣- وَمَا سَبقتْ مِنْ جَاهِلٍ قَطّ نِعمةٌ إِلى أحدٍ إلا أَضَـر بِهِ الجَهْـ لُ<sup>(٣)</sup>

## المقالة الثانية والثلاثون

حِكَايَة: قال الأصمعي (1): دخلت يوماً على بعض الخلفاء، وبين يديه تماثيل من ذهب فقلت: لمن هذه يا أمير المؤمنين ؟ قال: لمن أضحكني اليوم. قال: قلت فيم ذا أضحك الله سِنَّك ؟ قال: في العجز والكسل. قال: فقلت أنا لها يا أمير المؤمنين. قال: هات. فقلت خرجت يوماً في بردٍ شديد فإذا أنا بأعرابي قاعد تحت شجرة، وقد نزع الريح كساه، فألقاه على الشجرة، وإن أسنانه لتقعقع في فيه من شدة البرد، فقلت: يا أعرابي، وما يمنعك أن تأخذ كساءك فتُلقيه عليك، وتغطّي به حسدك من هذا البرد ؟ قال: العجز والكسل. فقلت: يا أعرابي فما أقعدك تحت هذه الشجرة ؟ قال لى: أنتظر جارية، يقال لها: سلمي. فقلت له:

<sup>(</sup>١) انظر: العقد: ٣ / ١٥٤، وهي بنصُّها في عين الأدب: ٢٦٣.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: بالفعل مصحَّفة. والصواب ما أثبته من العقد.

<sup>(</sup>٣) لمحمد بن طاهر، وتروى لمحمود الوراق في العقد: ٢٤٢/٢، وفيه البيت ٣ يروى: (... أضرَّ بها...).

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته في ص: ٦٢.

هل وعدتك بشيء ؟ قال: لا، ولكني وعـدت بهـا نفسـي. فقلـت: هـل قلـت في ذلك شيئاً ؟ قال: نعم. قلت له /: فأنشدنيه، فأنشأ يقول:

شعُ :

١- دَعَـوتُ اللهُ أَنْ يَـاتي بِسَـلْمَى أَلَيـسَ اللهُ يَفْعَـلُ مَـا يَشَـاءُ

٢ - وَيَحْمِلهَا، وَيَطْرَحَهَا أَمَامِي وَيَبْطَحَهَا ويُكشف لي الغِطَاءُ

٣- وَيَـــ أُخُذَنِي ويَرْمِيَــــني عَلَيهَـــا فَذَلِــكَ وَالقريـــنُ هُـــو الشِّـــفاءُ

٤ - وَيَـــــاتي...(١) كَـذَاك الله يَقْضِي مَـا يَشَـاءُ

٥ - وَيَـاْتِي بَعْــدَ ذَاك سَــحَابُ مُــزْن تُطهِّرنَــا وَلَيْــسَ بِنَــا عَنَــاءُ<sup>(٢)</sup>

قال: فضحك الخليفة حتى استلقى في مجلسه ثم قال: خذها يا أصمعي، بــارك الله تعالى فيك (٣).

نَادِرَة: لقي خالد بن صفوان (١٠) الفرزدق (٥)، وكان كثيراً ما يمازحه، فقال لـه: يا أبا فراس، ما أنت بالذي لـمّا رأينه أكبرنه، وقطعن أيديهن، وقلن حاش لله مــا

<sup>(</sup>١) لم أتبيّن قراءته في المخطوط.

 <sup>(</sup>۲) البيتان ۱، ۳ للوليد بن يزيد بن عبد الملمك في العقمد: ٤ / ٤٥٤، وهنماك اختمالاف كبير في الرواية.
 والبيتان: ١، ٢ فيه أيضاً: ٣ / ٤٩٧.

الأبيات عدا ٤ دون عزو في ديوان المعانى: ١٩٧/١. وهناك اختلاف كبير في الرواية.

<sup>(</sup>٣) انظر هذه الحكاية في عيون الأخبار: ٣ / ٣٠٠. وفيه قــال الأصمعــي: دخلـت علـى هــارون الرشــيد. ووردت أيضاً في العقد: ٣ / ٤٩٧.

 <sup>(</sup>٤) ... ابن عبد الله بن الأهتم التميمي، ولد ونشأ بالبصرة وكان أيسـر أهلهـا مـالاً، وهـو مـن فصحـاء العرب المشهورين، وكان لفصاحته أقدر الناس على مدح الشيء وذمّه.

انظر: المعارف: ٣٠٤، ٤٠٤، الوفيات: ٣ / ١١١، ١١٢.

<sup>(</sup>٥) هو همّام بن غالب بن صعصعة التميمي. أبو فراس. لقّب بـالفرزدق لجهامـة وجهـه وضخامتـه. ولـد بالبصرة سنة ٢٠هـ وامتد عمره طويلاً. وعاش حياته متنقلاً بين الخلفاء والأمراء، كان شاعراً فحلاً وله باع طويل في المدح والهجاء وغيرها. عدَّه ابن سلام في الطبقة الأولى من الإسلاميين.

هذا بشراً (١). فقال له الفرزدق: ولا أنت أبا صفوان بالذي قالت [فيه (٢)] الفتاة [لأبيها (٣)]: ﴿ يَا أَبْتِ اسْتَأْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَأْجَرُتَ القَوِيُّ الأَمِينِ (١) ﴾.

مَثَل: أشرفُ المال ما قوى كريماً على سد خلة كريم (٥).

وَصِيَّة: الْـجم هـواك عـن الفواحـش، وأطلقـه في المكـارم، فـإنك تـبرُّ بذلـك سلفك، وتُشيد شرفك.

### شِعْر:

الحكل هم من الهم وم سِعة والمسا والصبيح لا بَقاء مَعَه الله مَا والصبيح لا بَقاء مَعَه الله وَيَا كُلُ المال غيرُ مَن جَمَعَه المال غيرُ آكلِه ويَا كُلُ المال غيرُ مَن جَمَعَه الله الله عن الدهر مَا أَتَاكَ بِهِ مَنْ قَرَ عيناً بِعَيْشِهِ نَفَعَه الله عن الدهر مَا أَتَاكَ بِهِ مَنْ قَرَ عيناً بِعَيْشِهِ نَفَعَه الله عن الدهر مَا أَتَاكَ بِهِ مَن قَر عيناً بِعَيْشِهِ نَفَعَه الله وَصَل الله وصَل الله وصَل الله وصَل الله وصَل الله وصل القريب إن قطعه الله وسل والدهر قد رَفَعَه (٢)
 و و لا تُعَاد الفق م على أن الله على أن الله على الله والدهر قد رَفَعَه (٢)

<sup>=</sup> انظر: طبقات ابن سلام: ١ / ٢٩٩، الشعر والشعراء: ١ / ٤٧١، معجم الشعراء: ٢٨٧،٤٨٦. الوفيات: ٦ / ٨٦ - ١٠٠.

 <sup>(</sup>١) عني بذلك الآية: ٣١ من سورة يوسف، الآية ٣١. وهي قول تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنُهُ وَقَطَّعُنَ
 أيديَهن وقلن حاش لله ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم ﴾.

<sup>(</sup>٢) زيادة من العقد، وحدائق الأزاهر.

<sup>(</sup>٣) زيادة من العقد؛ وحدائق الأزاهر.

<sup>(</sup>٤) سورة القصص، الآية ٢٦. والنادرة في العقد: ٤ / ٤٢، وفي حدائق الأزاهر: ٢٢٩.

<sup>(</sup>٥) عين الأدب: ١٤٩.

<sup>(</sup>٦) الأبيات مع اختلاف كبير في الترتيب والرواية للأضبط بن قريع في الشعر والشعراء: ١/ ٣٨٣، وفي الأمالي: ١/ ٢٠١، ١٠ ، وهي دون عزو في العقد: ٢/ ٣١٥، وللأضبط بن قريع في الأغماني: ٣٩٠٣، وهميي لـه في زهــر الآداب: ١/ ٢١، ١٥، ١٥، وفي البصريسة: ٢/ ٣٢٠، وفي الخزانــة: ٢ / ٤٥٠، الأبيات ١، ٢، ٣ دون عزو في روضة العقلاء: ٢٣٨.

البيت ٥ دون عزو في عيون الأخبار: ٢٤٧/١، والبيت ٤ دون عزو في بحالس ثعلب: ٢/ ٢١٢. الأبيات عدا ٤ للأضبط بن قريع في التمثيل والمحاضرة: ٦٠.

## المقالة الثالثة والثلاثون

حِكَايَة: قال أبو الحسن الأخفش (١): تزوج الحسن بن على (٢) \_ رضوان الله تعالى عليهما \_ خولة بنت منظور بن زبّان الفزاري (٣)، فأقامت عنده حولاً لا تكتحل حتى ولدت له ابناً، فدخل عليها وقد تزيّنت، فقال: ما هذا ؟ قالت: خفت أن أتزيّن وأتصنع فيقول النساء: تجملت فلم تر عنده شيئاً ؛ فأما (٤) وقد جاء هذا فلا أبالي.

فلما مات الحسن جزعت عليه جزعاً شديداً. فقال أبوها في ذلك (شِعْر):

١- نُبِّئتُ خَوْلَة أَمْسِ قَدْ جَزَعَتْ مِنْ أَنْ تَنْوبَ نَوَائِبُ الدَّهِرِ

٧- لاَ تَجْزَعِي يَا خَولَ وَاصْطَبِري إِنَّ الكِرَام بُنُوا عَلَى الصَّبْرِ (٥)

<sup>(</sup>١) ... الأصغر علي بن سليمان بن الفضل، ولـد حوالي سنة ٢٣٥هـ.، وأخـذ العلـم عـن المـبرد وثعلب وغيرهما، وهو من أئمة النحو والعربية، ذو معرفة بالشعر، وكان كثير المزاح. مات فحأة ببغـداد سنة ٥٣هـ.

انظر: مقدّمة الاختيارين، نزهة الألباء: ١٨٥، ١٨٦، إنباه الرواة: ٢ / ٢٧٦، ٢٧٨. الوفيات: الرفيات: ٣٠٠/ ٣٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) ... ابن أبي طالب: يكنى أبا محمد، أمه فاطمة بنت رسول الله على وكان أشبه برسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على الكوفة فاصطلحا وسلم اليه الأمر وبايعه ورجع إلى المدينة وبقي بها إلى أن مات سنة ٤٩هـ وقيل سنة ٥٠هـ.

انظر: تاريخ الطبري: ٣ / ١٦٤، مروج الذهب: ٧٥٧٦، فما بعدها، الوفيات: ٧٥/٦ فما بعدها.

<sup>(</sup>٣) خولة بنت منظور هذه تزوّجها محمد بن طلحة بن عبيد الله، ثم قُتل عنها يــوم الجمــل، فخلـف عليهــا الحسن بن علي ــ رضي الله عنهما حفلـمّا أسنّت مات عنها. وقيل: طلّقها.

كان أبوها شاعراً مخضرماً. لقبه أبوه منظوراً بعد ولادته ؛ لطول ما انتظره. وكان سيد قومه غير مدافع، وقد تزوّج امرأة أبيه "مُليكة بنت خارجة" ففرّق بينهما عمر بن الخطاب \_ ﷺ.

انظر: الأغاني: ٩٧٥٣ ـ ٩٧٦٠. معجم الشعراء: ٣٧٤. الوفيات: ٢ / ١٠٠ وفيه أن خولـة زوجـة عبد الله بن الزبير، والصواب أن زوجته أختها لا هي. وأنّه زوّجها الحسن بن علي ـ رضي الله عنهم.

<sup>(</sup>٤) كتب في هامش المخطوط: تأمل في قوله: فأما فإني أفهم معنى أمًّا.

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليهما فيما اطلعت عليه من مصادر.

iورة: مرَّ الفرزدق (١) بالأحوص (٢) ـ الشاعر ـ فقال له: متى عهدك بالزنايا أبا فراس ؟ فقال: منذ ماتت العجوز (٣).

مَثَل: محادثة الإخوان حياة القلوب، وجلاء النفوس(؛).

وَصِيَّة: لا تلومنَّ أحداً على ما يهوى، فإن لومك له أغوى.

#### شِعْر:

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في ص: ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: الأحول. محرفة والصواب ما أثبته من الـبرصان وبهجة المحالس، وهـو عبـد الله بـن محمد... الأنصاري. الأحوص: لقب غلب عليه لحوص (ضيق) في مؤخر عينه. وهو شاعر أموي مجيـد همجًاء.

انظر: البرهان: ١٢٧، الأغاني: ٨٢٧٩ ـ ٨٣٠٠، المؤتلف والمختلف: ٤٨.

<sup>(</sup>٤) في التمثيل والمحاضرة: ٤٦١، لقاء الإخوان نزهة القلوب.

<sup>(</sup>٥) البيتــان ٥، ٦ للقرشــي المعــروف بــالفرح في اليتيمــة: ٢ / ٧٠. الأبيــات عــدا ٢ للطليـــق القرشــي في الذخيرة: ١ / ٥٦٥، وفيه البيت ٤ يروى: (... صفرة النرجس تعلو الورقا).

الأبيات ١، ٥، ٦ للطليق في المغرب: ١ / ١٩١، ١٩٢. الأبيات عدا البيت ٤ له في النفح: ٣ / ٥٨٦.

والورق: الفضة.

الشُّفق: الحمرة. انظر: اللسان: (شفق: ١٠ / ١٨٠).

الفلق: عمود الصبح أو هو الصبح نفسه. انظر: اللسان (فلق: ١٠ / ٣١٠).

## المقالة(١) الرابعة والثلاثون

حِكَايَة: ذكروا أن معاوية (٢) ولّى كثير بن شهاب المذحجي (٣) خراسان فاختان مالاً كثيراً ثم هرب، فاستر عند هانئ بن عروة المرادي (٤) فبلغ ذلك معاوية، فنذر دم هانئ، فخرج هانئ إلى معاوية فكان في حواره، ثم حضر مجلسه يوماً (ومعاوية لا يعرفه) فلما نهض الناس ثبت مكانه، فسأله معاوية عن أمره، فقال: أنا هانئ بن عروة، فقال له: إن هذا اليوم ليس باليوم الذي يقول فيه أبوك (شعر):

1- أُرَجِّلُ جُمَّتِي، وَأَجُرُ ذَيْلِي وَتَحْمِلُ شِكَّتِي أَفُقٌ كُميْتُ
 ٢- وَأَمْشِي فِي سَرَاةِ بَنِي خُطَيْفٍ (٥) إذا مَا سَاءنِي أَمْرٌ أَبَيْتُ (٢)

<sup>(</sup>١) في المخطوط: المقامة. والصواب ما أثبته ؛ لأنه المتَّبع عند المولف.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في ص: ٨٥.

 <sup>(</sup>٣) هو كثير بن شهاب بن حصين الحارثي من رجالات الدولة الأمويـة، والمخلصين لهـا. وكـان لـه دور
 بارز في إجهاض ثورة مسلم بن عقيل على يزيد بن معاوية.

انظر: تاريخ الطبري: ٣ / ٢٨٧.

<sup>(</sup>٤) كان من أنصار مسلم بن عقيل ضد بني أمية، وقد اختفى مسلم عنده حين قدم عبيد الله بن زياد الكوفة، وأخفى أمره عن عبيد الله ثم اعترف بوجوده في بيته ورفض تسليمه، فضربه عبيد الله فشحه، فحاول أن يأخذ سيف شرطي يدافع به عن نفسه فدفع عن ذلك، فأمر به فحبس.

انظر الطبري: ٣ / ٢٧٥ فما بعدها.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: عطيف مصحَّفة. والصواب ما أثبته من المصادر الواردة في تخريج البيتين.

<sup>(</sup>٦) دون عزو في الكامل: ١ / ١٥٩، وفيه البيت ٢ يروى (أمشّي في...). وهما لعمرو بن قعاس المرادي في الاختيارين ٢١٣، وفيه البيت ١ يروى: (... لمتى وأحرُّ -- تُوبي...). والبيت ٢: (أمشّي...) وهما لهانئ بن عروة المرادي في العقد: ١ / ١٣٦.

البيتان لعمرو بن قعاس في المصون في الأدب: ١٥٧، وفيه البيت ١ يروى: (... ويحمل بزتي أحـوى كميت) والبيت ٢: (أمثري... ضيم أبيت). والبيت ٢ كما في سابقه.

۴۳ أ

قال هانئ: أنا والله، اليوم أعز مني ذلك اليوم!

قال له: بم ذلك؟ قال: بالإسلام يا أمير المؤمنين.

قال: أين كثيِّر بن شهاب ؟ قال: عندي يا أمير المؤمنين.

/ قال: انظر إلى ما اختانه (١) فخذ منه بعضاً وسوِّغه بعضاً، وقد أمّناه، ووهبناكه (٢).

نَادِرَة (٣): حكى ابن سعيد (١) أن المستنجد العباسي (٥)، غضب على جليس له، فكان يخفُ عليه، ويأنس به، ومرت الأيام فرآه من المنظرة المشرفة على العامة في حالة سيئة، فأشفق عليه، وقال لمن معه: ألا ترون إلى فلان، وما انتهت إليه حالته! قالوا: يا مولانا، ومن يكن في سخطكم كيف تكون حالته؟ فأمر باستدعائه، فلما

البیت ۱ له فی اللسان، أفق: ۱۰ / ۲، وفیه البیت یروی: (... وأجرُّ ثوبي... بزَّتي أفق...). أرجّل: أسرِّح.

جمتي: الجمة الشعر الساقط على المنكبين.

الشكة: السلاح.

الأفق: الفرس المشرفة الكريمة. كميت: من الكمتة وهي لون بين الحمرة والسواد.

السواة: السادة والأشراف.

- (١) في المخطوط: اختاله. والصواب ما أثبته من الكامل.
  - (٢) الكامل: ١ / ١٦٠، العقد: ١ / ١٣٦.
- (٣) سقطت من المخطوط وبقي مكانها فارغاً. وقد أثبتُها حرياً على منهج المؤلف.
  - (٤) علي بن سعيد الأندلسي، صاحب: المقتطف من أزاهر الطرف.
- (٥) هو يوسف بن محمد بن أحمد...، أمير المؤمنين. ولد سنة ١٨٥هـ، وبويع بالخلافة بعد وفــاة أبيـه سـنة
   ٥٥٥هـ، وتوفي سنة ٥٦٦هـ. كان أديبًا مهيبًا، وكانت أيامه أمنًا ورخاءً.

انظر: الكامل في التاريخ: ٩ / ١٠٨، فوات الوفيات: ٤ / ٣٥٨ فما بعدها.

البیتان لعمرو بن قعاس أو قنعاس المرادي في الطرائف الأدبية: ٧٣، وفيه البیت ١ يروى: (... لمتي...
 وتحمل بزّتي...)، و ٢: (أمشّي... سامني ضيم...).

حضر قال لمملوك فتّان الصورة: داعبه (وكان مشهوراً بطيب المداعبة) فجعل يداعبه... (١) فغشي على المستنجد من الضحك، وبالغ في الإحسان إليه، وما صرفه إلا والمملوك في خدمته (٢).

مَثُل: أفواه الرحال حوانيتها، وألسنتها تراجم عقولها، وأسنانها وشفاهها أقفالها، فإذا فتح الحانوت عُرف الدّباغ من العطار.

وَصِيَّة: التمسوا الرفعة بالتواضع، والشرف بالدين، واستقبلوا من صلاح أنفسكم، ما يستقبلكم فساده إن لم تصلحوه (٣).

/ شِعْر:

۳۳ب

- ١- إيَّاك أَنْ تَـزْدَرِي الرَّجَالَ فَمَا يُدْرِيكَ مَاذَا تُكِنَّهُ الصَّدَفُ
- ٢ نَفْ سُ الكَريمِ الجوادِ بَاقِيةٌ يَوْماً وَإِن كَانَ مسَّهُ العَجَفُ
- ٣- والْحُر حُرُّ وَإِن أَلَمَّ بِـ ١ الـ خُرُّ فَفِيــ إلْعَفَـا فُ وَالْأَنَـفُ (<sup>1</sup>)

<sup>(</sup>١) هنا أورد المؤلف ـ عفا الله عني وعنه ـ كلاماً في مقدار سطرين، لا يتفق وتعاليم ديننا الحنيف، فــآثرتُ حذفه.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: كتب أمام هذه النَادِرَة: تأمل في هذه الحكاية ما ألطفها.

<sup>(</sup>٣) عين الأدب: ٢٦٦، وفيه الأفعال بصيغة الواحد.

<sup>(</sup>٤) الأبيات بدون عزو في عيون الأخبار: ١ / ٢٩٧، وفيه البيت ٢ يروى: (نفس الجواد العتيق باقية... وإن مس جسمه العجف). وهي في لباب الآداب: (٢٨٦، وفيه البيت ١ يروى: (... ماذا يجنّه...)، والبيت ٢: (... الحواد الكريم باقية فيه وإن ...)). والبيت ٣: (... الضر وفيه الحياء والأنف...). الأبيات دون عزو في عين الأدب: ٤٥، وهي للشافعي في نزهة الأبصار: ٥٩ وفيه البيت ٢ يروى (... فيه وإن...)، والبيت ٣: (... به الدهر وفيه الحياء والأنف).

البيت ١ دون عزو في التمثيل في المحاضرة: ٢٨٦.

والعجف: الهزال من الجوع.

الأنف: الحمية والإباء.

## المقالة(١) الخامسة والثلاثون

حِكَايَة: ذُكِر أَن المتوكِّل بن الأفطس<sup>(۲)</sup> فرّ إليه شخص من بيني هود مغاضباً لابن عمه ملك سَرَقسطة، فآواه وأحسن إليه، ثم اختبره فرآه أهلاً للولاية فولاه، فقال له أحد وزرائه: كثير هذا في تغيير قلب قريبه يا مولاي، كيف تسخط قادراً في حق عاجز، ونفرط فيمن نحتاج إليه كما يحتاج إلينا<sup>(۳)</sup>، بل هو موكل علينا فقال له المتوكل: الذي قلت حق، ولكن كيف يكون اقتناء المكارم<sup>(٤)</sup>!.

نَادِرَة: كان رجل يجلس في مجلس أبي حنيفة (٥) فيطيل الصمت، فأعجب به أبو حنيفة، وكاشفه يوماً فقال له: لماذا لا تخوض فيما نحن فيه ؟ فقال: متى يحرم الطعام على الصائم ؟ قال: إذا طلع الفجر، قال: فإن لم يطلع الفجر إلى الظهر ؟ فقال أبو حنيفة، كنت والله أعلم بنفسك منا(٢).

مَثَل: ما استنبط الصواب / بمثل المشاورة، ولا اكتُسِبت البغضاء بمثل الكبر<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: المقامة. والصواب ما أثبته ؛ لأنه يتفق مع منهج المؤلف.

<sup>(</sup>٢) هو عمر - المتوكل - بن محمد بن عبد الله... أبو حفص التجيبي. آخر ملوك بني الأفطس أصحاب بطليوس في الأندلس. حيث زحف ابن تاشفين إليها، واستولى عليها وقبض على المتوكل وولديه ثم قتلهم يوم الأضحى سنة ٤٨٧هـ.

انظر: قلائد العقيان: ١ / ١٢٠ فما بعدها، المغرب: ١ / ٣٦٤، رايات المبرزين: ٩٥ فما بعدها. فوات الوفيات: ٣ / ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: إليه. محرفة، والصواب ما أثبته من عين الأدب.

<sup>(</sup>٤) وردت هذه الحكاية في عين الأدب: ٢٠٤.

<sup>(</sup>٥) سبقت ترجمته في ص: ١١٢.

<sup>(</sup>٦) انظر أخبار الحمقى: ١٦٥،١٦٦.

<sup>(</sup>٧) الأمالي: ٣٠/٢، بحالس ثعلب: ١٨٨/١، كتاب الآداب: ١٨، عين الأدب والسياســـة: ٢٩، ونحــوه في عيون الأخبار: ٢٠٥/١، ومجالس ثعلب: ١٨٨/١، والبصائر والذخائر: ١٩٤/٨.

وَصِيَّة: صُن عقلك بـالحلم، ومروءتك بالعفاف، ونجدتك بمحانبة الخيـلاء، وخلتك المجال في الطلب (٢).

### شِعْر:

١- مَا ذَاقَ رُوحَ الغِنَى مَنْ لا قُنُوعَ لَهُ وَلَن (٣) تَرَى قَانِعاً مَنْ عَاشَ مُفْتَقِراً
 ٢- وَالْعُرِفُ مَنْ يَأْتِه يَحْمَدْ عَوَاقِبَهُ مَا ضَاعَ عُرِفٌ وَإِنْ أَوْ لَيَتَهُ حَجَراً (١)

## المقالة السادسة والثلاثون

حِكَايَة: روى الشعبي (٥) وغيره: أن ملكاً من الملوك في الزمن الأول رأى رؤيا ونسيها فقال لوزرائه: رأيت رؤيا فنسيتها، فما هي ؟ قالوا: لا علم لنا بالرؤيا، فقال: عليّ ماذا أعدكم ؟ قالوا: فأحِّلنا، قال: قد أجلتكم. فبينما هم يدورون إذا بامرأة قد حاصمت زوجها، فقالت: ما تطلبون ؟ قال: فأحبروها. فقالت: زوجي أعلم الناس بالرؤيا، وهو لا يخبركم بها حتى توهقوه (١). قال: فأخذوه فقالوا له: إن الملك رأى رؤيا ثم نسيها فما هي ؟ فقال: ما عبرت رؤيا قط وما

<sup>(</sup>١) في نثر الدر: وجهدك.

<sup>(</sup>٢) نثر الدر: ٤ / ٢١١. عين الأدب: ٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: ولو. محرفة. والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) البيتان دون عزو في روضة العقـلاء: ٢٤٥، وفيه البيت 1 يـروى: (...روح الغنـي...)). وفي لبـاب الآداب: ٣٥٩، وفيه البيت ٢ يروى: (... يعرف عواقبه... ولو أوليته ...)). وهما في عـين الأدب: ٣٠.

<sup>(</sup>٥) سبقت ترجمته في ص: ١٠٣.

 <sup>(</sup>٦) توهقوه: تربطوه في الوهق، والوهق هو الحبل الممغار تؤخذ فيه الدابة والإنسان. انظر اللسان: (وهق:
 ١٠ / ٣٨٥).

أدري. قال: فلما وضعوا عليه الوَهـق، قال: اذهبوا بي إلى الملك حتى أخبره، قالوا: امرأتك كانت أعلم الناس بك، قال: فلما دنا من الملك، دخل خراباً، قال فجعل يبكي ويقول: يا نفسي تقتلين، يا نفس تموتين / يا نفس ما علمك بالرؤيا؟ قال: فخرجت عليه حيَّة فقالت: يا شقيّ، ما لك ؟ قال: فأخبرها. قالت: فإن أنا أخبرتك بالرؤيا، أتجعل لي نصف ما يعطيك الملك ؟ قال: نعم. قالت: فإن الملك رأى أن السماء تمطر ثعالب، فإذا ذكر فقال: صدقت فما تأويلها ؟ فقل: زمن مكر. قال: فجاء حتى دخل على الملك، فقال: إني رأيت رؤيا فنسيتها. فما هي ؟ قال: رأيت السماء تمطر ثعالب. قال: نعم فما تأويلها ؟ قال زمن مكر. قال أحيزوه. فلما قبض حائزته حاد عن الطريق، فلم يمر الحية.

فلما كانت السنة الثانية رأى الملك رؤيا فنسيها. قال: عليّ بالرجل، فحاء حتى دخل الخراب، فبكى، فخرجت عليه الحية. فقالت له: يا غـدّار، فقال هذه السنة أو في معكِ. قالت: إن الملك رأى أن السماء تمطر أسنّة حديد. فإذا قال لك الملك: ما تفسيرها ؟ فقل: زمن من دماء، قال فحاء، فلما دخل على الملك قال: إني رأيت رؤيا فنسيتها، فما هي ؟ قال: رأيت أن السماء تمطر أسنة من حديد. قال صدقت فما تفسيرها ؟ قال: زمن من دماء، قال: فاحترس، قال ضعّفوا له الجائزة / فلما قبض جائزته، جاء حتى دخل الخراب، وكان اتخذ معه حديدة ليشرخ بها الحية. فقال: يا حية، يا حية، قال: فخرجت، فأهوى بيده إليها، فرجعت: فأدمى ذنبها.

قال: فلما كانت السنة الثالثة، رأى الملك رؤيا فنسيها. قال: عليَّ بالرجل، قال فجاء فدخل الخراب، فأطال البكاء، فخرجت الحية فقالت له: يا حبيث، أردت قتلي، فقال: هذه السنة أُوْفي لكِ. قالت: فإن الملك رأى أن السماء تمطر

٤ ٣ ب

بالحملان (١) [ فإذا قال لك الملك: ما تفسيرها ؟ فقل: زمن وفاء وخصب، قال: فحاء فلما دخل على الملك قال: إني رأيت رؤيا فنسيتها، فما هي ؟ قال: رأيت أن السماء تمطر بالحملان (٢) قال: صدقت. فما تفسيرها قال زمن وفاء وخصب، قال: ضعِّفوا له الجائزة.

قال: فجاء حتى دخل على الحية فقال: يا حية هذا كل شيء أعطانيه الملك هو لك، قالت: لا، بل اقسمه نصفين. قال: فلما قسمه. قالت: لا آخذه كله، لا حاجة لي فيه ؛ لن ألومك في الغدر، كنت في زمن غدر، وإنما أنت بزمانك، ولمن ألومك في الدم ؛ كنت في زمن دم، وإنما أنت بزمانك، ولا أحمدك في الوفاء، فإنما أنت في زمن وفاء. فاستقل بالمال كله.

نَادِرَة: قال رجل قبيح: اشتهيت لو رأيت الشيطان، فقالت له امرأته: خذ المرآة وانظر فيها، فإنك تراه الساعة (٣)!.

مَثُل: ربَّ مملول<sup>(ئ)</sup> لا يستطاع فراقه<sup>(ئ)</sup>.

وصيّة (٥): غافص (٦) الفرصة (٧) عنـد إمكانهـا، وكِـلِ الأمـور إلى وليهـا، ولا تحمِّل قلبك همَّ يومِ لم يأت بعد، إن يكن / من أجلك يأتك الله فيه برزقك، ولا ٣٥٠٠

<sup>(</sup>١) الحملان: أي الخرفان الصغار. جمع حَمَل.

<sup>(</sup>Y) زيادة من المحقق لا يستقيم السياق بدونها.

<sup>(</sup>٣) انظر: جمع الجواهر: ١٤١، نثر الدر: ٣ / ٢٠٦، أخبار الظراف : ١٣٤.

<sup>(</sup>٤) في بعض المصادر: مملوك

<sup>(</sup>٤) لعلي –رضي الله عنه– في غرر الحكم: ٢٨٥، ولخالد بن صفوان في العقد: ٣١٠/٣، وبلا نسبة في كتاب الآداب: ٨٢، فصل المقال: ٣٦٧، مجمع الأمثال: ١ / ٣٠٦، وعين الأدب والسياسة: ٧٧، وهو لأبي الأسود في محاضرات الأدباء: ٣٦/٣، وفيات الأريان: ٣٨/٣، كتاب الأمثال لمجهول: ٦٤.

 <sup>(</sup>٥) وردت هذه الوصية متصلة بالمثل في المخطوط. وهي في العقـد: ٢١١/٣، وفي عـين الأدب: ٢٦٣ ــ
 ٢٦٤، وأولها في الأمثال والحكم: ١٥٤.

<sup>(</sup>٦) غافص: المغافصة المفاجأة وأخذ الشيء على غرّة. والمراد هنا: المبادرة.

<sup>(</sup>٧) وردت هذه الكلمة في المخطوط مكررة.

تجعل سعيك في طلب المال أسوة المغرور ؛ فسربَّ حامعٍ لبعل حليلته، واعلم أن تقتير المرء على نفسه هو توفير لغيره (١).

### شِعْر:

### المقالة السابعة والثلاثون

حِكَايَة: روي أن عكرمة بن ربعي الفيَّاض (٢) ولي أصبهان، فأذهب خراجها في زُوَّاره وقدم المدينة، فتتبع بها أخواله، وأعطاهم عطايا لم يكن فيها أقبل من عشرة آلاف، ثم سأل عن بشر (٤) بن غالب الذي تُنسَب إليه ((جبانة بشر (٥)) بالكوفة، فقيل له: غَلَبَه الدين حتى اختفى، قال: فأمهل حتى إذا أمسى حمل معه بدرة وعلى غلامه بدرة أخرى وتختاً (١) من ثياب أصبهان، ثم سأل عن منزل بشر، فَدُلَّ عليه، فدق الباب، فقال بشر لامرأته: انظري من هذا، وما حاجته ؟

<sup>(</sup>١) في عين الأدب: توفير منه على غيره.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليها فيما اطلعت عليه من مصادر.

<sup>(</sup>٣) هو كاتب بشر بن مروان. كان أحد الشجعان الأجواد الممدوحين في العصر الأموي مدحه الأُقَيْشــرو الأخطل والمتوكل الليثي.

انظر: الأغاني: ٣٠٦٥، ٤٣٣٢.

<sup>(</sup>٤) في المستحاد، والمختار: خزيمة بن بشر الأسدي.

<sup>(</sup>٥) في فتوح البلدان، ص: ٢٨١، نسبت إلى بشر بن ربيعة بن عمرو بن منارة بن قمير الخثعمي.

<sup>(</sup>٦) التخت: وعاء تصان فيه الثياب، وهو فارسيٌّ معرَّب. اللسان: (تخت: ٢ / ١٨).

١٣٦

٣٦ب

وما يريد ؟ قال: فخرجت إليه امرأته فقالت: من أنت ؟ وما حاجتك ؟ وما تريد ؟ فقال: أريد بشراً. قالت: أو ما علمت أنَّه غائب / منذ شهر ؟. قال: فحلف لها بالطلاق والعتاق أنه أمين، وأنه ليس قِبلَه شيء يُكْره، قال: فخرج بشر إليه فقال: ما حاجتك ؟ قال: مُرْ بهذا المال يُقْبض. قال: ومن أنت ؟ قال: وما عليك أن تعرف اسمى ؟ فقال: على ذلك. قال: ترضى أن أوجز لك ؟ قال: نعم. قال: أنا جابر عثرات الكرام. قال: إنك لأهل أن يُقْبل منك، فلما كان بعد قليل ولي بشر بن مروان (١)الكوفة، وجعل على شرطته بشر بن غالب، ودفع إليه عكرمة بن ربعي، وقال: دُقَّ يديه (٢) حتى يردّ ما حرَّج (٣) من حراج أصبهان. قال: فقطع عليه العذاب وهو لا يعرفه. فقالت له امرأته: أحبره بيدك عنده. قال: أتـ أُمُريني أن أتقاضي معروفي ؟ والله، لا فعلت. قالت: فأُخْبرُهُم إذاً ؟ قال: إن فعلت فأنت طالق ثلاثاً. قالت: فرأيت الطلاق أهون على من أن تتلف نفسه. قالت: فدخلت على امرأة بشر فقلت: تدرون من تعذبون ؟ قالت: نعم هو عكرمة. قالت: هو جابر عثرات الكرام 7 قال: فدعت بالويل. قال: فدحل عليها بشر، فقالت: تدرى من تعذّب ؟ قال: نعم، هو عكرمة. قالت: هـو جـابر عـثرات الكـرام(٤) ٢ الذي طَرَقَنا ليلاً بما طرق، قال: فدعا بثيابه وسيفه، ثم مثل بين يدي بشر بن مروان وقال: أصلحك الله هذا مقام العائذ(٥) ؟ قال: وما / ذاك؟ قيال: إن الذي أخبرتك أنه طَرَقَنا ليلاً بما طَرَقَنا هو عكرمة. قال: فتريد ماذا ؟ قال: أريد أن تخلِّي

<sup>(</sup>١) سترد له ترجمة في ص: ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: يديك. والصواب ما أثبته ؛ لاستقامة المعنى به.

<sup>(</sup>٣) في عين الأدب: كسر.

<sup>(</sup>٤) إكمال من عين الأدب.

<sup>(</sup>٥) العائذ: الملتحئ المحتمي.

سبيله. قال: فإنا قد فعلنا. قال: وأخرى أصلحك الله تعالى... قال: وما همي؟ قال: أن تصيَّره مكاني معك. قال: فإنا قد فعلنا.

قال: فعاشا صاحبين مع بشر بن مروان رحمة الله تعالى عليهم (١).

نادرة (٢): أتت امرأة أبا يحيى المتطبب (٢). فقالت له: يا أبا يحيى، اسقين دواء يسهلني عشرة مجالس، فقال لها: وإن كانت أحد عشر مجلساً. قالت: لا يجوز. قال: فإن كانت تسعة. قالت: لا يستقيم. قال لها: إن صار مفتاح استك بيدك فعلت ذلك (٤).

مثل: من لم يبيِّن...(٥)

[ وَصِيَّة: ألا إن بين الحق<sup>(۱)</sup> ] والباطل أربع أصابع ـ ووضع يـده بـين أذنـه وعينه ـ وقال: الحق هو أن تقـول: سمعـت بأذنى.

<sup>(</sup>۱) انظر: المستحاد: ٢٦ فما بعدها، المختار: ٩٣ فما بعدها، ثمرات الأوراق: ٢٤٨ ـ ٢٥٢. وهي بنصهــا في عين الأدب: ٢٠٠، ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) كتب أمام هذه النادرة في الهامش: تأمل في هذه النادرة ما ألطفها.

<sup>(</sup>٣) لم أقف له على ترجمة فيما اطلعت عليه من مصادر.

<sup>(</sup>٤) هذه النادرة مما يخرج على الذوق،والأدب.

<sup>(</sup>٥) ورد هذا الكلام في المخطوط متصلاً بما بعده سوى ما بين المعكوفين. وقد فصلته تبعاً لمنهج المؤلف في كتابه. والذي يظهر لي أن المثل بُتر أكثره فسقط من المخطوط ووهم الناسخ أو نسمي فوصل الوصية به.

### شِعْر:

١- جَرِّدْ عَزِيمَة مَاضِي العَنْمِ مُعْتَزِم وَدُونَ الَّسِذِي تَبْغِيسِهِ لاَ تَنَسِمِ
 ٢- وَلاَ يَصُدُّنْكُ عَنْه خَوفُ حَادِثةٍ فإنَّما المَرةُ رهْنُ الموتِ والسَّقَمِ
 ٣- ما قَدَّر اللهُ آتٍ كنتَ في سَفرٍ أَوْ في مَقَرِّك بَينَ الأهلِ والحَشَمِ (١)

## المقالة التاسعة والثلاثون

حِكَاية (٢): قَدِم سعيد بن العاص (٣) الكوفة (عاملها لعثمان / رضي الله تعالى عنه)، فكانت له موائد يغشاها الأشراف والقراء، فكان ممن يغشى موائده رجل من القراء فقير، فقالت له امرأته: ويحك إنه يبلغنا عن أميرنا هذا كرم وجود، فاذكر له بعض ما نحن فيه. فتعشى عنده ذات ليلة، فلما انصرف الناس عنه ثَبت الرجل، فقال له سعيد: إني قد أرى جلوسك، وما جلست إلا ولك حاجة، فاذكرها ـ رحمك الله تعالى ـ قال: فتعقد (١) الرجل، وتعصر، فقال سعيد لغلمانه: تنحّوا يا غلمان، ثم قال له: رحمك الله تعالى إنما هو أنت وأنا فاذكر حاجتك،

1 TV

<sup>(</sup>١) عجز البيت الأول كسير الوزن، وهو يستقيم لو كان.... ودون الذي ما أنت باغيه لا تنـم. والأبيـات لم أقف عليها فيما اطّلعت عليه من مصادر.

<sup>(</sup>٢) كتب أمامها في الهامش: تأمل هذه الحكاية.

<sup>(</sup>٣) ... بن سعيد بن العاص بن أمية. صحابي من الأمراء الولاة الفاتحين. ولاه عثمان ـ ﷺ ـ الكوفة وهو شاب، فأساء السيرة فيها، فشكاه أهلها، فاستدعاه عثمان إلى المدينة، وفي عهد معاوية ـ ﷺ ـ وُلّـي المدينة إلى أن مات، وهو فاتح طبرستان، وأحد الذين كتبوا المصحف لعثمان. كان قوياً سلحياً فصيحاً.

انظر: مروج الذهب: ٢ / ٣٧١ فما بعدها، الإصابة: ت ٣٢٦١.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: فتقعّد. محرفة، والصواب ما أثبته من عين الأدب.

فتقعد أيضاً، وتعصر، فنفخ سعيد المصباح فأطفأه، ثم قال له: رحمك الله إنك لست ترى وجهي اذكر حاجتك، فقال: أصلح الله تعالى الأمير، أصابتنا حاجة، فأحببت ذكرها لك. (فقال له: إذا أصبحت فالق فلاناً وكيلي (١). فلمّا أصبح لقي الوكيل. فقال له: إن الأمير قد أمرني بشيء فهل حثت بمن يحمل ؟ قال: لا والله، ما عندي من يحمل. فرجع إلى امرأته: وجعل يعذلها ويلومها وقال: قال لي وكيله: حثت بمن يحمل، وما هي إلا قوصرة (٢) من تمر، وقفيزاً (٣) من بر، ولو كنات دراهم أو دنانير أعطانيها بيده، قالت: ويحك، ما كان من شيء فقوتنا به، كانت دراهم أو دنانير أعطانيها بيده، قالت: ويحك، ما كان من شيء فقوتنا به، أو ممكث أياماً ثم لقيه الوكيل فقال له: ويحك أخبرت الأمير أنه ليس عندك من يحمل فأمرني أن أوجّه معك من يحمل، فوجّه معه بثلاثة من السودان يحمل كل واحدٍ منهم بدرة (٤) على عاتقه حتى أوردها منزله، فأطلق وكاء بدرة منها، وأوهب لهم منها دريهمات، وقال: انصرفوا، قالوا: إلى أين! ما حمل له مملوك قط هدية، ورجع في ملكه (٥).

نَادِرَة: صنع رجل أعور طعاماً كثيراً، ودعا الناس إليه، فدخل أعرابي فلمّا رآه ورأى كثرة طعامه رجع، فقال له: ما لك ؟ وما بالك ؟ قال: أراك أعور، وأرى طعامك كثيراً، فخشيت أن يكون الدجّال الذي نُهينا عن طعامه.

مَثُل: من فاته حسب نفسه لم ينفعه حسب أبيه (٦).

۷۳۷

<sup>(</sup>١) ورد مكرراً في المخطوط.

<sup>(</sup>٢) القوصرة: وعاء من قصب يرفع فيه التمر. انظر: اللسان (قصر: ٥ / ١٠٤).

<sup>(</sup>٣) القفيز: مكيال تتواضع الناس عليه. انظر: اللسان: (قفز: ٥ / ٣٩٥).

<sup>(</sup>٤) البدرة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف. انظر: اللسان: (بَدَز: ٤ / ٤٩).

<sup>(</sup>٥) انظر مضمون هذه الحكاية مختصراً في العقد: ١ / ٣٠٠. وقد وردت بنصها في عين الأدب: ٢٠٠.

<sup>(</sup>٦) لقس بن ساعدة في العقد: ٢ / ٢٩٠، وحدائق الأزاهر: ٢٨٢.

١٣٨

وَصِيَّة: عاشروا الناس معاشرة إن عشتم حنُّوا إليكم، وإن متم بكوا عليكم (١).

١- [سَابِق(٢)] إِلَى الخَيْراتِ أَهلَ العُلَى فَإِنَّمَ النَّ النَّاسُ أَحَ ادِيثُ

٧- [كُلُّ امرئِ (٣)] في شَانْهِ كَادِحٌ فَوَارثٌ مِنْهُم ومَورُوثُ (٤)

## المقالة الأربعون

حكاية (٥): حجَّ عتبة بن أبي سفيان (٢) سنة إحدى وأربعين (٧) (والنساس قريب عهدهم بالفتنة) فصلى بمكة الجمعة ثم قال: أيها الناس، إنا قد وُلِينا هذا المقام الذي يضاعف فيه للمحسن الأجر وعلى / المسيء فيه الوزر، ونحن على طريق ما قصدنا، فلا تمدوا الأعناق إلى غيرنا فإنها تقطع دوننا، وربَّ متمنِّ حتفُه في أمنيته. فاقبلوا العافية، ما قبلناها منكم، و (إيَّاكم " ولو " فإنها أتعبت من كان قبلكم (١)، ولن تريح من بعدكم، وأنا أسأل الله تعالى أن يعين كلاَّ على كلِّ منا، فصاح به

<sup>(</sup>١) لأعرابي في ربيع الأبرار : ٢٦٩/١ . وفيه : (( ... وإن مُتّـم خنّـوا عليكـم )) والخنـين : البكـاء دون انتحاب.(اللسان : خنن) .

<sup>(</sup>٢) إتمام من البيان والتبيين، والخالديين.

<sup>(</sup>٣) إتمام من البيان والتبيين، والخالديين.

<sup>(</sup>٤) البيتـان وردا في هـامش المخطـوط. وهمـا دون عـزو في البيـان والتبيــين: ٢ / ١٠٤. وفي الخــالديّين: ٣٨/٢.

<sup>(</sup>٥) غير موجود في المخطوط. وقد سحّلته جرياً مع منهج المؤلف.

<sup>(</sup>٦) ... ابن حرب بن أمية. أمير مصر وواليها من قبل أخيه معاوية. كان عاقلاً، خطيباً فصيحاً مهيباً. شهد يوم الدار مع عثمان، ويوم الجمل مع عائشة. وحجَّ بالناس سنة ٤١هـ، و ٤٢هـ. انظر: حسن المحاضرة: ١ / ٥٨٥. الأعلام: ٤ / ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٧) انظر: تاريخ الطبري: ٣ / ١٧٢. وفيه: أن الواقدي كان يقول: (حجّ بالناس في هذه السنة ـ أعني سنة إحدى وأربعين ـ عنبسة بن أبي سفيان).

<sup>(</sup>٨) ورد في المقتطف: ١٨٢.

أعرابي: أيها الخليفة، فقال: لستُ به و لم تبعد، فقال: يا أخاه، قال: سمعتُ فقل، فقال: تا الله، إن تحسنوا وقد أسأنا خير من أن تسيئوا وقد أحسنا، فإن كان الإحسان لكم دوننا فما أحقكم باستتمامه، وإن كان منا فما أولاكم بمكافأتنا. رجل من بيني عامر بن صعصعة (۱)، يلقاكم بالعمومة، ويقرب لكم بالخؤولة، قد كثرت العيال ووطئه الزمان، وبه فقر وعنده شكر، فقال عتبة: أستغفر الله تعالى منكم، وأستعينه عليكم، قد أمرنا لك بغناك، فليت إسراعنا إليك يقوم بإبطائنا عنك.)

نَادِرَة: كانت رقاق حارية ليحيى بن الربيع (٢) كثيرة الأزواج لا يتزوجها أحد الا مات. فقال أبو العتاهية (٤) يحذر رجلاً من إخوانه دعته إليها نفسه، فتزوجها، أو همَّ بذلك (٥) (شِعْر):

١- أَرَتْكَ أَثَاثَها فَرغِبْتَ فِيهَا وَقَدْ نَصَبَتْ لِغَيْرِكَ بِالأَثَاثِ
 ٢- / إلَى دَار المنيّةِ جَهَّزتهُم تَطِيرُ بهم بأَجْنِحَةٍ حِثَاثِ

۳۸ ب

<sup>(</sup>١) ... بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خُصَفة بن قيس عَيلان بن مضر. انظر: جمهرة أنساب العرب: ٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) الحكاية مسن قوله: (فصاح بـه أعرابـي...) إلى آخرهـا في البيـان والتبيـين: ٤/ ٨٩، ٩٠، وانظرهـا بتمامها في نثر الدر: ٣ / ١٦٦، ١٦٧، وفي عين الأدب: ٢٠٢.

<sup>(</sup>٣) ... بن سليمان بن حراز العدوي العمري البغدادي الشافعي. أبو علي، مجمد الدين، ولـد بواسـط سـنة ٥٢٨هـ وقرأ القراءات العشر وأتقنها، وسمع الحديث، أحد أثمـة المذهـب الشـافعي، كـان عالمـاً دينـاً صدوقاً مفسراً، له اشتغال بالتاريخ. توفي سنة ٣٠٦هـ.

انظر: طبقات الشافعيّة: ٢ / ٦٨، شذرات الذهب: ٥ / ٢٣، ٢٤.

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته في ص: ١٤٩.

 <sup>(</sup>٥) انظر هذه النادرة في الأغاني: ٧٧٣٦. وهي مختصرة في بهجة المحالس: ٢ / ٤٨، وانظرها في المنتخب:
 ٢٦١.

٣- وإلاَّ فَالسَّلامُ عَلَيْكِ مِنِّي سَأَبْدَأُ مِن غَدٍ لَكَ بِالمرَاثِي(١)

مَثُل: خير الأشياء ما صدَّق بعضها بعضاً.

وَصِيَّة: ليس إلى (٢) السلامة من الناس سبيل، فعليك بما ينفعك فالزمه.

### شِعْر:

١- وإذا مَا أَرَدْتُ خُـبْرَ صَدِيتِ فَأَذِقْهُ كَأْسًا مِنَ المُحْرُوهِ

٢ - فَإِنْ أَغْضَى عَلَيهِ فَهُـ و صَدِيتٌ وَإِنْ أَبْـدَى الـجَفَاءَ لا خَـيْرَ فِــهُ

٣- إِنَّمَا تَعْسرِفُ الصَّدِيسَقَ إِذَا مَا جِئْتَهُ مِنْ خِلاَفِ مَا يَشْتَهِيهِ (٣)

## المقالة الحادية والأربعون

حِكَايَة: رُوي أن علياً بن الحسين (١) \_ رضي الله تعالى عنهما \_ كان يوماً خارجاً من المسجد، فلقيه رجل فسبَّه، فثارت إليه العبيد والموالي، فقال على بن

<sup>(</sup>۱) لأبي عيينة في الأغاني: ٧٧٣٦، وفيه البيت ( يروى: (... فيه وكم...)، والبيت ٢ (... المنون فحهّزتهم، تحنّها بأربعة حناث). والأبيات أيضاً لأبي عيينة المهلبي في بهحة المحالس: ٢ / ٤٨، وفيه البيت ( يروى: (أرتك أثاثها...)، والبيت ٢: (... المنون فرحلتهم، بأجنحة تطير بهم حثاث)، والبيت ٣ والبيت ٣ (...سآخذ من غلر لك في المراثي). والأبيات له في المنتخب: ٢٦١، وفيه البيت ١ يروى: (لأنت ... فيه فكم...)، والبيت ٢ كما في الأغاني.

البيتان 1، ٢ في المحاسن والأضداد: ٢٤١، ٢٤٢، وفيه البيت 1 يروى: (فطمعت فيها...)، والبيت ٣: (سآخذ من...) وهما لعبد الله بن محمد بن أبي عيينة في الشعر والشعراء: ٢ / ٨٧٧، وفيه البيت ١ يروى: (... فطمعت فيه وكم نصبت... من أثاث).

<sup>(</sup>٢) هذه الكلمة سقطت في متن المخطوط وأثبتت في هامشه.

<sup>(</sup>٣) البيت ٣ دون عزو في عين الأدب: ٣٣.

<sup>(</sup>٤) ... بن علي بن أبي طالب. ولا أعلم على وجه التحديد أهو الملقب بـ (الأكبر) أو (بــالأصغر) وأظنّـه الأصغر وهو المعروف بزين العابدين، رابع الأثمة الاثنيّ عشر عند الإمامية، وأحد من كان يضــرب بــه المئل في الحلم والورع، والجود وصدقة السر.

انظر: الوفيات: ٣ / ٢٦٦، وما بعدها.

الحسين: مهلاً على الرجل، ثم أقبل عليه، فقال له: ما شُتِر عنك من أمرنا أكثر، ألك حاجة نعينك عليها ؟ فاستحيى الرجل، ورجع إلى نفسه، قال: فألقى عليه ثوباً كان عليه، وأمر له بألف درهم. قال: فكان الرجل بعد ذلك يقول: أشهد الآن أنك من أولاد الرسل(١).

نَادِرَة: كان بعض الزناة يزني، فلا تفلت له نطفة إلى أن أقرَّت عليه إحدى / من كان يأتي، فقال له أبوه إذن قد امتحنك الله \_ تعالى \_ فألا اعتزلت. فقال: بلغني أن مالكاً<sup>(٢)</sup> كره العزل، [ فقال ]<sup>(٣)</sup> و لم يبلغك أن الله \_ تعالى \_ حرم الزنا<sup>(٤)</sup>.

مَثُل: من لم يصبر على كلمة سمع كلمات(°).

وَصِيَّة: لا يحملنَّك الخروج من أمر تخلَّصت منه على الدخول في أمر لعلـك لا تتخلص منه<sup>(٦)</sup>.

### شِعْر:

# ١- أيُّهَا المُستطيلُ بِالبَغْيِ أَقْصِرْ رُبَّمَا طَأْطَأَ الزَّمانُ الرُّؤوسَا

149

<sup>(</sup>١) عين الأدب: ١٩١.

<sup>(</sup>٢) هو مالك بن أنس. وسترد له ترجمة في ص: ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) زيادة من نثر الدر يدلُّ عليها السياق.

<sup>(</sup>٤) انظر: نثر الدر: ٤ / ٣٠٠. قلت: ولا يخفى ما في هذه النادرة من الجحون والسخف والتهـــاون بحرمــات ا لله وهو ما لايجوز لمسلم.

<sup>(</sup>٦) وردت هذه الوصية في نثر الدر: ٥ / ٩٣، لمسلم بن قتيبة، وفي عين الأدب: ٣٦، والوصيّـة في البيـان والتبيين: ٢ / ٩١ لسلم بن قتيبة قالها لرجل اعتذر إليه ونصُّها فيه: (لا يدعونّك أمـر قـد تخلصـت منـه إلى الدخول في أمر لعلك لا تخلص منه).

۹۳۰

# ٧- وَتَذَكَّر قَوْم مُوسَى (١) الإِلْه قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُوسَى (١)

## المقالة الثانية والأربعون

حِكَايَة: حدَّث سفيان بن عينة (٢) عن أبي هارون المدني. قال: خرجت مريم بنت عمران تطلب عيسى (٦) \_ التَكَيِّكُلُمُ \_ فسألت عنه حائكاً فتوَّه بها الطريق فقالت: اللهم توّه بالحاكة، قال: فلا ترى حائكاً إلا متوَّه العقل. ثم مرَّت على خياط فسألته فدلها عليه، فقالت: اللهم قيّض له من يؤنسه، فلا تراه إلا وعنده ناس جلوس.

نَادِرَة: كانت لرجل اسمه موسى امرأة تدعوه باسمه تهاوناً به، فغضب وحلف بالطلاق إن دعته بذلك. فكانت تقول: أبو الصبيان، فقرأت يوماً في آخر السبية الطلاق إن دعته بذلك. فكانت تقول: أبو الصبيان، فقرأت يوماً في آخر اللهيم وأبو السم ربِّك الأعلَى (١) ﴿ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الأُولَى (٥) ﴾ / صحف إبراهيم وأبو الصبيان (٦).

<sup>(</sup>١) لم أقف عليهما فيما اطلعت عليه من مصادر.

<sup>(</sup>٢) ... ابن ميمون الهلالي. أبو محمد محدث الحرم المكي. من الموالي. كان حافظاً ثقة، واسع العلم عظيم القدر. عدَّه ابن سعد في الطبقة الخامسة من أهل مكة. مات سنة ٩٨هـ.

انظر: طبقات ابسن سعد: ٥ / ٤٩٧، ٤٩٨، حلية الأولياء: ٧ / ٢٧٠، الوفيات: ٣٩١/٢ وما بعدها، تذكرة الحفاظ: ١ / ٢٦٢ ـ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: موسى. والصواب ما أثبته من هامش المخطوط. وبه يصحُّ المعنى.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعلى، الآية رقم: ١.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعلى، الآية رقم ١٨.

 <sup>(</sup>٦) مثل هذا لا يجوز مهما كانت الأحوال ؛ إذ يجب الأدب والتأدب مع كلام الله، وعدم التعرّض لـه .هما
 يميله أو يغيره عن أصله، كما يجب تنزيهه عن الهزل واللعب به.

**مَثَل:** من قصر عن شيء عابه (١).

وَصِيَّة: لا تقطع أخاك على ارتياب، ولا تهجره دون استعتاب(٢).

شِعْر:

١ - ثَنَاءُ الفَتَى يَبْقَى، ويَفْنَى ثَرَاؤُهُ فَلاَ تَكْتَسِبْ بِالمَالِ شَيئاً سِوَى الذِّكْـر

ـاً وحَاتِماً وذِكْرُهمَا غضٌّ جَلِيلٌ إِلَى الحَشْرِ<sup>(٣)</sup>

٣- فَقَد أَبْلَتِ الأَيَّامُ كَعْبًا وحَاتِماً

## المقالة الثالثة والأربعون

حِكَايَة: حدّت محمد بن مروان الصوري قال: قال النباخي: لقد كان فيما فعل عبد الرحمن بن أبي بكرة (ئ) دليلاً على جود الله ـ تعالى ـ وكرمه، وفضله. قيل له: وما فعل عبد الرحمن بن أبي بكرة؟ قال: ذكروا أنه دخل يوماً يريد الصلاة في المسجد، فوجده قد غَصَّ بأهله، فلم يكن له موضع يجلس فيه، فنظر إليه رجل، فتنحى له عن مجلسه وأجلسه فيه، فقال لغلامه: اتبع الرجل لا يفوتك، قال: فحاء غلامه فصلى إلى جانب الرجل، فلما انقضت صلاته سلم عليه، وقال له: إن مولاي أمرني بإحضارك، فإن رأيت أن تتفضل عليّ. قال: فمر معه الرجل، فلما دخل على عبد الرحمن جعل يحيّيه ويدنيه إلى أن أجلسه إلى جانبه،

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين: ٣ / ٢٥٦، نثر الدر: ٤ / ٢١٧، عين الأدب: ٦٤.

<sup>(</sup>٢) عين الأدب: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) البيتان دون عزو في عين الأدب: ١٩٦. البيت ١ لأبي بكر الجزار السرقسطي في النفح: ٣٦٤/٣.

<sup>(</sup>٤) ... اليقفي، تابعي ثقة. ولد في البصرة سنة ١٤هـ. واستخلفه زياد ـ والي البصرة ـ على بعض أعمالهـا. وتوفي بها سنة ٩٦هـ.

انظر: الإصابة: ت ٦٦٧٣.

ثم بعث إلى جماعة من أهل بيته فدعاهم، وقال: هل / تنكرون من عقلي شيئاً؟ • \$أ قالوا: لا. قال: فقال أشهدكم أنّ ضيعتي فلانة التي في موضع كذا وكذا، حدها من المشرق كذا، ومن المغرب كذا صدقة على هذا الرجل، لا يردُّها غضب ولا رضى، ما اسمك؟ واسم أبيك؟ قال فلان بن فلان؟ قال: قم فخذ – عافاك الله – ما أعطيتك، قال: فتعجب أهل بيته من صدقة عظيمة القدر والخطر على رجل لا يعرف اسمه واسم أبيه، قال: فقال لغلامه: أي شيء فعل هذا بمولاك؟ قال: تنحى له من موضعه وأجلسه فيه، قال: فقالوا له: إن الرجل لم يبلغ من قدر ما فعل بك أن تعطيه مثل هذا الضيعة، قال: فقال لهم: أما هو فأكرم مني إذْ لم يبرك لنفسه موضعاً، وأنا قد تركت لي أشياء كثيرة، قال: فقال لي النباحي: هذا مخلوق فعل مع مخلوق مثل هذا، فكيف يفعل الكريم سبحانه (١٠)؟!

نَادِرَة: صلى المهدي (٢) يوماً في مسجد (٣) المدينة متنكراً، فكان إلى جانبه رجل فعطف عليه يسأله عن حالة أميرهم فأثنى شراً، ثم استدرجه عن أمير المؤمنين (وهو لا يعلمه) فلعنه لعناً شديداً، وأتبعه بكل قبيح، فتلطف فيه على يدي الربيع (٤) حتى مَثل بين يديه. فقال له: ويحك أقد آذيتُك (٥) / قال: يعيذ الله \_ تعالى ٤٠٠ أمير المؤمنين من ظلم أحد من الناس! قال: فلِم شتمتني ولعنتني في المسجد؟ قال:

<sup>(</sup>١) ورد نحو من هذه الحكاية في روضة العقلاء: ٢٩٣، ٢٦٥. وفيه أن الذي وهب الضيعة عبيـد الله بـن أبي بكرة، وقد تحوّل الرجل له عن مكانه في مجلس عزاء .

وانظر: غرر الخصائص: ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في ص: ٨٤.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: بحلس وهو تحريف.

انظر: الوزراء والكتاب: ١٢٥. الوفيات: ٢ / ٢٩٤ فما بعدها.

<sup>(</sup>٥) هذه الكلمة إكمال من الهامش.

الملل والله، فديتك يا مولاي، وامرأته طالق، وعتق ما أملك، إني لأغير كنيتي مرتين أو ثلاثاً في اليوم من كثرة الملل. فضحك المهدي وعفى عنه وواصله (١٠). مَثَل: الملل من كواذب الأخلاق.

وَصِيَّة: لا تشاتم رجلاً، ولا تردن سائلاً ؛ فإنما هو إما<sup>(١)</sup>كريـم تسـدُّ خلتـه، أو<sup>(٣)</sup> لئيم تشتري عرضك منه<sup>(١)</sup>.

### شِعْرٍ:

 الا تَيْأَسَنَّ وَإِنْ تَصَعَبتِ السمنى فَالصَّعْبُ قَـدْ يَرْتَساضُ بَعْدَ نِفَساد ٧- قَدْ تَصْغُرُ الأَشْيَاءُ وَهْيَ كَبِيرَةٌ وَتَهُـونُ وَهُـيَ عَظِيمَـةُ الِقْـدَار ٣- مَا كُلُّ مَا يُخْشَى وَيُوجَى وَاقِعٌ حَالَ القَضَا بَيْنَ السُّرَى والسَّاري وَتَفِيضُ فِيهِ مُهجةُ الفَرَّار قَد يُفْلتُ الِقْدَامُ مِنْ شَرَكِ الوَغَى أَفْضَى إِلَى أَمْسِن وَحُسْسِنِ قَسرَار كُمْ مِنْ مَخُوفٍ لاَ قَرَارَ وَرَاءَهُ لَيْسَ النَّعِيمُ وَلاَ الشَّقَاءُ بِدَائِمِ لاَ بُدَّ للإِقْبَالِ مِنْ إِذْبَارِ مِنْ كُلِّ مَطْلُوبٍ يُنَالُ بِثَالِ بِثَارِ ٧- سَلِّم إِلَى الأَقْدَارِ أَمْرَكَ تَسْتَرحْ وَمِنَ المُحَالِ دِفَاعُ حُكْمِ البَارِي ٨- وَاللهُ يَحْكُمُ لاَ مَسردً لِسحُكْمِهِ لاَ خَــيْرَ فِــي مُتَخَــوِّرٍ خَــوَّارٍ (٥) ٩ - فَالصَّبْرُ أَجْمَلُ فِي الْأَمُورِ عَوَاقِباً

<sup>(</sup>١) انظر: جمع الجواهر: ٣٢.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: من محرفة، والصواب ما أثبتُه.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: ولئيم. والصواب ما أثبته من عين الأدب.

<sup>(</sup>٤) وردت هذه الوصيّة منسوبة لأسماء بن خارجة في نثر الــــدر: ٤ / ١٨٥، وفيــه يقــول: (لا أشــاتم رجــلاً ولا... إلخ). وكذلك وردت في عين الأدب: ٣٦.

<sup>(</sup>٥) البيتان: ١، ٢، دون عزو في عين الأدب: ٤٠.

## المقالة الرابعة والأربعون

حِكَاية: دخل ابن السمَّاك (١) على محمد بن سليمان بن علي (٢) / فرآه معرضاً، ١٤١ فقال ما لي أرى الأمير كالعاتب عليَّ؟ قال: ذلك لشيء بلغني عنك كرهته! قال: إذاً والله لا أبالي. قال: وَلِمَ؟ قال: لأنه إذا كان ذنباً غفرتَه، وإن كان باطلاً لم تقبله (٣).

نَادِرَة (1): طلب رجل امرأة مدة طويلة حتى أجابته... خانته...، ف.... المرأة، واحتلبت ما عنده جهدها، فلما يئست منه قالت له:... هذه من الملوك السادة! قال: وأي الملوك؟ قالت: أنا لا أشك أنها من بني أمية لقول الشاعر فيهم (شِغْر): شُمْسُ العَدَاوَةِ حَتّى يُسْتَقَادَ لَهُمْ في وَأَعْظَمُ النَّاسِ أَحْلاَماً (٥) إِذَا قَدِرُوا(٢)

مَثَل: الزمان وعاء فما أُلقي فيه من حير أو شر كان على حاله<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>۱) هو أبو العباس محمد بن صبيح مولى بني عجل. القاص الكوفي الزاهـد المشـهور. كـان حسـن الكــلام صاحب مواعظ. لقي جماعة من الصدر الأول، وروى عنه أحمد بن حنبل وغيره. توفي سنة ١٨٣هـ. انظر: حلية الأولياء: ٨ / ٢٠٣، صفة الصفوة: ٣ / ١٧٤ ـ ١٧٧، الوفيات: ٤/ ٣٠١ فما بعدها.

 <sup>(</sup>۲) ... العباسي. يُكنى أبا عبد الله. كان والياً على البصرة أيام المهدي شم عزل عنها، وأعاده الرشيد وزوجه أخته العباسة واستمر في ولايته إلى أن توفي. كان كريماً نبيلاً موسراً.

انظر: المحبر: ٦١، الكامل لابن الأثير: ٥ / ٥٥. وانظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم (الفهرس).

<sup>(</sup>٣) العقد: ٢ / ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) لا يخفى ما في هذه النادرة من الخروج على سنن الدين القويم، وقد حذفتُ بعض كلماتها تنزُّهاً.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: أعلاماً. محرفة والصواب ما أثبته من شعر الأخطل.

<sup>(</sup>٦) البيت في شعر الأخطل: ١ / ٢٠١.

والشُّمْس: جمع شموس من الشماس وهو شدة العداوة والشر.

يُستقاد: يذلُّ ويخضع.

أحلاماً: جمع حلم وهو العقل والحلم.

<sup>(</sup>٧) ورد هذا المثل منسوباً لأبي ميّاس الشاعر ـ وقد مرّ على قوم يتذاكـرون ــ في العقــد: ٢ / ٣٤١. وهــو لأبي شاش (الشاعر) في حدائق الأزاهر: ٣٨٢.

وَصِيَّة: تجنب القول في أخيك لخلتين: أما الواحدة فلعلك أن تعيبه بشيء هو فيك. وأما الأخرى فإن يكن الله ـ تعالى ـ عافاك مما ابتلاه فلا يكن شكرك الله ـ تعالى ـ على البلاء (١).

### ئِعْر:

١- قَـــدّم لأخــراك زَادَ التَّقَــى فَالنَّرْ لُ فِيهَا لَسْتَ تَـدْرِي مَتَــى
 ٢- أمَا تَـرَى الـنَّمْلة فِـي صَيْفِهَا تَدَّخِـرُ القُــوت لِفَصْـلِ الشِّـتَا(٢)

## المقالة الخامسة والأربعون

حِكَايَة: دخل إبراهيم بن أدهم (٢) البصرة، فأتى دلالة، فقال / أيها الدلالة دليني على امرأة، فقالت: انعتها، فقال: حلوة من قريب، فخمة من بعيد، بكر كثيب، وثيب كبكر (٤)، كانت في نعمة فزالت عنها، فأصابتها حاجة، ففيها أدب النعمة وذل الحاجة، لم تفتقر (٥) فتتشاجن (٦)، ولم تغتن فتتماجن، خليع على زوجها، حصان من غيره، إذا اجتمعنا كنا أهل دنيا، وإذا افترقنا كنا أهل آخرة.

<sup>(</sup>١) انظر هذه الوصية في العقد: ٢ / ٣٣٥، ٣٣٦، منسوبة إلى ابن السمّاك وهي في عين الأدب: ٢٦٦.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليهما فيما اطلعت عليه من مصادر.

<sup>(</sup>٣) في أكثر مصادر تخريج هذه الحكاية أنه خالد بن صفوان.

وابن أدهم هو: أبو إسحاق إبراهيم بن منصور بـن زيـد العجلي، أصلـه مـن بلـخ، وكـان مـن أولاد الملوك، روى عن جماعة مـن التـابعين. واشـتغل بـالزهد عـن الروايـة. وكـان مشـهوراً بـه. تـوفي سـنة . . ١٤٠هـ.

انظر: حلية الأولياء: ٧ / ٣٦٧، الوفيات: ١ / ٣١ وما بعدها، البداية والتهاية: ١٠ / ١٥٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط وردت: بكر ثيب كبكر. والصواب ما أثبته من حديقة الأفراح.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: تنفر. محرفة. والصواب ما أثبته لتمام المعنى به. ودلالة السِّياق عليها.

<sup>(</sup>٦) تتشاجن: تغلظ. من الشحن: وهو من طريق في غلظ الأرض. انظر اللسان: (شحن: ١٣/٧٧).

قالت له الدلالة: قد قدرت لك عليها. قال: وأين؟ قالت: وأين بالرفيق الأعلى فاعمل لها(١).

نَادِرَة: قال مصعب بن البير<sup>(۲)</sup>: اشترى بعض بني أمية حارية مكية فوقعت بالشام، فنُعِي إليها عمر بن أبي ربيعة<sup>(۲)</sup> فجعلت تبكي عليه بكاءً شديداً فقيل لها: ما يبكيك؟ فقالت: من لأباطح مكة ونُزَهِهَا، ومن يصف حسنها ويذكر ملاحة نسائها بعد عمر! فقيل: إن كان ذلك قد مات، فقد خلف فيها فتي<sup>(٤)</sup> من قريش من ولد عثمان يقول في ذلك ويصفه، فتبسمت، وقالت: الحمد لله الذي جعل لحرمه خلفاً من عمر.

مَثُل: من عز بإقبال الدهر، ذل بإدباره (٥).

وَصِيَّة: إحذورا صولة الكريم إذا جاع، واللئيم إذا شبع (٢).

### شِعْر :

1- إذًا كُنْت ذًا رأي فَكُن ذا عَزِيمةٍ فَإِنَّ فَسَادَ السرَّأْي أَنْ تَستَردّدا

<sup>(</sup>۱) انظر: عيون الأخبار: ٤ / ٥، العقد: ٦ / ١٠٧، البصائر والذخائر: ٧ / ٢٠٣، أمالي المرتضى: ٢٦٢/٢، نثر الدر: ٦ / ٤٨، حدائق الأزاهر: ٨٧، حديقة الأفراح: ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) هكذا وردت في المخطوط ويحتمل أن تكون: الزبير.

<sup>(</sup>٣) هو عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي. يكنى أبا الخطاب. ولد في الليلة التي تــوفي بهـا عمـر بـن الخطاب فسُمّي باسمه. شاعر غزل فاسق، كان يتعرض للحواج ويشبّب بهن فنفاه إلى دهلك تُــم غـزا في البحر فاحترقت به السفينة فمات غرقاً.

انظر: الشعر والشعراء: ٥٥٣ وما بعدها، الوفيات: ٣ / ٤٣٦ وما بعدها، الخزانة: ٣٢/٢، ٣٣.

<sup>(</sup>٤) المقصود به هنا العَرْجي (عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان...).

<sup>(</sup>٥) العقد: ٢ / ٣٥٥، عين الأدب: ٦٤. وهذا المثل في المحطوط: ما من...، والصواب ما أثبته من العقــد وعين الأدب.

<sup>(</sup>٦) لكسرى في العقد: ٢ / ٣٥٥، وهي في نثر الدر: ٤ / ١٩٩.

İEY

# ٢- /وَلا تُمْهِلِ(١) الأَعْدَاءَ يَوْماً إِلَى غَدِ وَبَادِرْهُم أَنْ يَمْلِكُوا مِثْلَهَا غَدَا(٢)

## المقالة السادسة والأربعون

حِكَايَة: حدَّث عبد الملك مولى حالد بن عبد الله القسري (٢) قال: إنّي لأسير بين يدي خالد في يوم شديد البرد في بعض نواحي الكوفة يومئذ (ووجوه (١) الناس ركبان) إذ قام إليه رجل فقال: لي حاجة \_ أصلح الله تعالى الأمير \_ فوقف (وكان كريماً) قال: ما هي؟ قال: تأمر رجلاً بضرب رقبتي (٥) [قال (١)] وَلِمَ، قطعت طريقاً؟ قال: لا. قال: فأخفت سبيلاً؟ قال: لا فقال: ويجك! على ما أضرب عنقك؟ قال: إفراط الفقر والحاجة، أصلح قال: لا فقال: ويجك! على ما أضرب عنقك؟ قال: إفراط الفقر والحاجة، أصلح الله تعالى الأمير. فقال: ثمنه؟ قال: م. ٣٠٠ (ثلاثة آلاف) درهم. قال: فالتفت خالد إلى أصحابه فقال: هل تعلمون ربح الغداة ما ربحه؟ نويت له عشرة خالد إلى أصحابه فقال: هل تعلمون ربح الغداة ما ربحه؟ نويت له عشرة

<sup>(</sup>١) في المخطوط: تهمل. مصحفة. والصواب ما أثبته من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٢) البيتان لأبي جعفر المنصور في البصرية: ٢ / ٥٥، ٥٥، وفيه البيت ٢ يروى: (ولا تمهل... يوماً لقدرة...). والبيتان كتب بهما للمنصور لمّا همّ بقتل أبي مسلم في المنتخب: ٦٢، وفيه البيت ٢ يروى: (... يوماً بقدرة...). وهما من دون عزو في عين الأدب: ٥٤. وفيه البيت ٢ يروى كما في سابقه.

 <sup>(</sup>٣) ... ابن يزيد البَحَلي. يكنى أبا يزيد، وأبا الهيثم. أمير العراقين لهشمام بـن عبــد الملــك. ولي مكــة سـنة
 ٨٩هــ. كان جواداً معدوداً في خطباء العرب المشهورين.

<sup>(</sup>٤) وجوه الناس: سادتهم ووجهاؤهم، وأصحاب الشأن فيهم.

<sup>(</sup>٥) الكلام في المخطوط ورد متصلاً. والذي يظهر أن فيه سقطاً ولعله كلمة: فقال.

<sup>(</sup>٦) زيادة من المحقق لا يستقيم الكلام إلا بها.

۲٤ب

آلاف (۱) فتضمَّن عليَّ ٣٠٠٠ (ثلاثـة آلاف)، فربحـت ٧٠٠٠ (سبعة آلاف) ارجعوا بنا فلا حاجة لي بربح أكثر من هذا فرجع من مركبه ذلك، وأمر له ٣٠٠٠ (ثلاثة آلاف).

نَاهِرَة: أُتي المأمون (٢) برجل تنبّأ، فقال له: ألك علامة؟ قال: نعم، علامتي: أن أعلم ما في نفسك، قال قربت على فما في نفسي؟ قال: في نفسك أني كاذب. قال: صدقت، وأمر به إلى الحبس، فأقام فيه أياماً ثم أخرجه فقال: / أوحي إليك شيء؟ قال: لا. قال: ولِم؟ قال: الملائكة لا تدخل السجن، فضحك المأمون، وأمر بإطلاقه (٣).

مَثُل: فوت الحاجة، خير من طلبها إلى غير أهلها(١).

وَصِيَّة: تنافسوا في المعالي، وسارعوا إلى المكارم، واكتسبوا الحمد بالجود، ولا تكتسبوا بالبخل ذماً، ولا تعدُّوا معروفاً لم تُعجِّلوه، ومهما تكن لأحدكم عند أحد نعمة لم يبلغ شكرها فالله ـ تعالى ـ أحسن لردِّها أجراً، وأجزل لها عليه حظاً(٥).

### شِعْر:

١- وَلَيْسَ الرِّزْقُ عَنْ طَلَبٍ حَثِيثٍ وَلَكِن أَلْق دَلْوَكَ فِي الدِّلاَء

<sup>(</sup>١) في المخطوط: مائة ألف. ولعل الصواب ما أثبته ليستقيم الخبر.

<sup>(</sup>۲) سبقت ترجمته في ص: ٦١.

<sup>(</sup>٣) انظر: جمع الجواهر: ١٩٤، نثر الدر مختصرة: ٢ / ٢١٤، المستطرف: ٢ / ٥٢٣.

<sup>(</sup>٤) بحمع الأمثال: ٢ / ٩٠. الكشول: ٢١/٢.

 <sup>(</sup>٥) وردت هذه الوصية مع شيء من الاختلاف ــ منسوبة إلى خالد بن عبـد الله في البصـائر والذخـائر:
 ٢٦٢ ، وهي في عين الأدب: ٢٦٢.

١٤٣

# تَجِئْكَ بِمِلْئِهِ الْطُوْرا وطَوْرا تَجِئْكَ بِحَمْاً قِ(١) وَقَلِيلِ مَاءِ(١)

## المقالة السابعة والأربعون

حِكَايَة: لمّا قدم معاوية (") من الشام، (وكان عمر قد استعمله عليها)، دخل على أمه هند (أ)، فقالت له: يا بنيّ، قلّما ولدت حرة مثلك، وقد استعملك هذا الرجل فاعمل بما وافقه، أحببت ذلك أم كرهته، ثم دخل على أبيه (أبي سفيان (ف) فقال: يا بنيّ إن هذا الرهط من المهاجرين سبقوا وتأخرنا، فرفعهم سبقهم، وقصر بنا تأخّرنا، فصرنا أتباعاً، وصاروا قادة، وقد قلدوك جسيماً من أمرهم فلا تخالفن رأيهم ؛ فإنك تجري إلى أمرٍ لم تبلغه، ولو قد بلغته لتنفّست (١) فيه. قال معاوية: فعجبت / من اتفاقهما في المعنى على اختلافهما في اللفظ (٧).

<sup>(</sup>١) في المخطوط: بجامة. والصواب ما أثبته من الديوان.

 <sup>(</sup>۲) للأسود الدؤلي في ديوانه: ۱۲٦، وفيه البيت ١ يروى: (وما طلب المعيشة بالتمني...). والبيت ٢:
 (تجميعُ بملئها...).

والحمأة: الطين الأسود.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في ص: ٨٧.

<sup>(</sup>٤) هي هند بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي. زوج أبي سفيان بعد أن طلّقها الفاكه بن المغيرة. من نساء العرب المشهورات بالرأي والعقـل والبلاغـة والأدب والفروسية وعـزة النفس. أسلمت يوم الفتح، وتوفيت في خلافة عمر ﷺ.

انظر: المحبر: ٤٣٧، تاريخ الطبري: ٣ / ٢٦٣.

<sup>(</sup>٥) هو صخر بن حرب بن أميَّة بن عبد شمس بن عبد مناف. صحابيٌّ جليل. أسلم يـوم الفتـح، وشـهد حُنيناً، والطائف، وكان قبل ذلك رأس المشركين يوم أُحُد، ويوم الأحزاب. وابنته أم حبيبة زوج النـبي

انظر: المحبَّر: ٢٤٦، الإصابة (ت ٤٠٤١).

<sup>(</sup>٦) لتنفست: لترفُّهت.

<sup>(</sup>٧) انظر: العقد: ٤ / ٣٦٥.

نَادِرَة: قال الأصمعي<sup>(۱)</sup>: توضأ أعرابي فبدأ بوجهه ورجليه، ثم استنجى فقيل لـه: أخطأت السنة. فقال: لم أكن لأبدأ بالخبيثة قبل جوارحي<sup>(۲)</sup>.

مَثُل: من لم يركب الأهوال لم ينل الرغائب<sup>(٣)</sup>.

وَصِيَّة: إذا دخل أحدكم بيتاً فليجلس حيث أجلسه أهله (٤).

### شِعْر:

اعْرِضْ عَنِ العَورَاءِ إِنْ أُسْمِعْتَها وَاقْصِد كَأَنَّك غَافِلٌ لَمْ تَسْمَعِ
 اعْرِضْ عَنِ العَورَاءِ إِنْ أُسْمِعْتَها وَاقْصِد كَأَنَّك غَافِلٌ لَمْ تَسْمَعِ
 الْ تَقْنَعَنَّ وَمَطْلَبٌ لَكَ مُمْكَنَ فَإِذَا تَضَايَقَتِ الْمَطَالِبُ فَاقْنَع (٥)

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في ص: ٦٢.

<sup>(</sup>٢) انظر: حدائق الأزاهر: ٢٣٧. ولا يخفى ما في هذه النادرة من الهزل المذموم ؛ لمـا فيـه مـن إلبـاس الحـق بالباطل.

<sup>(</sup>٣) العقد: ٣ / ١٧، بحمع الأمثال: ٢ / ٢٣١، وفيه: (... لم ينل الآمال). نثر الدر: ٤ / ٢٢٩، عين الأدب: ٦٤.

<sup>(</sup>٤) وردت هذه الوصية في العقد: ٢ / ٤٢٩، منسوبة إلى إبراهيم النخعي. وهي في عين الأدب: ٥٠.

 <sup>(</sup>٥) البيت ١ دون عزو في لطائف الأخبار: ١٥٩، وفي عين الأدب: ٢٧٧، وفيه البيت يروى: (... واقعد كأنك...).

## المقالة الثامنة والأربعون

حِكَايَة: قدم رجال الكوفة على عمر \_ رضي الله تعالى عنه \_ يشكون سعد بن أبي وقاص (١) فقال: من يعذرني من أهل الكوفة إن وليتهم (٢) التقيّ ضعَّفوه، وإن وليتهم (٣) القويّ فجّروه.

قال له المغيرة بن شعبة (٤): يا أمير المؤمنين إن التقي الضعيف له تقاه وعليك ضعفه، والقوي الفاحر لك قوَّته وعليه (٥) فحوره.

قال: صدقت، فأنت القويّ الفاجر فاخرج إليهم، فلم يـزل عليهـم أيـام عمـر وصدراً من أيام عثمان وأيام معاوية حتى مات المغيرة (١).

<sup>(</sup>١) ... مالك بن أهيب... أبو إسحاق صحابي حليل، شهد بدراً، وافتتح القادسية، ولاه عمر الكوفة وظل والياً عليها مدة عمر، وأقره عثمان زمناً ثم عزله. وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد السبعة الذين عينهم عمر للخلافة.

انظر: طبقات ابن سعد: ٣ / ١٣٧ ـ ١٤٩، حلية الأولياء: ١ / ٩٢، صفة الصفوة: ١/٣٥٦ ـ ٣٦١. الإصابة: (ت ٣١٨٧).

<sup>(</sup>٢) في العقد ومعجم الأدباء: وليت عليهم.

<sup>(</sup>٣) في العقد ومعجم الأدباء: وليت عليهم.

<sup>(</sup>٤) ... ابن أبي عامر بن مسعود الثقفي أبو عبد الله. أحد دهاة العرب. أسلم سنة ٥هـ، وشهد الحديبية وغيرها، وولاه عمر على البصرة، ثم عزله، ثم ولاه الكوفة، وأقره عثمان على الكوفة ثم عزله. ثم ولاه معاوية الكوفة فلم يزل فيها إلى أن مات.

انظر: المحبّر: ١٨٤، الإصابة: ت ٨١٧٤، الخزانة: ٦ / ٥٢.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: عليك محرفة.

<sup>(</sup>٦) انظر: العقد: ١ / ٢٢. حدائق الأزاهر: ٩٦، ٩٦، إعلام الناس: ٩.وما أورده المؤلف هنا مما يجب الكف عنه، وعدم إشهاره ؛ لما فيه من تنقّص ظاهر من حق بعض الصحابة الذين أُمِرنا باحترامهم وتقديرهم غاية التقدير، ثم إن ذلك الخبر مما شاع في كتب الأخبار دون تثبّت ويقين من صحته.

نَادِرَة: أُتِيَ الحجاج<sup>(۱)</sup> بحروريَّة<sup>(۲)</sup> فقال لأصحابه:/ ما تقولون في هذه ؟ قالوا: ٣٤ ب اقتلها، أصلح الله الأمير، ونكّل بها غيرها، فتبسّمت الحرورية<sup>(۲)</sup>، فقال لها ليم تبسّمت<sup>(٤)</sup>؟ قالت: لقد كان وزراء أخيك فرعون خيراً من وزرائك يا حجاج. استشارهم فرعون في قتل موسى فقالوا: أرجه وأخاه [ وهؤلاء<sup>(٥)</sup>] يأمرونك بقتلى، فضحك الحجاج وأمر بإطلاقها<sup>(١)</sup>.

مَثَل: إذا صلحت العين صلح سواقيها<sup>(٧)</sup>.

وَصِيَّة: قال أردشير لابنه: يا بني إن الملك والعدل أخوان لا غنى لأحدهما من عن صاحبه، فالملك أس والعدل حارس، فما لم يكن له أس فمهدوم، وما لم يكن له حارس فضائع. يا بني احعل حديثك مع أهل المراتب، وعطيتك لأهل الجهاد، وبشرك لأهل الدين، وبرَّك لمن عناه ما عناك من ذوي العقول (٩).

### شِعْر:

١- أُحِبُّ الفَتَى يَنْفِي الفَوَاحِشَ سَمْعُه كَانَّ بِهِ عَنْ كُلِّ فَاحِشَةٍ وَقُرا

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في ص: ٨١.

<sup>(</sup>٢) حرورية نسبة إلى حروراء، وهي قرية قريبة من الكوفة، نزل بها الخـوارج الذيـن خـالفوا عليـاً ــ ﷺ ــ فُنسِبوا إليها. انظر معجم البلدان: ٢ / ٢٤٥.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: الحرويّة. محرفة.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: تبسّمت. والصواب ما أثبته من العقد.

<sup>(</sup>٥) زيادة من العقد.

<sup>(</sup>٦) العقد: ٢ / ١٧٤، وهي ـ مع شيء من الاختلاف ـ في العقد أيضاً: ٤ / ٢٦. المستطرف: ١٢٧/١، المختار: ١٣٢، حدائق الأزاهر: ١٠٠، إعلام الناس: ٣٢.

<sup>(</sup>٧) عين الأدب: ٥٠، وفيه: (إذا صلحت الساقية صلحت مجاريها).

<sup>(</sup>٨) في لباب الآداب: بأحدهما.

<sup>(</sup>٩) عيون الأخبار: ١ / ١٣، العقد: ١ / ٢٣، اللباب: ١٨، عين الأدب: ٢٦٤.

## المقالة(٢) التاسعة والأربعون

126 / حِكَايَة: عن مالك بن أنس<sup>(٣)</sup> ـ رضي الله تعالى عنه ـ قال: خطب أبو جعفر الله. المنصور<sup>(١)</sup> يوماً فحمد الله ـ تعالى ـ وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، اتقوا الله.

<sup>(</sup>۱) الأبيات لسالم بن وابصة في الحماسة: ١ / ٥٧١، وفيه البيت ٢ يروى: (... باسطاً أزىً...)، والبيت ٤: (... ما يكفيك من...). وهيي له في الأمالي: ٢ / ٢٢٤، وفيه البيت ٢: (... باسطاً أزىً... ناطقاً هجراً) وهي له في شرح المختار: ٩٢، وفي التذكرة السعدية: ١ / ٢٧٢، والبيتان ٢، ٤ فيهما كما في الحماسة.

البيت كا له في شروح سقط الزنـد: ٣ / ١١٥٨، بروايـة الحماسـة، وهـو لـه في نهايـة الأرب: ٣ / ٢٤٧، وفيه يروى: (... ما يكفيك في سد فاقة...).

البيتان 1، ٤ أنشدها أبو علي القالي في السمط: ٢ / ٨٤٤، لسالم بن وابصة، وفيه البيت ٤ يـروى كما في الحماسة.

الأبيات عدا البيت كم له في مجموعة المعاني: ٨١، وفيه البيت ٢ يروى كما في الحماسة.

البيت 1 له في البصرية: ٢ / ٥٠.

البيت ٣ دون عزو في عين الأدب: ٥٧. وفيه البيت يُروى: (إذا ما بدت من...).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: المقامة.

<sup>(</sup>٣) ... بن أبي عامر الأصبحي. أبو عبد الله. إمام دار الهجرة، وأحد الأثمة الفقهاء وإليه تُنسب المالكية، كان قوياً في دينه، زاهداً ورعاً، بعيـداً على الأمراء والملوك، وُشِيَ به إلى جعفر ابن عمم المنصور العباسي فضربه بالسياط، وانخلعت كتفه لذلك. توفي سنة ١٧٩هـ. رحمه الله.

انظر: حلية الأولياء: ٦ / ٣١٦، ترتيب المدارك: ١ / ١٠٢ فما بعدها. صفــة الصفــوة: ٢ / ١٧٧ ــ ١٠٧٠. الوفيات: ٤ / ١٣٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته في ص: ٦٦.

فقام إليه رجل من عُرض الناس فقال: أذكرك الذي ذكرتنا به يا أمير المؤمنين، فأجابه أبو جعفر (بلا فكرة ولا روية) سمعاً سمعاً لمن ذكّر با لله، وأعوذ با لله أن أذكّر به وأنساه فتأخذني العزة بالإثم لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين، وأما أنت أيها القائل، فوا الله، ما الله أردت بها، ولكن ليُقال: قال، فعوقب وصبر، وأهون بها لو كانت، وأنا أنذركم أيها الناس أختها، فإن الموعظة علينا نزلت، ومنا أخذت ثم رجع إلى موضعه من الخطبة (۱).

نادرة: تنبّأ رحل حائك فأتي به إلى العامل، فقال: ما أنت؟ قال: نبيّ، قال: وما صناعتك؟ قال: حائك. قال: أنبيّ حائك؟ قال: فأردت أنت صيرفياً! الله \_ تعالى \_ أعلم حيث يجعل رسالته، فضحك وأطلقه (٢).

مَثَل: كفي بالدهر مؤدباً، وبالعقل مرشداً (٣).

وَصِيَّة: كن على التماس الحظّ بالسكوت، أحرص منك على التماسه بالكلام(٤).

### شِعْر:

عَلَى حَالَةٍ إِلاَّ رَضِيــتَ بِدُونِهَــا

٢ / فَمَنْ طُلَبَ الأَعْلَى مِنَ العَيش لم يَزَلْ

١- إِذَا شِئْتَ أَنْ تَحْيَا سَعِيداً فَلاَ تَكُنْ

حَرِيصاً عَلَى الدُّنيا رَهينَ شُجُونِهَا (٥) £ £ ب

<sup>(</sup>١) العقد: ١ / ٥٢، ٥٣، عين الأدب: ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) انظر: نثر الدر: ٢ / ٢١٤، جمع الجواهر: ١٩٥، أحبار الظراف: ١٥٩، حدائق الأزاهر: ٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) العقد: ٢ / ٤٤١.

<sup>(</sup>٤) وردت هذه الوصية في المحاسن والأضداد: ٣٥، ٣٦، وفي العقد: ٢ / ٤٧٢، منسوبة إلى أبي عبيد الملك الله كاتب المهدي، كما وردت في المقتطف: ٧٧، وفي أسرار الحكماء: ١٠٣، منسوبة إلى عبد الملك بن على بن صالح، قالها لعبد الرحمن المؤدّب حين عزم على تأنيسه.

<sup>(</sup>٥) دون عزو، مع اختلاف في الـترتيب في المستطرف: ١٠٨/٢ وفيـه البيـت ٢ يـروى: (فمـن يطلـب... حزيناً على ... غبونها).

### المقالة الخمسون

حِكَايَة: قال الأصمعي (1): كان بشر بن مروان (٢) شديداً على العصاة، فكان إذا ظفر بالعاصي أقامه على كرسي، وسمَّر كفَّيه في الحائط بمسمار، ونزع الكرسي من تحته، فيضرب معلقاً حتى يموت، وكان فتى من بني عجل مع المهلب (٢) وهو يحارب الأزارقة (٤)، وكان عاشقاً لابنة عم له، فكتبت إليه تستزيره، فكتب إليها (شِعْر):

١- لَـولاَ مَخَافَـةُ بِشـرٍ أَوْ عُقُوبَتِـهِ أَوْ أَنْ يَشُدَّ عَلَـى كَفِّـي بِمِسْـمَارِ
 ٢- إِذَنْ لَعَطَّلَتُ ثَعْـرِي ثُـمَّ زُرْتُكُـمُ إِنَّ الْحِـبَّ إِذَا مَـا الشّـتَاقَ زَوَّارُ (٥)

فكتبت إليه (شِعْر):

١- لَيسَ الحجبُّ الذي يَخْشَى العِقَابَ وَلَوْ كَانَتْ عُقوبتُـهُ فِي إِلْفِهِ النَّــارِ

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في ص: ٦٢.

 <sup>(</sup>۲) ... ابن الحكم بن أبي العاص القرشي الأموي أمير العراقين (البصرة والكوفة) لأخيه عبد الملك. كان
 سمحاً كريماً، وهو أول أمير مات بالبصرة، توفي وعمره نيف وأربعون سنة.

انظر: المعارف: ٧١٥، الخزانة: ٩ / ٤١٥.

<sup>(</sup>٣) هو المهلب بن أبي صفرة ظالم بن سراق الأزدي، أبو سعيد، ولي البصرة لمصعب بن الزبير. وانتلاب لقتال الأزارقة فظل يحاربهم تسعة عشر عاماً كلها شدة وبأس. وأخيراً انتصر عليهم، فقتل كثيرين منهم، ثم ولاه عبد الملك بن مروان ولاية خراسان فظل بها حتى مات.

انظر: المحبر: ٢٦١، تاريخ الطبري: ٣ / ٥٤٤، ٣٣٣، الوفيات: ٥ / ٣٥٠ فما بعدها.

<sup>(</sup>٤) الأزارقة: فرقة من الخوارج، وهم أتباع نافع بن الأزرق: ت ٦٠هـ، الذين خرجوا مع نافع من البصرة إلى الأهواز فغلبوا عليها، وما وراءها من بلاد فــارس في أيـام عبــد الله بـن الزبـير وقتلـوا عمالـه بهــذه الأنحاء. وتُعد هذه الفرقة أشد فرق الخوارج وأكثرها عدداً.

انظر: الملل والنحل: ١ / ١١٨، ١١٩.

<sup>(</sup>٥) الزهرة: ١ / ٢٨٧.

أَسْتَغْفِرُ اللهَ إِذْ خِفْتُ الأَمِيرَ وَلَـمْ أَخْشَ الَّذِي أَنا مَنْه غَيْرُ مُنْتَصِرِ
 أَسْتَغْفِرُ اللهَ إِذْ خِفْتُ الأَمِيرَ وَلَـمْ أَخْشَ الَّذِي أَنا مَنْه غَيْرُ مُنْتَصِرِ
 فَشَانُ بِشُورٍ بِلَحْمِي فَلْيُعَذّبُهُ أَوْ يَعْفُ عَفْوَ أَمِيرٍ غَـيرٍ مُقْتَـدِرِ
 فَمَا أَبَالِي إَذَا أَمْسَـيتِ رَاضِيـةً يَا هِنْدُ مَا يَبْدُ مِن شَعْرِي ومِن بَشَرِ (٣)

ثم قدم البصرة فما أقام إلا يومين حتى وشى بـه واش إلى / بشـر، فقـال لـه: يـا فاسق، عطَّلت ثغرك، هلمّوا به الكرسي، فقال: أعز الله ـ تعالى ــ الأمـير، إن لي عذراً. قال: وما عذرك؟ فأنشد الأبيات التي (٤) جرت بينه وبين بنت عمه، فَرَقَّ له وعفا عنه، وكتب إلى المهلب فأثبته في أصحابه (٥).

نَادِرَة: دخل أبو دلامة (٢) على المهدي (٧)، فأنشد أبياتاً أعجبه بها، فقال له: سلني أبا دلامة واحتكم (٨)، وأفرط ما شئت، قال: كلب يا أمير المؤمنين أصطاد به.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: ومن يهوى به. والصواب ما أثبته من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>۲) دون عزو في الزهرة: ١ / ٢٨٨، وفيه البيت ١ يروى: (... في كية النار)، والبيت ٢: (إن المحــب... عيش ينفعه أو يستقر...).

وهما دون عزو في تزيين الأسواق: ٢ / ٥٣٧، وفيه البيت ٢ يروى: (... شيء ينفعه أو).

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليها فيما اطلعت عليه من مصادر.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: الذي. وما أثبته هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) انظر: الزهرة: ١ / ٢٨٧، ٢٨٨.

 <sup>(</sup>٦) هو زيد بن الجون مولى بني أسد. أدرك آخر بني أمية، ونبغ في أيام بـني العبـاس، وانقطـع إلى السـفاح،
 والمنصور والمهدي، وكانوا يصلونه، ويستطيبون مجالسته. كان مليح الشعر كثير النادرة، فاسد الدين.
 انظر: الشعر والشعراء: ٧٧٦ فما بعدها، الأغانى: ٣٦٩٩ فما بعدها، المؤتلف والمختلف: ١٣١.

<sup>(</sup>٧) سبقت ترجمته في ص: ٨٤. وفي الشعر والشعراء والأغاني أن المسؤول هو أبو العباس السفاح.

<sup>(</sup>٨) يقال: احتكم فلان في مال فلان إذا جاز فيه حكمه. انظر اللسان:(حكم: ٢/١٢).

قال: قد أمرنا لك بكلب، وها هنا بلغت همتك، وإلى هاهنا انتهت أمنيتك؟ قال: لا تعجل علي يا أمير المؤمنين، فإنه بقي علي قال: وما بقي عليك؟ قال: غلام يقود الكلب. [قال وحادم يطبخ لنا يقود الكلب. [قال وحادم يطبخ لنا الصيد](۱) قال: وحادم يطبخ الصيد. قال: ودار نسكنها. قال: نعم. قال: وحارية يأوي إليها، قال نعم، قال: بقي إذا المعاش، قال: قد قطعناك وحارية يأوي إليها، قال نعم، قال: بقي إذا المعاش، قال: قد قطعناك ألف (۱) جريب عامرة، وألف جريب غامرة، قال: وما الغامرة يا أمير المؤمنين؟ قال: التي لا تعمر. قال: أنا أقطع أمير المؤمنين خمسين ألفاً من فيافي بني أسدٍ. قال جعلتها (١٠) كلها لك عامرة، قال: فيأذن لي أمير المؤمنين في تقبيل يده، قال: أما هذه فدعها. قال: تا لله، ما منعتني شيئاً أيسر على أمّ ولدي فقداً منه (٥).

مَشَل: كفي فخراً بما مضي عما بقي.

• عب وصيّة: قال المنصور (٢): / لولده المهدي (٧): لا تبرم أمراً حتى تفكّر فيه، فإن فكرة العاقل [ مرآته (٨) ] تريه حسناته وسيئاته، واعلم أن الخليفة لا يُصلحه إلا التقوى، والسلطان لا يُصلحه إلا الطاعة، والرعية لا يُصلحها إلا العدل.

<sup>(</sup>١) زيادة من العقد والسياق يتم بها.

<sup>(</sup>٢) في العقد: ألفي.

<sup>(</sup>٣) الجريب: المزرعة. وهو مقدار من الأرض كـان معروفًا عندهـم. وأصلـه مكيـال قــدر أربعـة أقفـزة، فأطلقوه على الأرض التي تنبت هذا القدر.

انظر: المعجم الوسيط: (حرب: ١٠ / ١١٤).

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: جعلتك. محرفة. والصواب ما أثبته ؛ لصحَّة الأسلوب.

<sup>(</sup>٥) انظر: الشعر والشعراء: ٧٧٦، عيون الأخبار: ٣ / ١٢٨. المحاسن والمساوئ: ٦٥٢ العقد: ٢٦٣/١. ٢٦٤. وانظر - أيضاً - الأغاني: ٣٧٠١،٣٧٠٠. جمع الجواهـر: ١٣٧، ١٣٨. الوفيـات: ٢١/٢٣. ثمرات الأوراق: ٩٦. أخبـار الظراف: ١٧٤ و ١٧٦. حدائـق الأزاهـر: ٣٧، المستطرف: ١١٢/٢) إعلام الناس: ٥٠.

<sup>(</sup>٦) سبقت ترجمته في ص: ٦٦.

<sup>(</sup>٧) سبقت ترجمته في ص: ٨٤.

<sup>(</sup>A) زيادة من عين الأدب.

فأولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة، وأنقص الناس عقالاً من ظلم من هو دونه(١).

### شِعْرِ:

١- خِصَالٌ إِذَا لَمْ يَحْوِهَا(١) المرءُ لَم يَسَلْ فَعَالاً مِنَ الدُّنيا يَسَالُ بِــهِ حَمْــداً

٢- يَكُونُ لَــهُ جَــاهٌ وَعِــزٌ وَتَــرُوةٌ وحُسنُ فَعَالٍ حَيـثُ أَحْضَــرَ أَوْ أَبْــدَا

٣- وَتَقْوى فَإِنَّ الْفَوْزَ يُلْرِكُ بِالتَّقَى وَيُورِثُ فِي الدَّارَيْنِ صَاحِبَهُ حَمْداً (٣)

## المقالة الحادية والخمسون

حِكَايَة: ذُكِر أَنَّه وشى (٤) واشٍ بعبد الله بن همَّام السلولي (٥) إلى زياد (٢)، فقال له: إنه هجاك. فقال: أجمع بينك وبينه؟ قال: نعم. فبعث إلى ابن همَّام، فأُتي به وأدخل الرجل بيتًا، فقال زياد: يا ابن همَّام بلغني أنك تهجوني! فقال: كلاً \_ أصلحك الله \_ تعالى \_ ما فعلت ولا أنت لذلك بأهل. فقال: إن هذا الرجل

<sup>(</sup>١) عين الأدب: ٢٦٤.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: ينلها. والصواب ما أثبته من بهجة الجحالس ؛ لاستقامة الوزن به.

<sup>(</sup>٣) لأميَّة بن أبي الصلت في بهجة المحالس: ٢ / ٢٥٧. وليست في ديوانه.

<sup>(</sup>٤) وشي: أي نمَّ. والواشي: النمَّام. وأصل الوشاية: استخراج الحديث باللطف.

انظر: اللسان: (وشي: ١٥ / ٣٩٣).

 <sup>(</sup>٥) ... بن نُبيشة بن رياح. من بني مرة بن صعصعة. شاعر إسلامي كان يقال له: العطار لِــحسن شعره.
 وقد عده ابن سلام في الطبقة الثالثة من الإسلاميين. وكان سريًا وجيها عند السلطان، مكيناً عنـد آل
 حرب، وهو الذي حدا يزيد بن معاوية على البيعة لابنه معاوية بن يزيد.

انظر: طبقات ابن سلام: ٦٢٥، الشعر والشعراء: ٦٥١، الخزانة: ٩ / ٣٥.

<sup>(</sup>٦) في عيون الأخبار: عبيد الله بن زياد.

الإع

أخبرني (وأخرج الرجل) فأطرق ابن همام هنيهة، ثم أقبل على الرجل فقال (شِعْر):

١- أَأَنْتَ امرُو اللهُ ائتمنتُكَ خَالِساً فَخُنتَ وأمَّا قلتَ قولاً بِلا عِلمِ

٧- / فَأَنْتَ مِنَ الأَمرِ الَّذِي كَانَ بيْنَنا بِمَنْزِلَةٍ بَسِينِ الخيانِةِ، والإِنْسِمِ

فأعجب زيادٌ بجوابه، وأقصى الواشي و لم يقبل منه(١).

نَادِرَة: حرج الحجّاج<sup>(۲)</sup> للطواف ليلاً، فرأى ثلاثة رحال يتمايلون سكراً فقال لشيخ منهم: شيخ مثلك يشرب ويسكر! ابن كم أنت؟ قال: ابن ثمانين سنة. قال: اضربوه (۸۰) حلدة، ثم قال للآخر: ابن كم أنت؟ قال: ابن (٣٦) سنة. قال: اضربوه (٣٦) مقرعة، فضرب، ثم قال للآخر: ابن كم أنت؟ قال: ما أنا ابن شيء، أنا ما ولدوني بعد، فضحك الحجاج، وحلَّى سبيله.

مَشُل: من ضاق صدره، اتسع لسانه (٣).

وصية: لا تصحبوا من كان أحسن يومه عنده شرهما.

### شِعْر:

١ وَكُنْتُ إِذَا عَلِقْتُ حِبَالَ قَومٍ صَحِبتُهُ مِ وَشِيمتِي الوَفَاءُ
 ٢ فَأُحْسِنُ حِين يُحسِنُ مُحسِنُوهُم وأَجْتَنِبُ الإِسَاءة إِنْ أَسَاؤُوا(٤)

<sup>(</sup>١) انظر هــذه الحكايـة مـع البيتـين في عيــون الأخبــار: ١ / ٤١، وفي روضــة العقــلاء: ١٧٧–١٧٨، وفي محاضرات الأدباء: ٢/ ٤٠١، وفي شرح الشريشي: ٤ / ٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في ص: ٨١.

 <sup>(</sup>٣) برواية (من ضاق قلبه...) في: المجتنى: ٦٩، التفضيل بين بلاغــي العـرب والعحــم: ١٤١، أدب الدنيــا
 والدين: ٢٩، وهو في الإمتاع والمؤانسة: ١٤٧، تسهيل النظر: ٩٥، عين الأدب: ٦٤.

<sup>(</sup>٤) دون عزو في ديوان المعاني: ١ / ٣٥٢، وفي الصداقة والصديق: ٣٦٠، وفي زهر الآداب: ٢٩٨/١، وفي المصون للحصري: ٢ / ٣٤٠. وفي بهجة المجالس: ٢٦٨/١، وفيه البيت 1 يروى: (وكنت إذا صحبت رحال قوم...) وهما فيه أيضاً: ٢١٤/٢، وفي شرح الشريشي: ٣ / ٣٦٨. البيتان لجرير في البصرية: ٢ / ٨٢، و لم أقف عليهما في ديوانه بتحقيق نعمان طه. وهما دون عزو في عين الأدب: ٢٧٤، وفيه البيت 1 يروى كما في بهجة المجالس.

٢٤٠

## المقالة الثانية والخمسون

حِكَايَة: قال عبد الله بن الفرج: خرجت يوماً أريد أن أستأجر أجيراً يعمل لي عملاً، فإذا برجل حسن الوجه، فاكتريته بدرهم، ودانق(١)، وقام معلى فعمل لي عمل ثلاثة رجال، ثم أتيت في اليوم الثاني، فسألت عنه / فقيل لي: إن ذلك الرجل لا يُرى في الجمعة (٢) إلا يوماً واحداً، يوم كذا وكذا، فجئت ذلك اليوم فإذا هو جالس، وبين يديه فرو وزنبيل، فقلت له: تعمل لي؟ قيال: نعم بدرهم ودانق، فقلت: بدرهم. قال: بدرهم ودانق؟ فقلت: قم، فقام، فعمل معي المساء، فلما حان وقت دفع أجرته دفعت إليه دهماً، وأنا أريد أن أختبره! قال: ما هـذا؟ قلت: درهم. قال: ألم أقل لك(٣) بدرهم ودانق؟ قد أفسدت على أجرتي، فلست آخذ منك شيئاً؟ قال: فوزنت له درهماً ودانقاً، فأبي أن يأخذه، ومضى ثم إن أهلي(٤) لامتني، وقالت: فعل الله \_ تعالى \_ بـك وصنـع. عمـدتَّ إلى رجـل عمـل لك عمل ثلاثة فأفسدت عليه. قال: فجئت يوماً أسأل عنه، فقيل لي: إنه مريض، فاستدللت على بيته فأتيته، فاستأذنت عليه، فدخلت فإذا هو منطو في خربة ليـس في بيته شيء إلا ذلك الفرو والزنبيل، فسلَّمت عليه، وقلت لـه: لي إليـك حاجـة، وتعرف فضل إدخال السرور على المريض، وأنا أريد أن تأتي بيتي. قال: آتيك بثلاث شرائط. فقلت: نعم. قال: أحدهما: أن لا تعرض على طعاماً حتى أسألك. و[ الثانية(٥) ] إذا أنا مت أن تدفنني في كسائي هذا وجبَّتي هذه. فقلت:

<sup>(</sup>١) الدانق: من الأوزان، وهو سدس الدرهم. انظر اللسان: (دنق: ١٠ / ١٠٥).

<sup>(</sup>٢) الجمعة: يقصد الأسبوع.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: ألقللك. محرفة. وما أثبته الصواب.

<sup>(</sup>٤) أهلي: زوجتي.

<sup>(</sup>٥) سقط في المخطوط. وأثبته لدلالة السياق عليه.

IZV

٧٤٧

نعم. قال: وأما الثالثة فهي / أشد منهما، وسأخبرك بها، فحملته إلى منزلي عند الظهر، فلما أصبحت من الغد ناداني: يا عبد الله، فأتيته. قال: الآن أخبرك بحاجتي الثالثة، وإني قد احتضرت وفاتي. ثم قال لي: افتح صرة في كُم جبّتي، ففتحتها، فإذا فيها خاتم فصُّه أخضر، فقال: إذا أنا مت، ودفنتني فخذ هذا الخاتم وادفعه إلى هارون الرشيد<sup>(۱)</sup> (أمير المؤمنين)، وقل له: يقول لك صاحب هذا الخاتم: ويحك لا تموتن على سكرتك هذه فإنك ستندم غداً.

قال: فلمّا دفنته، كتبت قصته في رقعة، وأتيت يوم خروج هارون الرشيد، فعرضت له، ودفعت الرقعة له، فلما دخل القصر وقرأ الكتاب، قال: أدخلوا علي فعرضت له، ودفعت الرقعة له، فلما دخل القصر وقرأ الكتاب، قال: أدخلوا علي صاحب هذه القصة فأدخلت عليه، فقال: ما شأنك؟ فأخرجت الخاتم، فلما نظر إلى الحاتم قال: من أين لك هذا؟ قلت: دفعه لي رجل طيّان. فقال لي: رجل طيّان ونظرت إلى دموعه تنحدر من عينيه على لحيته، وثيابه وهو يقول: طيّان، طيّان (يعني الذي يعمل الطين) وقربني إليه فقلت له: يا أمير المؤمنين، إنه أوصاني إذا وصّلت لك هذا الحاتم أن أقول: يقرئك صاحب هذا الحاتم السلام، ويقول لك: لا تموتن على سكرتك هذه فإنك ستندم غداً، فقام على رجليه قائماً، وضرب برجليه على البساط، وهو يقلب برأسه / ولحيته، ويقول: يا بني نصحت أباك فقلت في نفسي: هذا ابنه، ولم أشعر، فبكى بكاء شديداً، ثم جلس وجاؤا بالماء، فغسل وجهه، ثم قال لي: فكيف عرفت؟! فقصصت عليه قصته، فبكى بكاء شديداً، ثم قال: هذا أول مولود وُلد لي، كان أبي المهدي(٢) قد ذكر لي زبيدة(٣)، شديداً، ثم قال: هذا أول مولود وُلد لي، كان أبي المهدي(٢) قد ذكر لي زبيدة(٣)، وأنه يزوجني منها، فنظرت إلى امرأة فتعلّق قلبي بها فتزوجتها سراً من أبي،

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في ص: ٦٢.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمة في ص: ٨٤.

 <sup>(</sup>٣) هي أمة العزيز بنت جعفر بن المنصور. و(زبيدة) لقب عليها. من فضليات النساء المشهورات بالرأي
 والعقل والفصاحة، وهي أم الأمين وإليها تنسب عين زبيدة.

انظر: تاريخ الطبري: ٥ / ٢٣. الوفيات: ٢ / ٣١٤ ـ ٣١٧.

فأولدتها هذا الولد، فأبعدتهما إلى البصرة، ودفعت إليهما هذا الخاتم وشيئا، وقلت لها اكتمي نفسك، فإذا بلغك أني قعدت للخلافة، فأتيني، فلما قعدت سألتُ عنهما فذُكرلي أنهما ماتا، ولم أعلم أنه باق فأين دفنته؟ فقلت: في مقابر عبد الله بن مالك. فقال لي: إني أحب منك أن تقف لي بعد المغرب في موضع كذا حتى أخرج إليك متنكراً، وتوقفني على قبره فأزوره، فوقفت له حيث أمرني، فلما أن جاء الوقت، خرج إليَّ متنكراً (والخدم حوله) فجعل يده في يدي حتى حتى جئت به القبر، فما زال يبكي ليلته حتى أصبح ويقول: يا بسني قد نصحت أبك، وجعلت أبكي لبكائه رحمة له حتى طلع الفجر ثم رجع ورجعت معه حتى دنا من تحت قصره، فقال لي (١١): قد أمرت لك بعشرة آلاف درهم، وأنفذت بإجرائها عليك، وعلى عقبك طول حياتي/ فإذا أنا مت وصيت بذلك إلى من ١٤٨ برفع حوائحي إليه، وكوني من حوله، فرجعت من حوله، ولم أعد إليه بعد. بوفع حوائحي إليه، وكوني من حوله، فرجعت من حوله، ولم أعد إليه بعد. صدية حلائم فما عدية من أدباء البصرة قالوا: كنا لا نخلو يوماً من اجتماع، وكان لنا صدية حليا، فما عد ألا فرعه عدة عقول: عن مت عليكم أن أدعه كم فنقول

فاقره: جماعه من ادباء البصره فالوا: كنا لا محلسو يوما من اجتماع، و كان لنا صديق جليل، فما يمرُّ بنا يوم إلا ويجيء فيقول: عزمت عليكم أن أدعوكم فنقول له: ﴿ متى هذا الوعد إن كنتم صادقين (٢) ﴾ وتمر على ذلك الشهور والأيام، وإنّا في بعض الأيام لعلى غفلة من أمره إذ جاء مسرعاً، فقال: ﴿ انطلقوا إلى ما كنت مبه تكذّون (٢) ﴾.

مَثُل: مقتل الرجل بين لحييه (٤).

<sup>(</sup>١) في المخطوط: له. وهي محرفة. والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) سورة يونس: ٤٨، الأنبياء: ٣٨، النمل: ٧١، سبأ: ٢٩، يس: ٤٨، الملك: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) المرسلات: ٢٩. وانظر هذه النادرة في الأذكياء: ١٩٠، وفي أحبار الظراف: ١٢٧.

<sup>(</sup>٤) كتباب الأمثبال للقاسم بن سبلام: ٤١، الفياخر: ٢٦٣، جمهــرة الأمثبال للعســكري: ٤٩٣/١، و ٢٢٨/٢، و ٢٢٥، فصل المقال: ٢٣، مجمع الأمثال: ٢ / ٢٢٦٥، كتاب الأمثال لجمهول: ١١١، وقد ورد المَـثَـل في بعض هذه المصادر برواية: (... ــ بين فكّيه).

وصية: أمس شاهد فاحذروه، واليوم مؤدّب فاعرفوه، وغداً رسول فأكرموه، وكونوا على حذر من هجوم الأجل.

### شِعْر:

١- يَا مَنْ إِلَيْهِ بِجُودِهِ أَتَوَسَلُ وَعَلَيهِ فِي كُلِ الْأُمُورِ أُعَوِّلُ
 ٢- أَدْعُوكَ رَبِّي تَضَرُّعاً وَتَذَلُّلاً فَإِذَا رَدَدَت يَدِي فَمَنْ ذَا أَسْأَلُ!
 ٣- قَدْ قَادَنِي أَمَلُ إِلَيْكَ وَدَلِّنِي فَقْر عَلَيك وَفَاقَة وَتَذلُّللُ
 ٤- وَعَلِمْتُ أَنْكَ لاَ تُحيِّبُ آمِلاً أَضْحَى لِفَضْلِكَ يَا كَرِيمُ يُؤَمِّلُ
 ٥- فَبنُور وَجْهك كُنْ لِذَنْهِي غَافِراً فَعَلَيكَ فِي غُفْرَانِهِ أَتُوكَلُ (١)

## / المقالة الثالثة والخمسون

حِكَايَة: حطب ثلاثة إخوة إلى عمهم ثلاث بنات له، فقال: مرحباً بكم لآدم عهدكم، ولا أستطيع ردكم. أحبروني عن مكارم الأحلاق، فقال الأكبر: الصون للعرض، والجزاء بالقرض، وقال الأوسط: النهوض بالثقل، والأخذ بالفضل. وقال الأصغر: الوفاء بالعهد، والإنجاز للوعد. قال: أحسنتم في الجواب. ووافقتم للصواب. فأخبروني عن أحكم كلمة، واصدقوا. فقال الأكبر: سبيل الناس الموت، وغايتهم الفوت. وقال الأوسط: من أحب الدنيا ضرته، ومن أبغضها نفعته، وقال الأصغر: لا يخلد المرء الحذر، ولا يعدوه الغرر. قال: صدقتم ووافقتم وزوّجهم.

4 ٤ ب

<sup>(</sup>١) لم أقف عليها فيما اطّلعت عليه من مصادر.

نَادِرَة: خطب الحجّاج [ بن يوسف (١) ] يوماً قال: أيها الناس: الصبر عن ما ما لله - تعالى - أيسر من الصبر على عذاب الله تعالى، فقام إليه رجل فقال: ويحك يا حجّاج ما أصفق وجهك! وأقل حياءك! فأمر به، فأخِذ، فلما نزل عن المنبر دعا به فقال له: لقد احترأت عليّ! فقال الرجل: تجترئ على الله فلا تنكره، وأحترئ عليك فتنكره! فخلّى سبيله (٢).

مَثَل: ما يزيد متزيّد في أمره / إلا لنقص يجده في نفسه (٣).

وصيّة: احذر<sup>(٤)</sup> منزلتك من الفساد عند سلطانك بمـثل مـا اكتسـبتها بـه مـن الجد، والمناصحة، واحذر أن يحطَّك التهاون عمّا رقَّاك إليه التحفُّظ<sup>(٥)</sup>.

#### شِعْر:

اِنَّ اللَّذِي رُزِقَ اليَسَارَ فَلَمْ يُصِبْ حَمْداً وَلاَ أَجْسِراً لَغَسِيرُ مُوفَّسِقِ
 فَالْجَدُّ يُدْنِي كُلَّ شَيء شَاسِعِ (١) والجَدُّ يَفْتَحُ كُلَّ بَابٍ مُغْلَسِقِ
 قالِحَدُّ يُدْنِي كُلَّ شَيء شَاسِعِ (١) والجَدُّ يَفْتَحُ كُلَّ بَابٍ مُغْلَسِقِ
 قالِدَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَجْدُوداً أَتَى عُوداً فَأَوْرَقَ فِي يَدَيْهِ فصدتِّقِ (١)
 وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنْ مَجْدُوداً أَتَى عُوداً فَأَوْرَقَ فِي يَدَيْهِ فصدتِّقِ (١)

159

<sup>(</sup>١) إكمال من هامش المخطوط. وقد سبقت ترجمة الحماج في ص: ٧٧.

<sup>(</sup>٢) انظر: نثر الدر: ٥ / ٥٠.

<sup>(</sup>٣) عين الأدب: ٢٩.

<sup>(</sup>٤) في نثر الدر: ٣ / ١٥٣. احرس. وعندي أنه أصوب.

<sup>(</sup>٥) وردت هذه الوصية في نثر الدر: ٣ / ١٥٣، وهي في المقتطف: ٥٦، منسوبة إلى ابن المعتز. وفي عـين الأدب: ٢٦٦.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط:. موسع، وما أثبته من ديوان الشافعي.

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: فحقق. وما أثبته من ديوان الشافعي.

## وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى القَضَاءِ وَكَوْنِهِ بُؤسُ اللَّبيبِ وَطِيبُ عَيشِ الأَحَمــقِ<sup>(۱)</sup>

## المقالة الرابعة والخمسون

حِكَايَة: قال خالد بن الوليد (٢) لأهل الحيرة: أخرجو لي رجلاً من عقلائكم. فأخرجوا له عبد المسيح بن قيس الغسّاني (٣) (وهو الذي بنى القصر) فقال له خالد: من أين أ قصى أثرك؟ قال: من صلب أبي. قال: فمن أين خرجت؟ قال: من بطن أمّي. قال: فعلى ما أنت؟ قال: على الأرض. قال: ففيم أنت؟ قال: في ثيابي. قال: ما سنّك؟ قال: عظم. قال: أتعقل؟ قال: نعم، وأقيّد. قال: ابن كم أنت؟ قال: ابن رجل واحد. قال: ما تزيدني مسألتك إلا عمى! قال: ما أحبتك إلا عن مسألتك؟ قال: أعرب أنتم أم نبط؟ قال: عرب استنبطنا، أو نبط استعربنا. قال: حرب أنتم أم سِلْم؟ قال: بل سِلْم. قال: فما بال هذه / الحصون؟ قال: بنيناها للسفيه حتى يأتى الحليم فينهاه (٤).

٩٤٠

<sup>(</sup>١) الأبيات ـ مع اختلاف في الترتيب والرواية ـ للشافعي في ديوانه: ٦٥، ٦٥.

والجد: هو الحظ.

المجذوذ: المحروم.

<sup>(</sup>٢) ... ابن المغيرة المحزومي. كان من أشراف قريش وقوادهم في الجاهليّة. أسلم سنة ٧ للهجرة وانضم إلى جيش المسلمين، ولقب بـ (سيف الله المسلول) وفي عهد أبي بكر \_ ﷺ ـ حارب المرتدين، ثسم سار إلى العراق ففتح جزءً كبيراً منه. وظل مجاهداً إلى أن وافاه الأجل. كان خطيباً فصيحاً. انظر: صفة الصفوة: ١ / ٢٦٨، فوات الوفيات: ٣ / ٢٣٣، الإصابة: ت ١٤٧٧.

<sup>(</sup>٣) هو عبد المسيح بن عمرو بن قيس بن حيَّان بن بُقيلة الغساني، وهو الذي بنى قصر بني بقيلة المشهور. منزله في الحيرة، كان من المعمريـن، ومن أشراف الجاهليـة. أدرك الإسلام و لم يسلم. انظر: كتاب المعمرين: ٥٦، ٥٥، البيان والتبيين: ٢ / ١٤٧، أمالي المرتضى: ١٨٨/١.

<sup>(</sup>٤) البيان والتبيين: ٢/ ١٤٧، ١٤٨، الجليس: ١/ ٤٤٥ ـــ ٤٤٧، المنتخب: ٣١٥، وانظر: شرح الشريشي: ٤ / ٦٩. حدائق الأزاهر: ٨٥.

نَادِرَة: أتى الفرزدق<sup>(۱)</sup> المدينة فرأى غلامين فتوسَّم الصَّدق فيهما، فقال لأحدهما: ما اسمك؟ قال: هامان. قال المفرزدق: ما يكون منزلكما من جهنم فأزوركما، قالا: لظى. ثم قالا له: قد سألتنا فما اسمك؟ قال: قُدَار (عاقر الناقة) فقالا له: ما رأينا أصدق منك، فمن أنت؟ قال: الفرزدق بن غالب. فرحَّبا به، وأكرماه، وانصرف معمها إلى منزلهما.

مَثَل: لا تنال الراحة إلا بالتعب، ولا تدرك إلا بالنصب(٢).

وصية: احذر الجاهل، وإن كان لك ناصحاً، كما تحذر عداوة العاقل إذا كان لك غاشاً، فيوشك أن يورِّطك الجاهل بمشورته، فيسبق إليك مكر العاقل، وتوريط الجاهل (٣).

#### شِعْر:

وَإِنْ كُنْستَ ذَا وَجْسد فَبِالضَّمَّرالسجُرْدِ فَحَسْبك أَرْهَارُ الطُّروسِ وَمَا تُبدي وَطِرْسٌ يُبَارِي الرَّوضَ في زَهَـــرِ الوَرْدِ

١- إِذَا كُنْتَ هَيْمَانًا فَكُنْ باقتنا المجلدِ

٧- وَإِن تُقْتَ يَوْمَا لَخُو أَرضِ أَزاهِ إِ

٣- فَخَيْر صِحَابِ الْمَرءِ عَضْبٌ وســــابقٌ

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في ص: ١٣٣.

 <sup>(</sup>۲) عين الأدب: ٣٥، ولا يخفى ما في هذه النادرة من السخف والاستهتار الذي يجب على المسلم التنزُّه
 عنه.

<sup>(</sup>٣) وردت هذه الوصية في نثر الدر: ١ / ٣٦٧، منسوبة لزين العابدين، وردت في المقتطف: ٩٥، منسوبة إلى عبد الله بن الحسن بن الحسن. وهي في عين الأدب: ٢٦٧، ٢٦٦.

# ٤ - وَهِمَّةُ نَفْسٍ تَـأْنَفُ الـذُّل في العُلَى وَتَرضَى بِأَن تَحوِي الظَّمَا بَدَلَ الـوِرْدِ

## المقالة الخامسة والخمسون

حِكَايَة: قال جعفر بن يحيى بن برمك (٢): بلغني حين كانت الطير تتكلم أن حماماً عشق حمامة، فدعاها ووجّه فجمع / الحمام لدعوته، فقال له الرسول: قد جمعت لك الطير إلا أني مررت بالثعلب، فتشوّف إلي وقال: لا بارك الله فيك، إذا جاء الثعلب كرّ علينا، وأي شيء أعدى من الثعلب! قالت له القنبرة: يا سيدي: لا تهتم فإنّي أصلح هذا الأمر، وطارت القنبرة حتى أتت الثعلب فخرت له ساجدة، وقالت: أجب (٣) الحمام، فأقعى الثعلب، وقال لها: أي شيء عندكم من الطعام؟ فجعلت تصف له ما كان من الأطعمة، ثم قالت في آخر وصفها: إني رأيت شيئاً ما رأيت مثله. قال وما ذاك؟ صفيه لي. فقالت له: نعم، هو ذو أربع وله عينان مصاصتان (١٤)، وله ذنب طويل رقيق، فتفكر الثعلب طويلاً ثم قال: هذه صفة بصاصتان (١٤)، وله ذنب طويل رقيق، فتفكر الثعلب طويلاً ثم قال: هذه صفة

<sup>(</sup>١) لم أقف عليها فيما اطّلعت عليه من مصادر.

والهيمان: المحب شديد الوحد. انظر: اللسان: (هيم ١٢ / ٦٢٦).

الضمُّو: جمع ضامر، وهو الفرس هضيم البطن.

الجود: جمع " أجرد " وهو الفرس قصير الشعر. انظر: اللسان (جرد ٣ / ١١٦).

العضب: السيف.

الطروس: جمع (طِرْس) وهو الصحيفة أو الكتاب. انظر: اللسان (طرس: ٦ / ١٢١).

الورد: ورود الماء.

 <sup>(</sup>۲) هو جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي وزير الرشيد. كان عظيم القـدر، جـواداً كريمـاً، سمـح الأخـلاق،
 وكان كاتباً بليغاً من ذوي الفصاحة والبيان. قتله الرشيد سنة ۱۸۷هـ.

انظر: تاريخ الطبري: ٤ / ٦٥٧، الوزراء والكتاب: ٢٠٤، الوفيات: ٣٢٨/١، وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: أحيى. محرفة والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) بصّاصتان: برَّاقتان متلألئتان.

، ەب

الكلب، وأقبل على القنبرة، وقال لها: إلى الحمام سلامي، وقولي له: بارك الله \_ تعالى \_ فيك. وافق صنيعك يوم الاثنين، وعليَّ نـذر أن أصوم الخميس والاثنين، ولست أفطر فيهما ما عشت (١).

نَادِرَة: قال صاعد سمعت أن رجلاً عبادياً جلس بين... قال: فقال لها: الخيبان من فتح جرابه و لم يُكل (٢) فيه.

مَشَل: أعقل / الناس أعذرهم للناس.

وصية: قال ابن عباس (٣): لا يزهدنك في المعروف كفر من كفره فإنه يشكرك عليه من لم تصطنعه إليه (٤)، وإني والله ما رأيت أحداً أسعفته في حاجة إلا أضاء ما بيني وبينه، ولا رأيت أحداً رددته عن حاجة إلا أظلم ما بيني وبينه (شعر):

١- مَا مَن رَوَى أَدَبا فَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ وَيَكُفُ عَنْ بَعْضِ السَهَوَى بِأَدِيبِ

٢ - حَتَّى يَكُونَ بِمَا تَفَهَّمَ عَامِلاً (٦) مِنْ صَالِحٍ فَيَمُوتُ غَيْرَ مَعِيبِ

٣- وَلَقلَّمَا تُغنِي إِصَابِةُ وَاعِظٍ وَفَعَالُه أَفْعَالُ غَيْرٍ مُصِيبِ

<sup>(</sup>١) انظر هذه الحكاية مختصرة في الأذكياء: ٣١٠، ٣١٠.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: يتكل. محرفة. والصواب ما أثبته. هذه النادرة من النوادر الماجنـة الـتي يجـب الـنزه عنهـا؛ ولذا فقد حذفت منها مقدار سطر تنزّهاً عن السخف والجحون.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في ص: ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: عليه. محرفة. وصوابه من المقتطف وعين الأدب.

<sup>(</sup>٥) المقتطف: ٦٤، عين الأدب: ٢٦٤. وانظر نصفها الأول في نثر الـدر: ١ / ٤١٧. وفي محــاضرات الأدباء: ٢ / ٤١٨.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: عالماً. وقد صححت في الهامش.

<sup>(</sup>٧) لمحمد بن كناسة في الأغــاني: ٤٨٥٦، و: ٤٨٥٦ وفيه البيـت ١ يــروى: (... عــن دفــع الهــوى...). والبيت ٢: (... بما تعلّـم... فيكون غير...) والبيت ٣: (... قائل، أفعاله...).

## المقالة السادسة والخمسون

حِكَايَة: كان القاضي: أبو الطيب الطبري<sup>(١)</sup> من أئمة الشافعية في الفقه، وكان يقول الشِعْر، فكتب إليه الملك العزيز جلال الدولة (شِعْر):

- ١ يَا أَيُّهَا العَالِمُ مَاذَا تَرى في عَاشِقِ ذَابَ مِنَ الوَجْدِ<sup>(١)</sup>
- ٢- مِنْ حُبّ ظبي أهيف أغيد سَهل الحيّا حَسَن القَدّ
- ٣- فَهَــلْ تَـــرَى تَقْبيلَـــهُ جَـــائِزاً فِـــي النَّحْـــرِ وَالعَينـــين والخَـــدِّ
- ٤ مِنْ غَيْرِ مَا فُحش وَلاَ رِيبةٍ بَكْ بِعِنَاقِ جَائزِ الحَكْ
- ٥- إِنْ (٣) أَنْتَ لَم تُفْتِ فَإِنِّي إِذَنْ أَصِيحُ مِنْ وَجُدِي وَأَستَعْدِ (٤)

فأجابه القاضي أبو الطيب: - يَا أَيُّهَا السَّائِلُ إِنِّي أَرَى تَقْبِيلَكَ العَيْنِ (٥) مَعَ الخَدِّدِ

(۱) هو طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري القاضي الفقيه الشافعي، ولد في آمل سنة ٣٤٨هـ، واستوطن بغداد، وولي القضاء بربع الكرخ ولم يـزل عليه إلى حين وفاته، كان أحد حملة المذهب الشافعي وهو ثقة صادق، سليم الصدر حسن الخلق مليح المزاح والفكاهـة، وكان يقول الشعر على

انظر: طبقات الشافعية: ١ / ٢٢٦ ـ ٢٣٠، الوفيات: ٢ / ٥١٢، وما بعدهـا. طبقـات السبكي: ت: ٢٢٢.

طريقة الفقهاء.

<sup>(</sup>٢) ورد صدر البيت في المخطوط هكذا: أيُّها العالم ما ترى. والوزن لا يستقيم بهذا، والصواب مـا أثبتُــه من طبقات السُّبكي وتزيين الأسواق.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: إذا. محرفة. والصواب ما أثبته من طبقات السبكي، وتزيين الأسواق.

<sup>(</sup>٤) لجلال الدولة إلى أبي الطيب في طبقات السبكي: ٥ / ١٦، ١٧، وفي تزيين الأسواق: ١ / ١٧، وفيه البيت ٥ يروى: (إن أنت...).

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: العينين. محرّفة. والصواب ما أثبتُه من تزيين الأسواق.

101

٧- / يُفْضِي إِلَى مَا بَعْدَهُ فَاجْتَنِبْ قُبْلَتَاهُ بِالْجِدِّ، وَالْجَهْلِدِ
 ٣- فَالِنَّ مَانْ يَرْتَعُ فِي رَوْضَةٍ لا بُلدً أَنْ يَجْنِي مِنَ الْوَرْدِ
 ٤- وَإِنَّ مَانْ تَحْسَابُهُ نَاسِكاً يُغلَب عِنْدَ الشَّوْقِ وَالوَجْلِدِ
 ٥- فَاسْتَشْعِر العِفَّةَ وَاعْصِ الْهَوَى يَسْلَمْ لَلكَ الدِّينُ مَعَ الْودِدِ
 ٣- يُغْنِيكَ عَنْهُ كَاعِبٌ نَاهِدٌ تَضُمُّها بِاللّٰكِ وَالْعَقْلِدِ
 ٧- تَمْلِكُ مِنْهَا كُلُ مَا تَشْتَهِي مِنْ غَيْرِ مَا فُحْشُ وَلاَ رَدِّ(١)

نَاهِرَة: اشتكى (٢) ابن شماس بالكوفة فدخل إليه بعض [ الأطباء (٣)] فقال له: ما اسمك؟... [ احفظوا البول (١) إلى غد حتى أنظر إليه وأشير عليك بما يتبيّن لي منه ومضى عنه، فلما كان من غد عدا إليه وهو في كرب عظيم مما قد امتنع من البول، وقد كانت مثانته تنشق فسأله عن حاله وطلب منه الماء فعرّفه ما فعل، فقال: إنا لله، أضررت بنفسك وزدت في علتك إنما أمرتك أن تمسك ماءك في زحاجة كما يفعل الناس، وأما علتك فإنك تفيق منها إن شاء الله تعالى، وإنما أخشى عليك الموت من الحمق لا غير (٥).

مَثَل: من لم يعرف الشرّ كان أجدر أن يقع فيه (٦).

<sup>(</sup>۱) لأبي الطيّب الطبري في طبقات السبكي: ٥ / ۱۷، وفيه البيت ١ يــروى: (... العينين في الخـدِّ)، والبيت ٣: (... تحضر بالملك أو العقد)، والبيت ٧: (... تحضر بالملك أو العقد)، والبيت ٧: (تنال منها... ولا صدِّ).وفي تزيين الأسواق: ١ / ١٧، وفيه البيت ٤ يـروى: (... لا بد أن يغلب بالوجد).

وكاعب: نهد ثديها أي برز وارتفع.

<sup>(</sup>٢) اشتكى: أي مرض.

<sup>(</sup>٣) زيادة من المحقق دلّ عليها كتاب (أحبار الحمقى والمغفلين) والسياق لا يستقيم إلابها.

<sup>(</sup>٤) زيادة من المحقق دلّ عليها كتاب (أحبار الحمقى والمغفلين) والسياق لا يستقيم إلابها.

<sup>(</sup>٥) هكذا وردت هذه النادرة ركيكة في المخطوط. ويظهر لي أنه سقط منها بعض الشيء. وانظرها في أخبار الحمقي: ٢٠٣.

 <sup>(</sup>٦) لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في التمثيل والمحاضرة: ٢٩، وزهر الآداب: ٣٥/١، وبحمع الأمثال:
 ٧٠٥، وكتاب الآداب: ٧٩.

وصية: جعل قوم يقولون في مجلس عتبة بن أبي سفيان (١): لو كان كذا ويعيدون ذلك فقال: إياكم (ولو) فإنها أتعبت من كان قبلكم / وإنها لمتوكأ العاجزين (٢).

# شِعُو:

| فَقَددْ كَادَ مَسْرَاهَا يَطِيرُ بِلُبِّهِ           | خُدُا مِنْ صَبَا نَجْدٍ أَمَانًا لِقَلْبِهِ  | -1 |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|
| مَتَى هبَّ كَان المـوتُ أيسـرَ هَبِّـهِ              | وَإِيَّ اكُمُ ذَاكَ النَّسِيمِ فَإِنَّهِ     | -4 |
| مَتَــى يدْعُــه (٣) داعــي الغَــرَامِ يُلَبِّــهِ  | وَفِي الرَّكْبِ مَطويُّ الضُّلوع على جَوىً   | -٣ |
| تَضَمَّسنَ مِنْهُسا دَاءَهُ دُونَ صَحْبِسِهِ         | إِذَا حَضَرَت مِنْ جَانِب الرَّمْلِ نَفْحَةٌ | -£ |
| وَفِي القَلْبِ مِنْ إِعْراضِهِ مِــْـــلُ حُجْبِــهِ | وَمُحْتَجِبٍ بَسِنَ الْأَسِسَنَّةِ مُعْسرِضٍ | -0 |
| حِــذَاراً وَخَوْفًا أَنْ تَكُــونَ لِحُبِّــهِ(''   | أغَسارُ إِذَا آنستُ في الحسي أنسةً           | -٦ |

## المقالة (٥) السابعة والخمسون

حِكَايَة: قال ابن سعيد (٢): أخبرني والدي: أنه لما ذهب من يده بأفعال الشباب ما ورثه عن أبيه قصد مراكش، وخص بالاعتماد أبا العباس الهنتاني كاتب الوزير

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في ص: ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) المقتطف: ١٨٢، عين الأدب: ٢٠١. وقد سبقت ضمن الحكاية الواردة في المقالة الأربعين.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: ير. والصواب ما أثبته من ديوان ابن الخياط ؛ لاستقامة الوزن به.

<sup>(</sup>٤) لابن الخياط في ديوانه: ١٧٠، ١٧١، وفيه البيت 1 يروى: (... ريَّاها يطـير...) والبيت ٢: (... إذا هبّ كان الوجد أيسر...)، والبيت ٤: (إذا خطرت من...).

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: المقامة. محرفة.

<sup>(</sup>٦) هو علي بن سعيد الأندلسي.

TOY

أبي سعيد [ بن جامع<sup>(۱)</sup> ] فوصفه له إلى أن أوصله إلى مجلسه، فعند ما حضر بين يلايه سرد كثيراً مما يحفظه من (الكامل) و(النوادر) إلى أن أشار عليه الكاتب بالانصراف. قال: ثم اجتمعت به بعد ذلك، فدفع إليَّ خمسين ديناراً، وذكر أن الوزير قال، يشتري بها غلاماً، ويربيه على أخلاقه، فمهما<sup>(۲)</sup> أراد سرد عليه ما يحفظه. قال: وكنت آلف منزل الكاتب أبا زيد الفازازي<sup>(۱)</sup> وأجالسه كثيراً في سقيفة للمشهور من أدبه، ورقة شِعْره، وبراعته / في كتابته، ولطافة أخلاقه، وكان له طاق من وراء ظهره، يستدعى بها من داره من يريده، فاتفق أن احتاج يوماً حاجة فصاح من تلك الطاقة (أن يا نسيم (لجارية له) فلم تسمعه، فأردتُ النيابة عنه في ذلك فصحت بها، فجاءت، فقال لها: قولي لأبي عمران وأحدل عنه عنه عنه في ذلك فصحت بها، وحصل لي من الوزير والكاتب [خحل عظيم أن].

<sup>(</sup>١) غير موجود في المقتطف.

وابن حامع هذا هو: وزير يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن. انظر رايات المبرزين: ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) في المقتطف: فمتى.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الرحمن يخلفتن بن أحمد اليجنشي الفازازي. ولد بقرطبة، ونشأ بها ثم سكن تلمسان، وهو كاتب المأمون بن المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن. كان واسع العلم والمعرفة. كاتباً شاعراً، وقد غلب عليه شعر الزهد والتصوُّف. توفي سنة ٩٣٧هـ.

انظر: المغرب: ١ / ١١٨، النَّفح: ٤ / ٤٦٨، ٤٦٩.

انظر: المغرب: ١ / ١١٨.

<sup>(</sup>٤) في المقتطف: الطاق.

 <sup>(</sup>٥) في المقتطف: باب عظيم في الأدب الملوكي.
 وانظر هذه الحكاية في المقتطف: ١٩٨، ١٩٩.

نَادِرَة: كان اللّيث بن نصر بن يسار (١) والي خراسان، فرفع إليه وكيله في بعض حسابه لنفقته أربعين درهما جلاء مرآة، فقال له: لو صدئت عين الشمس لم يبلغ جلاؤها أربعين درهما (١) .

مَثُل: الناس أعداء ما جهلوا (٢).

وصية: قال الأصمعي<sup>(۱)</sup>: قال لي الرشيد<sup>(١)</sup> أول يوم عزم فيه على تأنيسي: يا عبد الملك أنت أحفظ منا ونحن أعقل منك، لا تعلّمنا في ملأ، ولا تسرع إلى<sup>(٥)</sup> تذكيرنا في خلاء، واتركنا حتى نبتدئك بالسؤال، فإذا بلغت من الجواب قدر استحقاقه فلا تزد، وإيّاك<sup>(٦)</sup> والبدار إلى تصديقنا، وشدة العجب بما يكون منا، وعلمنا من العلم ما نحتاج إليه على عتبات المنابر، وفي فواصل المخاطبات، ودعنا من رواية حواشي الكلام، وغرائب<sup>(٧)</sup> الأشعار، / وإياك وإطالة الحديث إلا أن

۲۵ب

<sup>(</sup>١) في المصادر أن والي خراسان نصر، أما الليث هذا فكان كاتباً بارع الأدب، بصيراً بالنحو والغريب والشعر، وكان يكتب للبرامكة، وقد انقطع إليه الخليل بن أحمد وأعجب به، ولزمه، وصنَّف لمه كتابه "العين" وأهداه إليه، وكانت له مع هذا الكتاب قصة مشهورة متداولة في كتب تراجم النحاة واللغويين.

انظر: طبقات ابن المعتز: ٩٦، ٩٧، معجم الأدباء: ٣٧/١٧-٥٦، إنباه الرواه: ٤٢/٣، ٤٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: لطائف اللطف: ٣٦.

 <sup>(</sup>۲) نهج البلاغة: ۱۹٦/۳ و ۲۶۳، التفضيل بين بلاغتي العرب والعجم: ۱۳۷، جمهرة الأمثال: ۳۰۳/۳،
 الإعجاز والإيجاز: ۲۷.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في ص: ٦٢.

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته في ص: ٦٢.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط إلى في. محرفة.

<sup>(</sup>٦) وردت في المخطوط مكرّرة.

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: ورغائب. مصحَّفة. والصوابب ما أثبتُّه من نثر الدر وعين الأدب.

نستدعي ذلك منك، وما رأيتنا صادفين عن الحق، فأرجعنا (۱) إليه من غير تقرير بالخطأ ولا إضحار (۲) بطول الترداد. قال الأصمعي: فقلت له: أنا إلى حفظ (۳) هذا الكلام أحوج مني إلى كثير من البُرّ(٤).

#### شِعْر:

١ - إِذَا مَا رَأَيْتَ المرءَ يَقْتَادُهُ الهَوَى فَقَدْ ثَكِلَتْهُ عِنْدَ ذَاكَ ثَوَاكِلُه

'- وَقَدْ أَشْمَتَ الْأَعْدَاءَ جَهْ الاَّ بِنَفْسِهِ وَقَدْ وَجَدَتْ فِيهِ مَقَالاً عَوَاذِلُهُ

٧- وَمَا يَنْزِعُ النَّفْسَ اللَّجَوجَ عَنِ الْهَوَى مِنَ النَّاسِ إِلاَّ حَازِمُ الرَّأيِ كَافِلهُ (٥)

## المقالة الثامنة والخمسون

حِكَايَة: أول ما<sup>(1)</sup> عرف من شهامة الحجاج<sup>(۷)</sup> أنه كان في شُرَط عبدالملك بن مروان<sup>(۸)</sup>، فبعثه مع نفر إلى زُفَر بن الحارث<sup>(۹)</sup> فلم ينفذ إلى ما يريد عبد الملك، فحضرت الصلاة، فتقدم زفر وصلى بالجماعة، فلم يصل الحجاج معهم، وقال: لا نصلي خلف مخالف للجماعة، مشاق للخلافة، فبلغ ذلك عبد الملك بن مروان

<sup>(</sup>١) في المخطوط: فأرجعتنا: محرفة. والصواب ما أثبتُّه.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط والاضحار. محرفة. والصواب ما أثبتُّه.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: حفظك. والصواب ما أثبتُه من نثر الدر.

<sup>(</sup>٤) نثر الدر: ٣ / ١٠٣، المقتطف: ٢١٣، ٢١٤، عين الأدب: ٢٦٥.

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليها فيما اطلعت عليه من مصادر.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: من. محرفة. وصوابه من نثر الدر والمقتطف.

<sup>(</sup>٧) سبقت ترجمته في ص: ٨١.

<sup>(</sup>٨) سبقت ترجمته في ص: ٨١.

<sup>(</sup>٩) سبقت ترجمته في ص: ٧٢.

104

فاستحسنه، وقال: إن شرطيكم هذا لجلْد (١)، ثـم ولاه الشرطة، ثـم الحجاز، ثـم العراق (٢).

نَادِرَة: أخذ الحكم بن أيسوب الثقفي (٢) إياساً بن معاوية (٤) في ظنّة الخوارج، وأسمعه كلاماً / قبيحاً، قال له فيه: إنك خارجي منافق، ثم طلب منه أن يأتيه بمن يكفله، فقال إياس: ما أحد أعرف منك بي، فاكفلني. قال: وما علمي بك وأنا (٥) من أهل الشام وأنت من أهل العراق! فقال له إياس: يا سبحان الله، ففيم هذه الشهادة منذ اليوم، فاستظرفه الحكم وجعل يضحك ثم خلّى سبيله (٢).

مَثَل: إنّ من السكوت ما هو أبلغ من الجواب(٢).

وصيّة: أنصف أذنك من فمك، فإنّما جعل لك أذنان اثنتــان وفــم واحــد لتســمع أكثر مما تقول(^^).

#### شِعْرٍ:

# ١- مَنْ شَاءَ عَيْشاً حَمِيداً يَسْتَفِيدُ بهِ في دِينِهِ ثُـم في دُنْيَاهُ إِقْبَالاً

<sup>(</sup>١) في المخطوط: الجليد. وهي محرفة، والصواب ما أثبتّه من نثر الدر والمقتطف. والجلّد: الصبور الصلب.

<sup>(</sup>٢) نثر الدر: ٥ / ٥٢، المقتطف: ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) هو الحكم بن أيوب بن أبي عقيل الثقفي زوج ابنة الحجاج، وعامله على البصرة، ولاَّه إياهـا بعـد مـا عهد إليه عبدالملك بإمرة العراق سنة ٧٥هـ.

انظر: تاريخ الطبري: ٥٥١/٣، ٥٨٥، ٦٢٥ والكامل في التاريخ: ٣٦/٤.

<sup>(</sup>٤)... ابن قرّة المزني، أبو واثلة. قاضي البصرة زمن عمر بن عبد العزيز، كان لسناً بليغاً فصيحاً، صادق الظن مشهوراً بفرط الذكاء، وبه يضرب المَثَل في الذكاء.

انظر: المعارف: ٤٦٧، حلية الأولياء: ٣ / ١٢٣، وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: قال: أنا. والصواب ما أثبتُه من المقتطف لاستقامة الكلام به.

<sup>(</sup>٦) انظر: البصائر والذخائر: ٣ / ٩٠، المقتطف: ٢٠٦.

<sup>(</sup>٧) في مجمع الأمثال: ١ / ٣١٨: (رب سكوت أبلغ من كلام).

#### ولْيَنْظُونَ إِلَى مَنْ دُونَـهُ مَالاً (٢) ٢ - فَلْيَنْظُ رَنَّ إِلَى مَـنْ فَوقَـهُ أَدَبَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّاللّلْمُلْلِمُ الللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ

## المقالة التاسعة والخمسون

حِكَايَة: قال ابن سعيد (٦) : وصل فقير عجمي إلى دمشق في حلية الزُّهّاد، وحضر عند عبد الملك الناصر، فطلب منه الدعاء، ثم قال له: اطلب أنت منا ؟ فإنَّما نحن حزَّان الله ـ تعالى ـ في الأرض، نَعطي من أطلق الله ـ تعالى ــ لـه شـيئاً على أيدينا.

فقال: أَطلب ما يوصلنا (٤) إلى بيته (٥) ، فأعطاه، وسأله أن يدعو له هناك بما رسمه له.

فلما عاد أتى بما جرت به العادة من تحف الترك، وعرف / السلاطين إلا أنه ۳٥ب دعا له في المشاعر الكريمة بما رسمه، ـ وكان خواصه قد سألوه أن يدعو لهم بما رسموه \_ فسألوه، فقال بحلاوة: تلك حالات تنسى الإنسان أهله وولده، وإنما ذكرت هنالك من ذكرتني به نعمه التي أوصلتني إلى حيث أدعو، فأعجب الناصر ذلك، وقال: فأريد أن تنصرف إلى بلدك بما تذكرني به عند أهلك، فقال: مقبول يا خُوَنْد (٢) و انصر ف بمال (٧) كثير.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: أبداً، محَّرفة، والصواب ما أثبتُّه.

<sup>(</sup>٢) لابن العميد في أدب الدنيا والدين: ٨١، وفيه البيت: ٢ يروى: "... هنيئاً.."، وهما لأبي الفتح البستي في ديوانه: ١٤٨، وكتاب الأدب: ١٢٠، وفيهما البيت ٢ يروى: "... رحياً"، وهما دون عزو في نزهة الأبصار: ١١٣، وفيه البيت ١ يروى: ... رحيباً.."، وفي عين الأدب: ٦٦.

<sup>(</sup>٣) على بن سعيد المغربي الأندلسي صاحب كتاب: المقتطف.

<sup>(</sup>٤) في المقتطف: يوصَّلني.

<sup>(</sup>٥) بيته: كعبته.

<sup>(</sup>٦) خُوَند: لفظ فارسي من خواند، وكلاهما فارسى بمعنى سيد أو أمير أو مولى. انظر: المقتطف: ٢١٢.

<sup>(</sup>٧) في المقتطف: بخير. وقد وردت هذه الحكاية في المقتطف: ٢١٢.

نَادِرَة: كان ابن مُقْلة (١) المشهور بحُسن الخط إماماً في العمل وتصرف في الدواوين النبيهة إلى أن ولي الوزارة للمقتدر (٢)، والقاهر (٣) والراضي (٤)، وكان نفاعاً بالجاه والمال، وكان أبو أحمد الشيرازي يكتب له، فعشق جارية أتلف عليها ما عنده، فقال ابن مقلة لابنه: إنَّ هذا الرجل قد تخدّم لنا (٥) وهو يهوى جارية لا نعجز عن ثمنها، واشتراها له، فبات معها، ولم يحضر الخدمة بالغد، وكتب في

<sup>(</sup>۱) هو أبو علي محمد بن علي بن الحسين بن مقلة، كاتب مشهور، كان في أول أمره يتولى بعض أعمال فارس، ثم استوزره الإمام المقتدر بالله، ثم الإمام القاهر بالله، ثم الراضي ثم توالت عليه النكبات والمحن فحبس، وصودرت أملاكه، وضرب، وقُطعت يمناه، ثم قُطع لسانه، ولم يـزل على حالـه إلى أن توفي في سحنه سنة ٣٢٨هـ.

انظر: ثمار القلوب: ٢١٠ ـ ٢١٢، الوفيات: ٥ / ١١٣ فما بعدها، شذرات الذهب: ٢ / ٣١٠، وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) هو الخليفة العباسي جعفر بن أحمد بن طلحة، أبو الفضل، بويع بالخلافة بعد وفاة أخيه المكتفي سنة ٩٥ ٢هـ، فاستصغره الناس، وخلعوه، ثم أعيد، فطالت خلافته وكثرت الفتن والمحسن في عهده، وكمان ضعيفاً مبذراً. مات مقتولاً.

انظر: مروج الذهب: ٤ / ٣٢٨، فما بعدها، الكامل في التاريخ: ٦ / ١١٩، فما بعدها، فوات الوفيات: ١ / ٢٨٤، ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) هو أبو منصور، محمد بن أحمد بن طلحة العباسي. بويع بالخلافة أيام أخيه المقتدر با لله وأقام يومين ثم خلع وسمحن، ولما قتل أخوه أخرج من السمن وبويع، وكانت خلافته سنة وستة أشهر وستة أيام. كان شديداً سيء السيرة مما دفع إلى خلعه وسمل عينيه. وحبسه.

انظر: مروج الذهب: ٤ / ٣٥١ فما بعدها، الكامل في التاريخ: ٦ / ٢٢٢، وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن جعفر (المقتدر با الله)، بن أحمد (المعتضد با الله)، أبو العباس. خليفة عباسي دامت خلافته ست سنين وعشرة أشهر وعشرة أيام. كان أديباً شاعراً ظريفاً، وكان كريماً سخياً مات في بغداد، وإليه تنسب الدراهم الراضوية.

انظر: مروج الذهب: ٤ / ٣٦٤، فما بعدها، الكامل في التاريخ: ٦ / ٢٣٧ فما بعدها.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: بنا. والصواب ما أثبته في المقتطف.

ورقته: إن الصفراء تحركت عليه. فوقع الوزير عليها: بل أنت تحركت على (١) الصفراء (وكانت الجارية صفراء)(١).

مَشَل: إذا نُصر الهوى بطل الرأي (٣). وصيّة: لا تلاحن / حكيماً.

10 £

#### شِعْرٍ :

رَأُوا رَجُلاً عَن مَوقِفِ الذُّل أَحْجَمَا يَقُولُونَ لِي: فِيكَ انقباضٌ، وَإِنَّمَا وَمَـنْ أَكْرَمَتْـهُ عِـزَّةُ النَّفْـسِ أَكْرِمَــا أَرَى النَّاسَ مَن داناهم هَانَ عِنْدَهُمُ بَـــذَا طَمَــعٌ صيّرْتُــهُ لِي سُـــلّما وَلَمَ أَقْضِ حَقَّ العِلمِ إِنْ كَـانَ كُلَّمَـا -4 وَمَا كُلِّ بَرْقِ لاَحَ لِي يَسْتَفِرُّني وَلاَ كُلُّ مَنْ فِي الأرض أَرْضَاه مُنعِمَا وَلَكِنَّ نَفْسَ السحُرِّ تَحْتَمِلُ الظَّمَا إذًا قِيلَ هَذَا مَنهل قُلْتُ قَدْ أَرَى --0 لأَخْدِمَ مَنْ لاَقيتُ لَكِن (١) لأَخدَمـــا وَمَا أَبْتَذَل فِي خِدْمَةِ العِلْمِ مُهجَتي إِذَن فاتّباعُ الجَهْل قَد كَــانٌ أَحْزَمَــا أأغرسُـــهُ عِــــزّاً وأَجْنيــــهِ ذِلّـــةً -٧ وَلَـو عظَّمُـوهُ فِي النُّفُـوس لَعُظَّمـا وَلُو أَنَّ أَهِلَ العِلْمِ صَانُوهُ صَانَهِم

<sup>(</sup>١) زيادة من المقتطف يستقيم بها الكلام.

<sup>(</sup>٢) المقتطف: ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) في مجمع الأمثال: ١ / ٥٩: (إذا نصر الرأي بطل الهوى). والمُثَــل بنصّه منسـوبًا إلى المعتصـم في زهـر الآداب: ٢١٤، وفي نثر الدر: ٣ / ١٢٢، وفي المقتطف: ٥٢.

<sup>(</sup>٤) هذه الكلمة إتمام من مصادر التخريج الواردة في الهامش الآتي.

# ٩ وَلَكِن أَهَانُوهُ، فَهَانَ وَوَطُّنُوا مُحَيَّاهُ بِالأَطْمَاعِ حَتَّى تَجَهَّمَا<sup>(١)</sup>

#### المقالة الستون

حِكَايَة: حجب (٢) رجل لذي النون المصري (٣) \_ رضي الله تعالى عنه \_ ولزم خدمته، ثم طلب منه أن يطلعه على اسم الله \_ تعالى \_ الأعظم، فماطله، ثم أمره أن يحمل عنه طبقاً مُغطى إلى شخص بالفسطاط، فلما بلغ الجسر قال في نفسه: يوجّه ذو النون بهدية إلى رجل في طبق ليس فيه شيء من خفته! لأبصرنَّ ما فيه، فكشف الغطاء فإذا فأرة قد نفرت من الطبق، فذهبت، فاغتاظ لذلك، وقال: يسخر بي ذو النون، فرجع إليه مغضباً، فلما رآه ذو النون تبسَّم، وعرف القصة، وقال: يا مجنون، ائتمنتك على فأرة فخنتني، فكيف لوائتمنتك على اسم القصة، وقال: يا مجنون، ائتمنتك على فأرة فخنتني، فكيف لوائتمنتك على اسم الله \_ تعالى \_ الأعظم! قم عنى، فلا أراك بعدها(٤).

٤٥ب

<sup>(</sup>۱) هذه الأبيات لعلي بن عبد العزيمز الجرحاني في ثمرات الأوراق: ٤٣٠، وفيه البيت ٦ يروى: (ولم أبتذل...)، والبيت ٧: (أأشقى به غرساً، وأجنيه...) والبيت ٩: (... ودنّسوا محياه...). الأبيمات ١، ٣، ٥، ٦، ٧ له في خاص الخاص: ١٨٨ وفيه البيت ٣ يروى: (... إن كنت...)، والبيمت ٥: (... هذا مورد...)، والبيت ٧: (أأشقى به غرساً ... أسلما). وهي له أيضاً في يتيمة الدهر: ٤ / ٢٥، وفيه البيت ٥: (هذا مشرب ... لا تحمل...)، والبيتان ٦، ٧: كما في سابقه.

الأبيات ٣، ٣، ٧، ٨، ٩، له في المستطرف: ١ / ٥٠. وفيه البيت ٣ يسروى: (... إن كنست كلما...). والبيت ٦: (و لم أبتذل... لآخذ من...) والبيت ٧ كما في ثمرات الأوراق. والبيت ٩: (... فهو نوا، ودنسوا محيًّاه...).

<sup>(</sup>٢) حجب: كان حاجباً.

 <sup>(</sup>٣) هو أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم الصري المعروف بذي النون. كان عالماً أديباً حكيماً فصيحاً متصوّفاً،
 وهو معدود في جملة من روى الموطأ عن الإمام مالك ـ رحمه الله ـ.

انظر: تاریخ بغداد: ۸ / ۳۹۳ ـ ۳۹۸، الوفیات: ۱ / ۳۱۵ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأذكياء: ١١٥، ١١٦، المقتطف: ٢١٢، ثمرات الأوراق: ١٧٣.

نَادِرَة (١): قيل لبُنَان (٢) الطفيلي أتحفظ من كتاب الله ـ تعالى ـ شيئاً؟ قال: نعم آية واحدة. قيل: وما هي؟ قال: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ ﴿... آتنا غداءنا... (٣) ﴾ قيل له: أتحفظ من الشعر شيئاً؟ قال: بيتاً واحداً. قيل: ما هو؟ قال (شِعْر):

أَزُورُكُم لاَ نُؤاخِذُكُم ( عُ) بجفوتِكُم إِنَّ الكَرِيـــمَ إِذَا لَم يُسْــــتزَرْ زَارَا ( ٥)

مَشَل: بذل الموجود غاية (٦).

وَصِيَّة: من لم يصحب البَرّ والفاجر، ولم يؤدِّبه الرخاء مرة (والشدة (٧) مرة، ولم يخرج من الظل إلى الشمس، فلا ترجه.

#### شِعْرٍ:

- ا العُمْرُ يَنْقُصُ والذُّنوبُ تَزيدُ وَيُقَالُ عَثْرَتَه الفَتَى فَيَعُودُ
- ١- هَلْ يَسْتَطِيعُ جُحُودَ ذَنْبٍ وَاحِدٍ رَجُلٌ جَوَارِحُـهُ عَلَيْـهِ شُـهُودُ
- اللوءُ يُسْأَلُ عَنْ سِنِيهِ فَيَشْتَهِي تَقْلِيلَهَا وَعَنِ المَمَاتِ يَحِيدُ (^)

<sup>(</sup>١) وردت هذه النادرة بسندها في كتاب التطفيل: ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) اختلف في اسمه فقيل: عبد الله بن عثمان، وقيل على بن محمد، وبُنان لقبه، ويكنى أبا الحسن، وأصله مروزي، وهو بغدادي الدار، اشتهر بالتطفل، وقد روى أخباراً أسندها عن جماعة من أهل العلم. انظر: كتاب التطفيل: ١٥٠.

<sup>(</sup>٣) حزء من آية في سورة الكهف: ٦٢، وتمامها: ﴿ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً ﴾.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: لنأخذك. محرفة. والصواب ما أثبته من ديوان العباس.

<sup>(</sup>٥) للعباس بن الأحنف في ديوانه: ١٤٨، وروايته فيه: (أزوركم لا نكافئك...).

<sup>(</sup>٦) في المحاسن والمساوئ: ٢١٨ قال المأمون: الجود بذل الموجود.

<sup>(</sup>٧) إكمال من الهامش.

<sup>(</sup>A) لم أقف عليها فيما اطلعت عليه من مصادر.

يقال عثرته: تغفر زلّته.

**سنيه:** سنوات عمره.

ممأ

## المقالة الحادية والستون

حِكَايَة: قال أبو جعفر الكرخي (١٠): عرضت أيام عُطلتي على (٢) ابن الفرات (٣) في ورقة (٤) فلم يوقع فيها، وانصرفت، وأنا أقول (شِعْر):

١- وَإِذَا طَلَبْتَ إِلَى كَرِيمٍ حَاجِةً فَأَبَى فلا تُصْعِدْ عَلَيهِ بِحَاجِبِ
 ٢- /فَلَرُبُّمَا مَنَعَ الكَريمُ وَمَا بهِ شُحٌّ وَلَكِن شُؤْمُ جَدِّ الطَّالبِ(٥)

فقال: ارجع يا أبا جعفر بغير شؤم حد الطالب، ولكن إذا سألتمونا الحاجة فعاودونا (١)، فإن الله ـ تعالى ـ يقلب القلوب. هات ورقتك، ثم وقع لي بشغل كان فيه غنائي في ذلك الوقت. قال: وكنت كثيراً ما أسمعه يقول: العامل في أول سنة أعمى، وفي الثانية: أعور، وفي الثالثة بصير (٧).

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن القاسم بن عبيد الله. استوزره الخليف العباسي القاهر بـا الله سنة ٣٢١هـ، ثـم أنكره وقبض عليه وعلى أولاده وحرمه، وكان مريضاً فبقي محبوساً ثمانية عشر يوماً ومات. وكـانت وزارتـه ثلاثة أشهر، واثني عشرة يوماً.

انظر: مروج الذهب: ٤ / ٣٥١، الكامل في التاريخ: ٦ / ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: عن. والصواب ما أثبته من المقتطف.

 <sup>(</sup>٣) هو أبو الحسن علي بن محمد بن الفرات، وزير المقتدر با لله، وزر له ثلاث مـرات، و لم يـزل وزيـراً إلى
 أن قبض عليه سنة ٢١٣هـ ومات مقتولاً فيها. كان كاتباً خبيراً، غنياً جزيل العطاء.

انظر: الكامل في التاريخ: ٦ / ١٧٨ وما بعدها، الوفيات: ٣ / ٢١ ٪ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) في المقتطف: عرضت أيام عطلتي على ابن الفرات في ورقة.

<sup>(</sup>٥) البيتان في المقتطف: ٢٠٢. وفيه البيت ٢ يروى: (... بخل ولكن...)/ وكذا في المستطرف: ٢٥٤/١.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: فعاودنا. محرفة. والصواب ما أثبته من المقتطف.

<sup>(</sup>٧) المقتطف: ٢٠٢، وانظر: المستطرف: ٢٥٣/١، ٢٥٤.

نَادِرَة: كانت شهدة الكاتبة آية في حسن الخط، وحسن الصورة والأدب والظرف، وكانت كثيراً ما تحضر مجلس أبي الفرج بن الجوزي<sup>(۱)</sup>، وتكتب له في جملة من سأله في البطائق على منبر الوعظ، فكتبت إليه مرة ورقة أن سيدنا الإمام العالم المتفنن - أعزه الله تعالى بطاعته، وأمده بتوفيقه - رأيته قد صنف في كل فن من فنون الشريعة وغيرها إلا في الطب، وقد علم أنه توأم علم الأديان، وأنا الآن قد أصابني حُكاك حرقني حرقة شديدة، وذلك في... (٢) فبأي شيء يكون دواؤه؟ فلما قرأ الرقعة، قال: يا صاحب الرقعة الطبية الجواب وبا لله التوفيق (شِعْر):

/ يَقُولُ ونَ لَيلَى فِي العِرَاقِ مَرِيضةٌ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ الطَّبِيبَ الـمُداوِيَا (٣)

مَثَل: ليس يُعَدُّ حكيماً من لم يكن لنفسه خصيماً.

وَصِيَّة: قال عمر (٤) \_ رضي الله تعالى عنه \_ لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني، وقد علم أن السماء لا تمطر لا فضة ولا ذهباً، وليعلم أن الله عز وجل إنما يرزق العباد بعضهم من بعض (٥).

#### شِعْر :

١- لا تَدْخُلنَكَ ضَجْرَةٌ مِنْ سَائلِ فَالْخَيْرُ دَهْرَك أَن تُرى مَسْؤُولا

<sup>(</sup>١) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، ينتهي نسبه إلى محمد بـن أبي بكر الصديق، كـان علامـة عصره في التاريخ والحديث والتفسير، وإمام وقته في البراعة في الوعظ، كثير التصانيف.تـوفي ببغـداد عــام ٩٧٥هـ.

انظر: الوفيات: ٣ / ١٤٠، وما بعدها، شذرات الذهب: ٤ / ٣٢٩ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) كلمة نابية معروفة من السياق، ولا يخفى ما في هذه النادرة من الخروج على الأدب والذوق السليم.

<sup>(</sup>٣) البيت دون عزو في المقتطف: ٢١٥، وكذلك فيه النادرة.

<sup>(</sup>٤) ... ابن الخطاب خليفة خليفة رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>٥) وردت الوصية في عين الأدب: ٢٦٥.

٧- لا تَجْبَهَنْ بِالرَّدِ وَجْهَ مؤمِّلٍ فَبَقَاءُ عِزِكَ أَنْ تُرى مَامُولا
 ٣- يُلقَى الكَرِيمُ فيُستَدلُّ بِبِشْرِهِ ويُرى العُبوسُ عَلَى اللئيمِ دَليلاً
 ٤- وَاعْلَم بِأَنْكَ لاَ مَحَالَةَ صَائرٌ خَبراً فَكُنْ خَبَراً يَرُوقُ جَمِيلاً

## المقالة الثانية والستون

حِكَايَة: قال ابن سعيد (٢): كان فخر القضاة بن بصاقة (٣) متطوراً، فمرة فقيهاً قاضياً، ومرة كاتباً شاعراً، ومرة جندياً، واتفق أن سافر معه التاج النقشار أحد شعراء الملك الناصر، وكان فخر القضاة قد نصب الأحكام في العسكر فكتب إليه النقشار: ما يقول سيدي القاضي في شيخ طالت غربته في السفر وليس عنده فيه ما يحل فيه قضاء الوطر؟ / فقال له في الجواب: أنا أشتري لك من فلان التاجر حمارته المصرية، وتخرج عملكها في دينك عن الدنيّة، ثم اشترى له الحمارة، وبعث بها إليه فكتب له النقشار (شعر):

٥٦

<sup>(</sup>۱) الأبيات مع اختلاف في الترتيب والرواية لابن دريد في ديوانــه: ١٠٥، وهــي دون عــزو في الديــارات: ٢٨٣، وهــي لــه في أدب الدنيــا والديــن: ١٤٩، ونهايــة الأرب: ١٣٩/٦، دون عــزو في عــين الأدب: ٣٨. وفيه البيت أ يروى: (لا تدخلنك هــرة من ...) وأظنه تحريفاً، والصواب صخرة.

وقوله: لا تجبهنّ: أي لا تخزي وتذلُّ.

<sup>(</sup>٢) صاحب المقتطف.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: صفاقة. محرفة والصواب ما أثبته من مصادر ترجمته.

وهو أبو الفرج نصر الله بن هبة الله الحنفي. الشاعر الكاتب. كان خصيصاً بالمعظم عيسى بن العــادل بن أيوب، ثـم بابنه الملك داود ــ الناصر ــ. ذكر أنه توفي بدمشق سنة ٦٥٠هـ.

انظر: فوات الوفيات: ٤ / ١٨٧، وما بعدها، حسن المحاضرة: ١ / ٥٦٧ / الشذرات: ٥ / ٢٥٢.

١- اشْتَرى لِي فَخْرُ القُضَاةِ حِمَارَهُ ذَاتَ حُسْنِ وَبَهْجَةٍ وَنَضَارَهُ
 ٢- صَانَ دِينِي بِهَا وَعَمَّرَ بَيْتِي عَمَّرَ اللهُ بِالْحَمِيرِ دِيَارَهُ(١)

فكان يقول: وقد اشتهرت البيتان لو شاء الله \_ تعالى \_ ما أفتيت ولا اشتريت (١). 

أدرة: قال ابن سعيد (١): كنت بدمشق كثيراً ما أخرج إلى شرف نهر (١) باناس (٥) 
فأتفرج في جريان الماء، وحفيف الأشجار، وتغريد الأطيار، وما تحت ذلك 
الشرف من خلق أنواع العالم، فرأيت في بعض الأيام امرأة حاءت إلى شيخ ذي 
لحية طويلة عنده بساط عليه عقاقير (١) وحروز (٧) وهو ينادي تارة على الحروز 
وتارة على العقاقير، ويجمع المنافع المتضادة في الشيء الواحد، فقالت له تلك 
المرأة: يا سيدي أريد حرزاً أعقد به لسان زوجي، وأطلق عليه به ضرتي ونزرع 
المحبة في كل قلب لي، وجعلت تَعدُّ له أشياء كثيرة، فقال لها: هذا الحرز فيه هذا 
كله، هات ما عندك فرمت إليه بقيراط / فقال لها: ضمي رأسك، ثم ضرط لها ٢٥٠ 
ضرطة طويلة في الحرز من أوله إلى آخره، وقال: خذي ما فضل من هذه

<sup>(</sup>١) للنقشار في المقتطف: ٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) المقتطف: ٢١٩.

<sup>(</sup>٣) صاحب المقتطف.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: شرف إلى نهر. والصواب ما أثبته من المقتطف. وشرف النهر: واديه.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: أبا نياس. محرفة. والصواب ما أثبته وهو الذي ورد في أصل المقتطف، كما ذكره محققه في هامش ص ٢٢٣. وقد ظنه تصحيفاً فصوّبه: بانياس، وعلى لذلك بأنه لم يعثر له على ذكر في مراجع البلدان. وقد أخطأ الصواب. فقد ذكر ياقوت لفظ: باناس وقال: إنه من أنهار دمشق. انظر: معجم البلدان: باناس: ١ / ٣٣٠.

<sup>(</sup>٦) العقاقير: الأدوية.

<sup>(</sup>٧) الحروز: جمع حرز، والمقصود به هنا العوذة.

الضرطة، واجعليه في لحية زوجك، فقالت له: ما عند زوجي إلا لحية صغيرة وبالحر أتقوم بها هذه اللحية السوء؟(١).

مَثُل: حسب الرجل مروءته، وحسن فعله (٢).

وصيّة: أطلب في الحياة العلم والمال تحز الرئاسة على الناس ؛ لأنهم بين خاص وعام. فالحاصة تفضلك بالعلم، والعامة تفضلك بما تملك (٢).

#### شِعْر:

١- إذا هبَّت ريَاحُكَ فَاغْتَنِمْهَا فَاللَّهِ لِكُلِّ خَافِقَةٍ سُكُونُ
 ٢- وَلاَ تَغْفَلُ عَنِ الإِحْسَانِ فِيهَا فَمَا تَدْرِي السُّكُونُ مَتَى يَكُونُ<sup>(1)</sup>

### المقالة الثالثة والستون

حِكَايَة: كان محمد بن يزيد بن معاوية (٥) نازلاً على الهيثم بن عدي (١) فبعث إلى ضيف له من عـذرة أعرابي فقال له: حدث أبا عبد الله بما سمعت في مصر المسلمين من الأعاجيب. قال نعم، رأينا أموراً معجبة منها أني دخلت في قرية

<sup>(</sup>١) المقتطف: ٢٢٣. ولا يخفي ما في هذه النادرة من السُّخف والسماجة.

<sup>(</sup>٢) عين الأدب: ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) في عين الأدب: بالمال. وقد وردت هذه الوصية في لباب الآداب: ٤٤٨، وفي عين الأدب: ٢٦٦.

<sup>(</sup>٤) دون عزو في محاضرات الأدباء: ١ / ٢٢٧. وفي عين الأدب: ٥٣.

<sup>(</sup>٥) لم أقف له على ترجمة فيما اطلعت عليه من مصادر.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: يزيد. وهو تحريف. والصواب ما أثبته من جمع الجواهر.

وهو الهيثم بن عدي بن عبد الرحمن الثعلي الطائي، مؤرخ راوية عالم بـالأدب، والنسب. كـان يـرى رأي الخوارج، أصله من منبـج، واشـتهر في الكوفـة. واختـصّ.بمحالسـة المنصـور، والمهـدي، والهـادي والرشيد.

انظر: المعارف: ٥٣٨، الفهرست: ١٤٥، ١٤٦، الوفيات: ٦ / ١٠٦ - ١١٣٠.

بكر بن عاصم (١) الهلالي فإذا أنا بدُورِ (١) متباينة، وإذا خِصَـاص (٢) بيـض، بعضهـا إلى بعض، وإذا بها ناس كثير مقبلون (٢)، ومُدِيرون، وعليهم ثياب حكوا بها أنواع الزهر، فقلت في نفسى: هذا أحد العيدين (الفطر أو الأضحى) ثم رجعت إلى ما / غُرَب (٤) من عقلي، فقلت: خرجت من أهلي في عقب صفر وقد مضي العيدان، فبينما أنا واقف أتعجب إذ أتاني رجل فأخذ بيدي، وأدخلني بيتاً قد نجّده وفي وجهه فُرُش ممدة، وعليها شاب ينال شعره كتفه، والناس حوله سُماطان، فقلت في نفسي: هذا الأمير الـذي يحكي لنا جلوسه وجلوس الناس حوله، فقلت (وأنا ماثل بين يديه): السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله \_ تعالى \_ فجذب رجل يدي وقال: ليس بالأمير! قلت: فمن هو؟ قال: عروس. قلت: واثكل أمَّاه! لرُب عروس [رأيته] (١) بالبادية أهون على أصحابه من هني أمه. فلم ألبث أن دخلت الرجال بهنات(٧) مدورات من خشب، أما ما خفَّ منها فيحمل حملاً، وأما ما ثقل فيدحرج، فوضعت أمامنا، وحلق القوم عليها حلقاً، ثم أتينا بخرق بيض، فألقيت عليها [فظننتُها ثياباً] (٨) فهممت والله أن أسأل القوم حرقة منها أرقع بها قميصاً، وذلك أنى رأيت لها نسجاً متلاحماً، لا تبين لها سُدى ولا لحمة، فلما بسط القوم أيديهم إذا هو يتمزق سريعاً، وإذا هو آفيما زعموا الهوام

<sup>(</sup>١) في الأغاني: عبدا لله.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: بدر. وما أثبته من الأغاني.

<sup>(</sup>٢) الخصاص: جمع الخص: وهو بيت من شجر أو قَصَب. اللسان (خصص: ٢٦/٧).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: مقبولون. محرفة والصواب ما أثبتُّه.

<sup>(</sup>٤) غرب: ذهب وزال.

<sup>(</sup>٦) زيادة من الأغاني.

<sup>(</sup>٧) أي أشياء.

<sup>(</sup>٨) زيادة من الأغاني.

<sup>(</sup>٩) زيادة من الأغاني.

۷۵ب

101

صنف من الخبز لا أعرفه، ثم أتينا بطعام / كشير حلو، وحامض، وحار وبارد، وأكثرت منه وأنا لا أعلم ما في عقبه من التخم، ثم أتينا بشراب أحمر في عساس(١) بيض، فلما نظرت إليه قلت لا حاجة إليه لأني أخاف أن يقتلني، وكان إلى جنبي رجل ناصح لي ـ أحسن الله تعالى عني جزاءه ـ، وكان ينصحني مِنْ بـين أهل الجلس، فقال: يا أعرابي إنك قد أكثرت من الطعام، فإن شربت الماء همي بطنك، فلما ذكر البطن ذكرت أشياء أوصاني بها أبي والأشياخ من أهلي؛ قالوا: لا تزال حياً ما دام بطنك شديداً، فإذا اختلف فأوص فلم أزل أتـداوى بذلـك الشراب، ولا أملُّه حتى تداخلني به صلف واقتدار على أمري، لا أعرفه من نفسي ولا عهد لي به، وكان إلى جنبي الرجل الناصح لي فجعلت نفسي تحدّثني بهدم أسنانه مرة، وبهدم فمه مرة أخرى، وأهم أحياناً أن أقول له: يا ابن الزانية، فبينما نحن كذلك إذ هجم علينا شياطين أربعة أحدهم علق جعبة فارسية مفتحة الطرفين قد شكت بالخيوط، وقد ألبست قطعة فرو، وكأنهم يخافون عليها الغر، ثم بدا الثالث وعليه قميص وسخ، وقد غرق رأسه بالدهن ومعه مرآتان، فجعل يمر إحداهما على الأخرى، ثم بدا الرابع وعليه قميص قصير / وسراويل قصيرة ، فجعل يقفز صلبه، ويهد كتفيه، ثم التبط بالأرض، فقلت: معتموه، ورب الكعبمة، ثم ما برح مكانه حتى كان أغبط القوم عندي، ثم أرسلت إلينا النساء أن أمتعونا من لهوكم، فبعثوا بهم إليهن، وبقيت الأصوات تدور في آذاننا، وكان معنا في البيت شاب لا آبه به، فُعلت الأصوات له بالدعاء، فخرج فحاء بخشبة في يده عينها في صدرها، فيها خيوط أربعة فاستخرج من جانبها عوداً فوضعه على أذنه، ثم زم الخيوط الظاهرة فلما أحكمها عرك أذنها فنطق فوها، فإذا هي أحسن فتنة رأيتها قط فاستخفتني حتى قمت من مجلسي، فجلست إليه، فقلت: بـأبي أنـت

<sup>(</sup>١) العساس: جمع العُسّ وهو الإناء الضخم. انظر: اللسان: (عسس: ٢/١٤٠).

وأمي، ما هذه الدابة؟ فقال: يا أعرابي هذا البربط<sup>(۱)</sup>، قلت: فما هذه الخيوط؟ قال: أما الأسفل فزير، والذي يليه مثنى، والذي يليه مَثْلث، والذي يليه بَمْ، فقلت: آمنت با لله ـ تعالى ـ ثم به، فضحك محمد بن يزيد بن معاوية من حديثه حتى غشى عليه (۲).

نَادِرَة: قيل لأعرابي: كيف حبك لزوجتك؟ قال: ربما كانت معي على الفراش فمدت يدها على الفراش فمدت يدها على صدري فوددت ـ والله ـ أن أجورة (٣) خرجت من / السقف ٥٥٠ فدقت يدها وضلعين من أضلاع صدري، ثم أنشأ يقول (شِعْر):

١ - لَقَدْ كُنْتُ مُحْتاجًا إلى مَـوتِ زَوْجَتي وَلكَنْ قَرِينُ السُّـوءِ بَــاقٍ معمَّــرُ

٢ - فَيَا لَيْتَهَا صَارَتْ إِلَى القَبْرِ عَاجِلاً وعَذَّبَها فِيهِ نَكِيرٌ وَمُنْكَرُ<sup>(1)</sup>

مَثَل: الآمال مصائد الرجال<sup>(٥)</sup>.

وصية: قال حكيم لابنه: أطلب المال فإنه عز في قلبك، وذل في قلب عدوك، واعلم أن تثمير المال آلة للمكارم، وعون على الدين، ومتألف للإخوان، وإن من فقد المال قلّت الرغبة فيه، والهيبة له، ومن لم يكن بموضع رغبة أو رهبة استهان به من لا يعرفه، فاجهد جهدك كله أن تكون القلوب معلقة بـك برغبة أو رهبة في دين أو دنيا(1).

<sup>(</sup>١) البربط: العود. والكلمة فارسية. وأصلها: بر. وهو الصدر بالفارسة. وبط: الطائر المعروف، وسُمِّي بذلك ؛ لأن صورته تشبه صدر البط وعنقه.

انظر: المعرب: ٧١، الوفيات: ٦ / ٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأغاني: ٢٩٠٠ – ٤٦٩٣، جمع الجواهر: ٢٨٣، ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) الأجورة: اللبنة من الطين المطبوخ. انظر: اللسان: (أجر: ٤ / ١٠).

<sup>(</sup>٤) دون عزو في العقد: ٦ / ١١٤، وفي المستطرف: ٩٢/٢.

<sup>(</sup>٥) من أقوال الرسول على في محاضرات الأدباء: ٢ / ٤٥٨.

<sup>(</sup>٦) عين الأدب: ١٤٥، ١٤٦.

شِعْر:

١- إِنَّ الْحَوَائِعِ رُبَّمَا أَزْرَى بِهَا عِنْدَ الَّذِي تُقضى لَـهُ تَطُويلُهَا

٢ - فَإِذَا ضَمِنْتَ لِصَاحِبٍ لَكَ حَاجَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّ تَمَامَهَا تَعْجِيلُهَا (١)

## المقالة الرابعة والستون

حِكَايَة: قدم رجل تاجر بِعِدْل خُمرُ<sup>(۲)</sup> من العراق، فباعها كلها إلا السود، فشكا ذلك إلى سعيد الدارمي<sup>(۲)</sup> (وكان قد نسك وترك الشِعْر ولزم المسجد) فقال: ما تجعل لي على أن أحتال لك بحيلة، وتبيعها كلها؟ / قال: ما تحب، قال فعمد الدارمي إلى ثياب نسكه فألقاها عنه، وعاد إلى مثل شكله الأول، وقال شِعْراً، ودفعه إلى صديق له من المغنين، وقال: تغن به، وقال الشِعْر.

#### شِعْر:

109

١ - قُلْ لِلْمَلِيحَةِ بِالخِمَارِ الأَسْوَدِ مَا ذَا فَعَلْتِ بِشَاعِرٍ مُتَعَبِّدِ
 ٢ - قَدْ كَانَ شُمَّرَ لِلصَّلَةِ رِدَاءَهُ حَتَّى وَقَفَت لَهُ بِبَابِ المَسْجِدِ
 ٣ - رُدِّي عَلَيهِ صَلاَتَهُ وَصِيَامَهُ لاَ تَقْتُلِيهِ بِحَقّ دِينِ مُحَمَّدِ<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>١) دون عزو في نزهة الأبصار: ٢٣٦، وفي عين الأدب: ١٩.

<sup>(</sup>٢) كتب أمامها في هامش المخطوط: يعني من خمارات النساء.

 <sup>(</sup>٣) من عباد مكة وشعرائها الظرفاء في أيام عمر بن عبد العزيز. كانت له نوادر وأخبار.
 انظر: الأغاني: ٩١٨، وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) لمسكين الدارمي في العقد: ٦ / ١٥، ١٦، وفيه البيت ١ يروى: (... بزاهد متعبد)، والبيت ٢: (... في السكين الدارمي في العقد: ٦ / ١٠٥، البيتان له في الأغاني: ١٩٨، وفيه البيت ١ يروى: (... في الخمار...، صنعت براهب...)، والبيت ٢: (... للصلاة ثيابه...). وهما له في المستطرف: ٢ / ٥٩ وفيه البيت ١ يروى: (... في الخمار...). والبيت ٢: (... قعدت له...). الأبيات له في حدائق الأزاهر: ١٩٤ وفيه البيت ١ يروى: (... في الخمار... أردت بزاهد...).

فشاع هذا الغناء بالمدينة، وحفظت الأبيات، وقالوا: قد رجع الدارمي فعشق صاحبة الخمار، فلم تبق ظريفة ولا مليحة، إلا اشترت خماراً أسود، وباع التاجر جميع ما كان معه، فكان إخوان الدارمي من النساك يلقون<sup>(۱)</sup> الدارمي، فيقول له: ما صنعت؟ فيقول: ستعلمون نبأه بعد حين. فلما لم يبق للفراق منها خمار، رجع الدارمي إلى نسكه، وثيابه فلبسها<sup>(۱)</sup>.

نَادِرَة: قال ححظة البرمكي (٢): قدّمت لي الجارية المجمرة (١) لأتبخر بها فألقت عليها مثلثة من عود، ووضعتها تحتي، ووافق ذلك خروج ريح مني فاستحييت، وقلت لها: ما هذه المثلثة بطيبة! فقالت: / لأنك يا سيدي ٥٩٠, ربّعتها (٥).

مَشَل: الوعد فرض المعروف، والإنجاز مروءة، والمطل تَلفُه.

وصية: قال بعض الحكماء: إن أردت مرهماً يخرج الهم فنضّر مجالسك... (٢) سمعك بالأغاني، ولحظك في حدود الغواني، وحالس أهل الأدب، وأجر مياهك على الفضة والذهب.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: يقولون، محرفة. وقد صوِّبت في الهامش. بقوله: لعله يلقون.

<sup>(</sup>٢) انظر: العقد: ٦ / ١٥، ١٦، الأغاني: ٨٩١ فما بعدها، المقتطف: ٢١٠، ٢١١، حدائق الأزاهر: ٤١٤، ٢١٠، حدائق الأزاهر:

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن جعفر بن موسى بن الوزير يحيى بن خالد البرمكي. كان نديماً حسن الأدب، مغنياً كثير الرواية للأخبار، متصرفاً في فنون كثيرة من العلم كالنحو واللغة والنجوم، مليح الشعر حاضر النادرة: لقبه ابن المعتزّب: ححظة ؛ لنتوء كبير في عينيه.

انظر: جمع الجواهر: ٢٦٤، معجم الأدباء: ٢ / ٢٤١ وما بعدها، الوفيات: ١/ ١٣٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: الجمر والصواب ما أثبته من لطائف اللطف.

<sup>(</sup>٥) انظر: لطائف اللطف: ١٠١- ١٠٢.

<sup>(</sup>٦) هنا كلمتان لم أتبيّن قراءتهما في المخطوط.

شِعْر:

١- وَمَا بَقِيَت مِنَ اللَّذَاتِ إِلاًّ مُجَالَسَةُ الرِّجَالِ ذَوِي العُقُـولِ

٢ - وَقَدْ كَانُوا إِذَا عُدُّوا قَلِيلًا فَقَدْ صَارُوا أَقَىلٌ مِنَ القَلِيلِ(١)

## المقالة (٢) السادسة والستون

حِكَايَة (٣): كان زياد (٤) إذا ولّى رجلاً قال: خُد عهدك، ومر (٥) إلى عملك، واعرف أنك مصروف راضٍ بسنتك (٢)، وأنك تصير إلى أربع خلال فاختر لنفسك. إنا إن وجدناك أميناً صعيفاً استبدلنا بك لضعفك، وسلمتك من معرتنا أمانتك، وإن وجدناك قوياً خائناً استهنا بقوتك وأحسناً عن (٧) خيانتك أدبك، وأوجعنا ظهرك، وثقلنا غرمك، وإن جمعت الجرمين علينا جميعاً، جمعناعليك المضرتين، وإن وجدناك قوياً أميناً زدنا في عملك، ورفعنا ذكرك، وكثرنا مالك، وأوطأنا عقبك (٨).

<sup>(</sup>۱) البيتان دون عزو في العقد: ۲٤٢/۲، وفيه البيت 1 يروى: (... محادثة الرحال...)، والبيت ٢: (...إذا ذكروا قليلاً...). وهما في ذيل الأمالي: ١٠٦، وفيه البيت 1 يروى: (وكل لمذاذة ستُملُّ إلا محادثة الرحال...)، والبيت ٢: (وقد كنا نعدهم قليلاً...).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: المقامة. محرفة. والصواب ما أثبتُّه.

<sup>(</sup>٣) كتب أمام هذه الحكاية في هامش المخطوط: تأمّل في هذه الحكاية ما ألطفها.

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته في ص: ١٩١.

<sup>(</sup>٥) في عين الأدب: وسر.

<sup>(</sup>٦) في عيون الأخبار، والجليس: رأس سنتك.

<sup>(</sup>٧) في عيون الأخبار والأمالي: على.

<sup>(</sup>٨) عيون الأخبار: ١ / ٥٥، الأمالي: ٢ / ٨٠، الجليس: ٢ / ١٣٤، عين الأدب: ١٦٧.

۰۲۰

نَادِرَة: حكى الشيباني / قال: كان جعفر (١) (المنصور) في أيام بني أمية إذ ١٦٠ دُخل عليه، دُخل مسترّاً، فكان يجلس في حلقة أزهر السمان (٢). (المحدِّث) فلما أفضت الخلافة إليه قدم عليه أزهر فرحَّب به، وقرَّبه، وقال: ما حاجتك يا أزهر؟ قال له: داري متهدمة، وعليَّ أربعة آلاف درهم، وأريد أن يبني محمد ابني بعيالـه، فوصله باثني عشر ألفاً، وقال: قد قضينا حاجتك يا أزهر فلا تأتنا طالباً، فأخذها وارتحل.

فلما كان بعد سنة أتاه. فلما رآه أبو جعفر قال: ما جاء بك يا أزهر؟ قال: جئت مسلماً! قال: إنّه يقع في خلد أمير المؤمنين أنك جئت طالباً! قال: ما جئت إلا مسلماً. قال: قد أمرنا لك باثني عشر ألفاً ذهباً فاذهب ولا تأتنا طالباً ولا مسلماً، ولا عائداً، فأخذها وانصرف.

فلما مضت السنة أقبل فقال: ما جاء بك يا أزهر؟ قال: دعاء كنت أسمعك تدعو به يا أمير المؤمنين جئت لأسمعه ؛ فضحك أبو جعفر، ثم قال له: إنه غير مستجاب، وذلك أني قد دعوت الله ـ تعالى ـ به ألا أراك فلم يستجب لي، وقد أمرت لك ووهبت لك اثني عشر ألفاً وتعال إذا شئت فقد أعيتني فيك الحيلة (٣).

مَثُل: / غبار الولاية خير من زعفران العطلة (٤).

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في ص: ٦٦.

<sup>(</sup>٢) هو أبو بكر أزهر بن سعد السمّان الباهلي (بالولاء) يكنى أبا بكر. عالم بالحديث، من فضلاء الأئمة، كان يتردّد على أبي جعفر المنصور، وله معه أخبار كثيرة.

انظر: المعارف: ٥١٣، الوفيات: ١ / ١٩٤، ١٩٥، الشذرات: ٢ / ٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: المحاسن والمساوئ: ٢٥٢، العقد: ١ / ٢٥٦، ٢٥٧، الوفيات: ١ / ١٩٤، ١٩٥، المختسار: ١٧٢، ١٧٣، ثمرات الأوراق: ١٤٥، ١٤٦. الشذرات: ٢ / ٥.

<sup>(</sup>٤) الْمُتَل في مجمع الأمثال: ٢ / ٦٧: (غبار العمل خير...).

وصيّة: قال بعض الظرفاء: إذا كان في محل أحيك جنازة، وليس في بيتـك دقيـق، فلا تحضرها ؛ فإن مصيبتك أعظم من مصيبته.

#### شِعْر:

١- لِقَساءُ ذَوِي الآدَابِ عِسزٌ وَرفْعَسةٌ وَتَنْقِيحُ أَلْبَابٍ وَعِلْمُ تَجَارُبِ وَمَا لَيْسَ يَرْضَاهُ لَبِيبٌ لِصَـاحِبِ(١) ٢- وَفِي تَوْكِهِم مِنْ غَيْرِ عُـلْرِ غَبَـاوةٌ

## المقالة(٢) السابعة والستون

حِكَايَة (٣): حكى العقيلي أن حارية لأمية بن أسيد (١) ذات ظرف، وجمال مرّت برجل من بني سعد (وكان شجاعاً) فلما رآها قال: طوبى لمن كنتِ له امرأة! ثم أتبعها رسولاً يسألها: ألها زوج؟ ويذكره لها. فقالت للرسول: وما حرفته؟ فأبلغه الرسول ذلك. فقال: ارجع إليها وقل لها (شِعْو):

 ١- وَسَائِلَةٍ عَنْ حِرْفَتِي قُلْتُ: حِرْفَتِي مُقَارَعَةُ الأَبْطَالِ فِي كُلِّ شَارِقِ أَمَامَ رَعِيلِ الخَيْلِ أَحْمِي حَقَائِقي (٥) ٢- إِذَا عَرَضَتْ خَيْـلٌ لِخَيـلِ رَأَيْتَنِـي

عَلَى أَلَم البيض الرِّقَاقِ البَوَارِق(٢) ٣- وَأَصْبُرُ نَفْسِي حِينَ لاَ يُرَ صَابِرٌ

<sup>(</sup>١) لم أقف عليهما فيما اطعلت عليه من مصادر.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: المقامة. محرفة.

<sup>(</sup>٣) انظر هذه الحكاية مع الأبيات في العقد: ٦ / ١٠١، ٢٠١، والمستطرف: ٤٨٦/٢.

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته في ص: ١٢٤.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: الحقائق. محرفة. والصواب ما أثبتُه من العقد ؛ لاستقامة الوزن به.

<sup>(</sup>٦) العقد: ٦ / ١٠١، وفيه البيت ٣ يروى: (... حين لا حُرّ صابر...).

فلحقها الرسول، فأنشدها هذه الأبيات، فقالت: ارجع إليه وقل له: أنت أسد، فاطلب لنفسك لبؤة (١)، فلست من نسائك، وأنشدت هذه الأبيات (شِعْر):

١- / أَلاَ إِنَّا أَبْغِي جَوَاداً بِمَالِهِ كَرِيماً مُحَيَّاهُ قَلِيلَ الصَوَادِقِ ١٦١

٢ - فَتَى هَمُّه مُذْ كَانَ خُودٌ كَرِيمـةٌ(٢) يُعَانِقُهَا بِاللَّيل فَوْقَ النَّمَـارِقِ

٣- وَيَشْرَبُهَا صِرْفَاً كُمَيتاً مُدَامَةً نُدَامَاه فِيهَا كُلُّ خِرْقِ مُوَافِقِ (٣)

نَادِرَة: قال الأصمعي(١٠): جاءت امرأة إلى رجل تدله على امرأة يتزوجها فقال

## (شِعْر):

- أَقُولُ لَهَا لَصًا أَتَتْنِي تَدُلُّنِي عَلَى امْرَأَةٍ مَوْصُوفَةٍ بِجَمَالِ

٢ - أَصَبْتِ لَهَا وَا لللهِ زَوْجاً كَمَا الشَّتَهَتْ إِن احْتَمَلَـتْ منَّـي ثَــلاَثَ خِصَــالِ

٣- فَمِنْهُنَ عَجْنِ لا يُنَادَى وليده وليده ورقية إسلام وقلية مَال (٥)

<sup>(</sup>١) اللبؤة: أنثى الأسد.

<sup>(</sup>٢) في هامش المخطوط كتب أمام هذه الكلمة: لعله خريدة.

<sup>(</sup>٣) لجارية أمية بن أسيد في العقد: ٦ / ١٠٢، وفيه البيت ١ يروى: (... قليل الصدائق...).

والصوادق: لعل المقصود: الرماح أو السيوف.

النمارق: جمع نُمرقة، وهي الوسادة.

صوفاً: الصرف، الخالص غير الممزوج بغيره.

كميت: الكميت: اسم من أسماء الخمر. ومعناه: لونه بين الحمرة والسواد.

انظر: اللسان: (كمت: ٢ / ٨١).

الخرق: الغني كريم الخلق.

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته في ص: ٦٢.

 <sup>(</sup>٥) لبعض الأعراب في عيون الأخبار: ٤ / ١٦٣، ١١٢، وفيه البيت ٢ يروى: (... إن اغتفرت مـني...)،
 والبيت ٣: (فمنهن فسق لا يبارى وليدةً...).

الأبيات دون عزو في العقد: ٦ / ١١٥، وهي لأعرابي في محاضرات الأدباء: ٣ / ٢١٠، وفيه البيــت ٢ يروى كما ورد في عيون الأحبار، والبيت ٣: (فمنهن شخص لا...).

مَثُل: كل ذات ذيل تختال(١).

وصيّة: لا تكن مثل من تغلِبه نفسه على ما يظن، ولا يغلبها على ما يستيقن (٢).

#### شِعْر:

## المقالة الثامنة والستون

حِكَايَة: حدّث عبد الرحمن (٤) بن أخي الأصمعي (٥) قال: قال عمِّي لهارون (٦) في بعض حديثه: يا أمير المؤمنين، بلغني أن رجلاً من العرب طلق في يـومٍ خمس

<sup>(</sup>۱) كتاب الأمثال لابن سلام: ۱۹۸، جمهرة الأمثال: ۲ / ۲۵۳، مجمع الأمثال: ۲ / ۱۳۲، المستقصى: ۲/۲۲/۲ كتاب الأمثال لجمهول: ۸٦.

<sup>(</sup>٢) وردت هذه الوصية في نثر الدر: ٤ / ٢٠٥، و ٢٠٧، منسوبة إلى عون بن عبد الله.

<sup>(</sup>٣) البيت ٣ لمحمد بسن وهيب في الأغماني: ٧٣٣٠، و ٧٣٣١، وهمو لأبي دلف في محماضرات الأدباء: ١١٥/٣، والبيت فيهما يروى: (... ولنا أن نعمل...). البيت ٣ لأبي دلف في شعره المجموع: ٨٦. وانظر مزيداً من التخريج هناك.

<sup>(</sup>٤) ... ابن عبد الله، يكنى أبا محمد، وقيل أبا الحسن. وكان من الثقلاء إلا أنه ثقة فيمــا يرويـه عـن عمّـه وعن غيره من العلماء.

انظر: الفهرست: ٨٣، بغية الوغاة: ٢ / ١٦١، ١٩٨.

<sup>(</sup>٥) سبقت ترجمته في ص: ٦٢.

<sup>(</sup>٦) سبقت ترجمته في ص: ٢٠٨.

144

نسوة، فقال: إنما يجوز ملك الرجل على ملك (۱) أربع نسوة فكيف / يطلق خمساً؟ قال: كان لرحل أربع نسوة فدخل عليهن يوماً فوجدهن متلاحيات متنازعات، وكان شنظيراً (۲) فقال: إلى متى هذا التنازع ما أخال هذا الأمر إلا من قبلك (يقول ذلك لامرأة منهن) اذهبي فأنت طالق. فقالت صاحبتها (۱۱): عجلت عليها بالطلاق، فلو أدبتها بغير ذلك لكنت حقيقاً فقال لها: وأنت طالق كذلك. فقالت له الثالثة: قبحك الله، فوا لله لقد كانتا إليك محسنتين، وعليك متفضلتين. فقال: وأنت أيتها المعددة أياديهما طالق أيضاً قالت (۱) له الرابعة: ضاق صدرك على أن تؤدب نساءك إلا بالطلاق، فقال لها: وأنت طالق أيضاً، قال وكان ذلك بسمع جارة (۱۰) له فأشرفت عليه وقد سمعت كلامه فقالت: والله ما شهدت العرب عليك وعلى قومك بالضعف إلا لِما بلوه منكم ووجدوه فيكم. أبيت إلا طلاق نسائك في ساعة واحدة، فقال: وأنت أيها المؤنبة المتكلمة طالق إن أجاز وجك، فاستجاب زوجها من داخل / البيت، يقول قد أجزت (۱).

**نَادِرَة**: وقع بين رجل وامرأته شرّ فأحال عليها... (٧) فقالت لـه: قاتلك الله كلما وقع بيني وبينك شرّ جئتني بشفيع لا أقدر على ردّه (٨).

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة لم ترد في العقد.

<sup>(</sup>٢) الشنظير: السيَّء الخُلُق، البذيُّ الفاحش. انظر: اللسان (شنظر: ٤٣١ / ٤٣١).

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: لصاحبتها. محرفة. والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) هذه الكلمة وردت مكررة في المخطوط.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: حارية. محرّفة. والصواب ما أثبتُه من العقد.

<sup>(</sup>٦) انظر: العقد: ٦ / ١١٨، ١١٩.

<sup>(</sup>٧) مكان النقط كلمة حذفتُها لأنه يُستحى من ذكرها، والسياق يدل عليها.

<sup>(</sup>٨) انظر: عيون الأخبار: ٤ / ٩٧، العقد: ٦ / ١٤٢، نثر الدر: ٤ / ٢٥٦.

مَثَل: إذا رُوقي الرجل شرّ لقلقه وقبقبه وذبذبه فقد وقي(١).

وصيّة: المرأة غل ولا بد للعنق منه، فانظر من تضعه في عنقك(٢).

## شِعْر:

الح لَم تُوافِقْ طِبَاعُ<sup>(۳)</sup> هِنْدٍ طِبَاعِي فَأْنَا وَهْي دَهْرَنَا في صِراعِ
 وَتَحَيَّرتُ أَنْ أَنَالَ رِضَاهَا فَأَبَتْ غَيْرَ جَفْوَةٍ وَامْتِنَاعِ
 وَتَحَيَّرتُ أَنْ أَنَالَ وَضَاهَا فَأَنْهِ إِلاَّ لِضَعْفُو (٥) ذَاكَ الْمَتَاعِ (٢)

<sup>(</sup>۱) بحمع الأمثال: ٢ / ٣٠٠، كتاب الأمثال لمجهول: ٣٣، وروايته فيهما: (من وُقي شر...)، وهو في: الأمثال لابن سلام: ٤٢، فصل المقال: ٢٧، المستقصى: ١٢٩/١. وهو حديث عن الرسول على اللهان: (لقق: ٣٣٠/١٠)، عين الأدب: ١٣٥.

اللقلق: اللسان. انظر: اللسان (لقق: ١٠ / ٣٣٢).

القبقب: البطن. سمِّي بذلك من القبقبة وهي حكاية صوت البطن.

انظر: اللسان: (قبب: ١ / ٦٦٠.).

الذبذب: الفرج. انظر: اللسان (ذبب: ١ / ٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: عيون الأخبار: ٤ / ٧.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: طبع. محرفة. والصواب ما أثبته من العقد ؛ لاستقامة الوزن به.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: ففكرت. محرفة. والصواب ما أثبته من العقد ؛ لاستقامة الوزن به.

<sup>(</sup>٥) هذه الكلمة إتمام من هامش المخطوط.

<sup>(</sup>٦) الأبيات دون عزو في العقد: ٦ / ١٤٢، وفيه البيت ٢ يـروى: (وتحـيّرت أن...)، والبيـت ٣: (فتفكرت لم بليت بهذا، فإذا أنَّ ذا لضعف...).

## المقالة(١) التاسعة والستون

حِكَايَة: امتدح نُصَيب (٢) (الشاعر) عبد الله بن جعفر (٣)، فأمر له بخيلٍ وإبل، وأثاث، ودنانير ودراهم، فقال رجل: مثل هذا الأسود يُعطى مثل هذا المال! فقال عبد الله بن جعفر: إن كان أسود فإن شِعْره أبيض، وإن ثناءه لعربي، وقد استحق بما قال أكثر مما نال، وهل أعطيناه إلا ثياباً تبلى، ومالاً تفنى، ومطايا تنضى (٤)، وأعطانا مدحاً يُروى، وثناءً يبقى (٥)!

نَادِرَة: وقفت امرأة على قيس بن سعد بن عبادة (٢٠) ـ رضي الله تعالى عنــه ــ فقالت له: يا سيدي أشكو إليك قلة الفيران (٧) /، قال: مــا أحســن هــذه الكنايــة! ٢٣٠ـ املأوا لها بيتها خبزاً، ولحماً، وسمناً (٨).

مَثُل: حير مالك ما نفعك (٩).

<sup>(</sup>١) في المخطوط: المقامة. محرفة.

<sup>(</sup>٢) هو نصيب بن رباح، أبو محمحن مولى عبد العزيز بن مروان. شاعر فحل مقدَّم في النسيب والمدائح. وقد عدَّه ابن سلام في الطبقة السادسة من الإسلاميين.

انظر: طبقات ابن سلام: ٦٤٧ فما بعدها. الشعر والشعراء: ١ / ٤١٠ وما بعدها، الأغماني: ٣٢٤ وما بعدها، الأغماني: ٣٢٤ وما بعدها، ثمار القلوب: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في ص: ١١٥.

<sup>(</sup>٤) تنضى: أي تُتعب فتُهزل.

<sup>(</sup>٥) انظر: البيـان والتبيـين: ٢ / ٩٦، الأغـاني: ٣٤٣، المستحاد: ٢٠٢، ٢٠٤، حداثــق الأزاهــر: ٩٨. والحكاية بنصها في نثر الدر: ١ / ٤٢٥، وفي عين الأدب: ٢٠١.

<sup>(</sup>٦) سبقت ترجمته في ص: ٦٠.

<sup>(</sup>٧) في عيون الأخبار: الجرذان.

<sup>(</sup>٨) انظر: عيون الأخبار: ٣ / ١٢٩، العقد: ٢ / ٢٠٦. حدائق الأزاهر: ٢٠٤. وقد ورد نحو من هذا في أخبار الظراف: ٢١٩. وفيه: (جاءت عجوز إلى عبد الله بن جعفر...).

<sup>(</sup>٩) الأمثال لابن سلام: ١٩٤، مجمع الأمثال: ١ / ٢٤١، الأمثال لمجهول: ٥٨.

وصيّة: أَنعِم تُشكر، وَارهِبْ تُحذر، ولا تُهازل فَتُحقرَ.

#### شِعْر:

١- ذريسني لِلْغِنسى أَسْسعَى فَسإِنِّي رَأَيْستُ النَّاسَ شَسرُّهم الفَقِسيرُ
 ٢- وَأَهْوَنُهُ مِ وَأَحْقَرُهُ مِ لَدَيْهِ مِ لَدَيْهِ مِ لَدَيْهِ مِ لَدَيْهِ مِ لَدَيْهِ مِ لَدَيْهِ مِ لَدَيْهِ مِ لَدَيْهِ مِ لَدَيْهِ مِ لَدَيْهِ مِ لَدَيْهِ مِ لَدَيْهِ مِ لَدَيْهِ مِ لَا لَمْسَى لَدُ حَسَبٌ وَحِيرُ
 ٣- يَسرُوحُ عَلَى النَّسدِيِّ وَتَرْدَرِيهِ حَلِيلتُ لَهُ وَيَحْقِ رُهُ الصَّغِيرُ
 ٢- وَتَلْقَسى ذَا الغِنسى وَلَـهُ جَللًا يَكَادُ فُـؤَادُ صَاحِبِهِ يَطِيرُ
 ٥- قَلِيلٌ ذَنْبُهُ وَالذَّنْ بُ جَلمٌ وَلَكِن لِلْغَنِي رَبُّ غَفُ ورُ (١)

#### المقالة السيعون

حِكَايَة: قال عبدُ الملك بن عمير (٢): استعمل عتبة بن أبي سفيان (٣) رحـ الله عني الله على الطائف، فظلم رحلاً من أزد شنوءة، فأتى الأزدي عتبة فمَشَـل بين يديه وقال (شِعْر):

<sup>(</sup>۱) الأبيات لعروة بن الورد في ديوانه: ٥٥، وفيه البيت ١ يروى: (دعيني للغنى...)، والبيت ٢: (وأبعدهم وأهونهم عليهم...)، والبيت ٣: (ويُقصيه النديُّ...)، والبيت ٤: (ويُلقى ذو الغنى...). والخير: الشرف انظر اللسان: (خير: ٤ / ٢٦٧). الندي: الكريم الموسر. تزدريه: تحتقره. حليلته: زوجته. جممّ: كثير.

<sup>(</sup>٢)... ابن سويد بن حارثة الفرسي (نسبة إلى فرس يقال له القبطي)، أبو عمرو الكوفي، المعروف بـالقبطي (نسبة إلى الفرس المذكور) كان قاضيا على الكوفة، وهو من مشاهير التابعين وثقاتهم.

انظر: الوفيات: ٣ / ١٦٤، ١٦٥، تذكرة الحفاظ: ١٣٥، ميزان الاعتدال: ٢٦٠/٢، تهذيب التهذيب: ١١١٥.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في: ١٤٩.

# أَمَرْتَ مَنْ كَانَ مَظْلُوماً لِيَأْتِيكُم فَقَد أَتَاكَ غَرِيبُ السَّارِ مَظْلُومُ

ثم ذكر ظلامته. فقال له عتبة: إني أراك أعرابياً جافياً، والله ما أحسبك تدري كم تصلي في كل يوم وليلة؟ فقال: أرأيت إن أنبأتك بذلك أتجعل لي عليك مسألة؟ قال: نعم. فقال الأعرابي (شِعْر):

# إِنَّ الصَّللَةَ أَرْبَعِ وَأَرْبَعِ قُ أَرْبَعِ قُ أَرْبَعِ قُ أَرْبَعِ قُ أَرْبَعِ قُ أَرْبَعِ قُ أَرْبَعِ فَ أَرْبَعِ فَ أَرْبَعِ فَ الصَّبِعِ لَا تضيعُ فُمَّ صَلاةُ الصَّبِعِ لاَ تضيعُ

/ قال: صدقت. فاسأل. قال: كم فقار ظهرك؟ قال: لا أدري. قال: أفتحكم ٣٦٠ بين الناس وأنت تجهل هذا من نفسك! قال: ردوا عليه ظلامته (١٠).

نَادِرَة: قال المدائين (٢): حج هشام بن عبد الملك (٣) فأمر بنفي الملاهي عن المدينة وتطهيرها من الرِّيب، فأخِذ شيخ معه عود، فأمر بحلق رأسه وضربه عشرين درَّة، وأمر بتسويد وجهه، وطوفه في المدينة، ثم قال هشام: اكسروا طنبوره على رأسه. قال سالم: وكنت إلى جنبه، فرأيته يبكي، فقلت له كالمعزي له: أيها الشيخ هوّن عليك إن الناس يُبتَلون بأكثر من هذا. فقال: فداك أبي وأمي، تراني أبكي على تمزيق الجلد وتسويد الوجه، والله ما أبكي إلا على ما رأيت من احتقار أمير المؤمنين العود، وتسميته إياه طنبوراً.

<sup>(</sup>١) في الكامل: غُنيمته. والغُنيمة: تصغير غنم.

والحكاية مع ما ورد فيها من شعر في الكامل: ١ / ٤٦٠.

<sup>(</sup>٢) هو أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله: (١٣٥ ـ ٢٢٥هـ) راوية مؤرخ.

انظر: المعارف: ٥٣٨، الفهرست: ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في ص: ١١٠.

مَثُل (1): ضاحك معترف بذنبه خير من باك مدل على ربه (٢).

وَصِيَّة (٣): إذا أكرمك الناس لمال أو لسلطان فلا يعجبنك ذلك ؛ فإن زوال الكرامة بزوالهما، ولكن ليعجبك (١) إن أكرموك لعلم، أو أدب، أو حسب، أو دين (٥).

#### شِعْرِ :

٦٣س

١- رَأَيْتُ العِزَّ فِي أَدَبٍ وَعِلْمٍ وَفِي الجَهْلِ اللَّذَلَّةُ والهَّوانُ
 ٢- وَمَا حُسْن الرِّجالِ لَهُم بِحُسن إَذَا لَم يُسعِدِ السحُسنَ البَيَانُ<sup>(٢)</sup>

## / المقالة الحادية والسبعون

حِكَايَة: قال ابن سعيد (٢): جالست بدمشق شيخاً قد علا سنه، وهـ و في أوله على حب الوجوه الملاح، فكان كلما مر بنا صبي مليح لم يثن عليه بصره إلى أن يغيب، فقلت له: صارت فضيحة. فقال: اضمن عني إني أغض بصري، فقلت له: ليت شِعْري متى يكون ذلك، وكيف يكون؟! قال: إذا لم يبق في الدنيا مليح، أو

<sup>(</sup>١) في المخطوط: وصيّة. والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) هذا المثل لمورِّق العجلي في البيــان والتبيـين: ١ / ١٩٨، و ٣ / ١٥٨، وفي نـــثر الــدُّر: ٧ / ١١٢، وفي المستطرف: ١ / ٦٤.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: مَثَل. والصواب ما أثبتُه.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: يعجبك. والصواب ما أثبته من عيون الأخبار.

<sup>(</sup>٥) انظر: عيون الأخبار: ٢ / ١٢١، العقد: ٢٠٧٦، نثر الدر: ٤ / ٢٠٧.

<sup>(</sup>٦) دون عزو في أدب الدنيا والدين: ٢٧٥.

البيت ٢ دون عزو في عيون الأخبار: ٢ / ١٦٩، وفيه البيت يروى: (... لهم بزين ...).

 <sup>(</sup>٧) لعله علي بن سعيد الأندلسي فقد كان ينقل كثيراً عن كتابه: المقتطف من أزاهر الطـرف: وقـد بحثـت
 عن هذا الخبر في الكتاب فلم أجده.

حرى في عيني ما لا أطيق معه النظر، فاستحسنت قوله، وتعلق بخاطري إلى أن ذكرت الحِكَايَة لآدب بغداد المحد الشامي، فأحضر لي ديـوان ابـن المعتز<sup>(۱)</sup>، وفيـه قوله (شِعْر):

وَقَائِلَةٍ مَتَى يَفْنَى هَوْاهُ فَقُلْتُ لَهَا إِذَا فَنِي الْمِلاَحُ(٢)

فقلت: لقد أحسن الحجاج<sup>(٢)</sup> في قوله: قبَّح الله المساكتة فإنها تهدم الفصاحة والمعرفة كما تهدم النار يبيس العرفج<sup>(٤)</sup>.

نَادِرَة: تزوّج رجل امرأة فآذته فانتدى منها بحمار كان له وجُبّة، فَقَدِم عليه ابن عم له من البادية، فسأله عنها، فقال:

١- خَطَبْتُ إِلَى الشّيطانِ لِلْجِنِّ بِنْتَـهُ فَأَذْ خَلْتُها مِنْ شَـهوتي في خِبائِيَا
 ٢- فَانْقَدْني مِنهَا حِمَارِي وَجُبِّتِي جَزَى اللهُ خيراً جُبَّتِي وَحِمَارِيَا<sup>(٥)</sup>
 مَشَل: حسبك من شرِ سماعُه<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن محمد (المعتز بالله) بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد العباسي، شباعر كماتب مُبـدع. ولد في بغداد سنة ٢٤٩هـ، وآلت إليه الخلافة بعد خلع المقتــدر، فأقــام يومــاً وليلــة، ثــم وثـب غلمــان المقتدر فخلعوه، ثـم قبض عليه المقتدر، وسلّمه إلى خادمه مُؤنس فخنقه. وذلك سنة ٢٩٦هــ.

انظر: تاریخ الطبري: ٥ / ٦٧١، أشعار أولاد الخلفاء: ١٠٧ فما بعدها، فوات الوفیات: ٢ / ٢٣٩ ــ ٢٤٦، الشذرات: ٢ / ٢٢١ ـ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) لابن المعتز في ديوانه: ٢ / ١٨١.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في ص: ٨١.

 <sup>(</sup>٤) انظر هذا القول منسوباً إلى زيد بن علي ــ زين العابدين ــ في زهـر الآداب: ٧٨، وفي نـثر الـدر:
 ٣٥٠/١.

<sup>(</sup>٥) لمنظور بن سحيم في الحماسة: ٢٣/٢ وفيه البيت ١ يروى: "ذهبت إلى ... أخطب بنته، فأوقعهـــا مــن شقوتي...".

<sup>(</sup>٦) الفاخر: ٢٦٥، جمهرة الأمثال: ١ / ٣٤١، و ٣٤٤، و ٢ / ٢٦٥، فصل المقال: ٨٩، بحمع الأمثال: ١ / ١٩٤، المستقصى: ٢ / ٦٦ ويروى: (إن حسبك...) في الأمثال لابـن سـلام: ٧٧، وفي كتــاب الأمثال لجمهول: ٥٧.

14 £

وَصِيّة: قال بعض الحكماء: إياك والعجلة ؛ فإن العرب كانت تكنّيها / أم الندامة (۱) ؛ لأن صاحبها يقول قبل أن يعلم، ويجيب قبل أن يفهم، ويعزم قبل أن يفكر، ويقطع قبل أن يقدر، ويحمد قبل أن يجرّب، ويذب قبل أن يختبر، ولن يصحب هذه الصفة أحد إلا صحب الندامة واعتزل السلامة (۲).

#### شِعْر:

١- فَمَا خَلَقَ اللهُ مِثْلَ العُقُولِ وَلاَ اكْتَسَبَ المَرءُ مِنْلُ الأَذَبْ
 ٢- وَمَا كَرَمُ النَّفُسِ إِلاَّ التَّقَى وَلاَ حَسَبُ المَسرِّءِ إِلاَّ النَّسَبِ
 ٣- وَفِي العِلْمِ زَيْنٌ لأَهْلِ الحِجَا وَآفَةُ ذِي العِلْمِ طَيشُ الغَضَبِ

## المقالة الثانية والسبعون

حِكَايَة: قال عثمان بن الضحاك<sup>(٤)</sup>: خرجت في آخر الحاج أريد الحج، فنزلت خيمة بالأبواء<sup>(٥)</sup>، وإذا بامرأة على باب الخيمة حالسة، فأعجبني حسنها، فأطربتني حتى تَمَثَّلت بقول نصيب<sup>(١</sup> (شِعْر):

<sup>(</sup>١) انظر: ثمار القلوب: ٢٦٢، عين الأدب: ٤٤، وفي البصائر والذخائر: ٥ / ٢٢٣، أم الندامات.

<sup>(</sup>٢) الوصية لأعرابي في البصائر والذخائر: ٥ / ٢٢٣،.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليها فيما اطّلعت عليه من مصادر.

والحجا: العقل والفطنة. انظر: اللسان: (حجا: ١٤ / ١٦٥).

<sup>(</sup>٤) لم أقف له على ترجمة فيما اطلعت عليه من مصادر.

<sup>(</sup>٥) الأبواء: قرية من أعمال الفُرع ـ بضم الفاء وسكون الراء ـ من المدينة. وقيل: هي جبل على يمين آرة ويمين الطريق للمصعد من مكة إلى المدينة. وبالأبواء قبر آمنة بنت وهب أم الرسول ـ ﷺ ـ انظر: معجم البلدان: الأبواء: ١ / ٧٩.

<sup>(</sup>٦) سبقت ترجمته في ص: ٢١١.

بِزَيْنَبَ أَلِم قَبْلَ أَنْ يَرْحَلَ الرَّكْبُ وَقُلْ: إِنْ تَمْلَيْنَا فَمَا مَلَّكِ القَلْبُ(١)

قال: فقالت: يا هذا أتعرف قائل هذا الشِعْر؟ قلت: نعم، ذلك نُصيب قالت: أفتعرف زينبه؟ قلت: لا، والله. قالت: فأنا زينبه. فقلت: حيّاك (٢) الله وبيّاك. قالت: إن اليوم موعده فلعلك لا تبرح حتى تراه. قال: فبينما أنا كذلك إذا أنا براكب يتراءى في السراب، قالت: ترى ذلك الراكب؟ قلت: / نعم، قالت: إني لأحسبه إياه، ثم أقبل، فإذا هو نصيب! فنزل قريباً من الخيمة، ثم أقبل وسلم، وجلس قريباً منها، فسألها، وسألته، ثم استنشدته ما أحدث من الشِعْر، فأنشدها.

قال عثمان: فقلت في نفسي محبان طال التنائي بينهما، لا بد أن يكون لأحدهما حاجة إلى صاحبه، فقمت إلى بعيري لأشد عليه، فقال: على رسلك، إني معك. فجلست حتى نهض، ونهضت معه، فتسايرنا ثم التفت إليّ، فقال: قلت في نفسك محبان طال التنائي بينهما، فالتقيا بعد ذلك فلا بد أن يكون لأحدهما إلى صاحبه حاجة؟ قلت: نعم. قد كان ذلك قال: لا ورب هذه البنيّة (٣)، ما جلست منها مجلساً قط أقرب من مجلسي هذا الذي رأيت، قال: ثم ودّعته وودّعني، وافترقنا(١٠).

نَادِرَة: سمع أعرابي أبا المكنون (النحوي) وهـ و يقـ ول في دعـاء الاستسقاء: اللهم ربنا وإلهنا، ومولانا، فصل على نبينا محمد، ومن أراد بنا سوءاً فـ أحط ذلك

٦٤

<sup>(</sup>١) لُنُصيب في شعره: ٦٠.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: طمس نصف هذه الكلمة.

<sup>(</sup>٣) في الأغانى: الكعبة البنيّة المستورة.

<sup>(</sup>٤) انظر: الأغاني: ٢٢٠٤، مصارع العشَّاق: ٢ / ٢٧٠، ٢٧١.

١٦٥

السوء به كإحاطة القلائد بأعناق<sup>(۱)</sup> الولائد ثـم أرسخه<sup>(۲)</sup> على هامته كرسوخ السجيل<sup>(۳)</sup> على هام أصحاب الفيل. اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً / مريئاً (غُ) مريعاً (ه)، محلج  $\mathbb{Z}^{(1)}$ , مسحنفراً (۱)، هزجاً (۱)، سحّاً، سفوحاً، طبقاً (۱) غدقاً (۱) مثعنجراً (۱) فقال الأعرابي: يا خليفة نوح في الطوفان، ورب الكعبة دعين حتى آوي إلى جبل يعصمني من الماء (۱۳).

مَثَل: من قارب الناس في عقولهم، أمِن من غوائلهم (١٤).

وَصِيّة: محض الرياضة أن تسلم لكل أحد ما هو عليه، إلا لنفسك فإن سبيلها بالمؤاخذة.

<sup>(</sup>١) في عيون الأخبار: على ترائب.

<sup>(</sup>٢) أرسخه: ثبّته.

<sup>(</sup>٣) السحيل: قيل هو حجر من طين. وهو معرب أصله: (سنك وكل)، أي حجارة وطين. انظر: اللسان: (سجل: ١١ / ٣٢٧).

<sup>(</sup>٤) مريئاً: هنيئاً خفيفاً سهل الهضم.

 <sup>(</sup>٤) مريئا: هنيئا خفيفا سهل الهضر
 (٥) مريعاً: منبتاً للرعى.

<sup>(</sup>٦) الجلجل: ما كان فيه الصوت. والمراد به هنا: السحاب الذي فيه صوت الرعد.

<sup>(</sup>٧) المسحنفر: الكثير الصب.

<sup>(</sup>٨) الهزج: الذي به صوت.

<sup>(</sup>٩) الطبق: العام الواسع.

<sup>(</sup>١٠) الغدق: الكثير.

<sup>(</sup>١١) المثعنجر: السحاب الممتلئ.

<sup>(</sup>١٢) هنا كلمة لم أتبيّن قراءتها.

<sup>(</sup>١٣) عيون الأخبار: ٢ / ١٦٤، العقد: ٢ / ٤٩١.

<sup>(</sup>١٤) عين الأدب: ٦٤.

#### شِعْر:

١- لَمَّا عَفُوتُ وَلَم أَحْقِدْ عَلَى أَحَدٍ أَرَحْتُ نَفْسِي مِنْ هَمِّ العَدَاوَاتِ
 ٢- إِنِّي أُحَيِّي عَدُوِّي حِينَ أُبْصِرُهُ لأَذْفَعَ الشَّرِّ عَنِّي بِالتَّحِيَّاتِ
 ٣- وِلَسْتُ أَسْلُمُ مِصَّنْ لَسْتُ أَعْرِفُهُ فَكَيْفَ أَسْلَمُ مِنْ أَهْلِ المُودَّاتِ (١)

# المقالة(٢) الثالثة والسبعون

حِكَايَة: ذكروا أن ملكاً من ملوك<sup>(٣)</sup> الفرس كان له وزير مجرب حازم، فكان يصدر عن رأيه، ويتعرف اليُمن<sup>(٤)</sup> في مشورته، ثم إنه هلك ذلك الملك، وتخلف من بعده ولد له معجب بنفسه، مستبد برأيه، فلم يُنزل ذلك الوزير منزلته، ولا اهتبل<sup>(٥)</sup> برأيه، ولا مشورته، فقيل له: إن أباك كان لا يقطع أمراً دونه. قال: كان أبي يغلط فيه، وسأمتحنه بنفسي. فأرسل إليه، فقال<sup>(٢)</sup> له: أيهما أغلب: الأدب، أو الطبيعة؟ قال له الوزير: / الطبيعة أغلب؛ لأنها أصل، والأدب فرع، وكل ٥٠٠ فرع راجع إلى أصله، فدعا الملك بسفرته، فلما وضعت أقبلت سنانير بأيديها

<sup>(</sup>١) لهلال بن العلاء الرقي في البصائر والذخائر: ٨ / ١٩٠، والصداقة والصديق: ٣٨، ٣٩، ورواية البيست ١ فيهما: (... من غمِّ...)، والبيت ٢: (... عدوِّي عند رؤيته...).

البيتان ١، ٧ للشافعي في ديوانه: ٢٨، وفيه البيـت ٧ يـروى كـمـا في سـابقه، وهـمـا روضـة العقـلاء: ١٦٩، وفيه البيت ١ يروى: "... قلبي...".

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: المقامة. محرفة. والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: ملك. محرفة. والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) اليُمن: الحير والبركة.

<sup>(</sup>٥) اهتبل: اغتنم.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: قالت. محرفة. والصواب ما أثبتُه من العقد.

الشمع، فوقعت حول السفرة فقال للوزير: اعتبر خطأك، وضعف مذهبك متى كان أبو هذه السنانير شماعاً؟ فسكت عنه الوزير، وقال له: أمهلني في الجواب إلى الليلة القابلة، قال: نعم.

قال: وخرج الوزير، ودعا بغلام له، وقال له: التمس لي فأراً، واربطه حياً وجئني به فأتاه به الغلام، فعقد عليه سنيَّة (١)، وطرحه في كمه، وراح إلى الملك، فلما حضر السفرة، وقفت السنانير بالشمع، وأحدقت حولها فحلَّ الوزير الفأر، وألقاها إليها، فاستبقت السنانير إليه، ورمت بالشمع حتى كاد البيت يضطرم عليهم، فقال له الوزير: كيف ترى غلب الطبيعة على الأدب، ورجوع الفرع إلى أصله؟ قال الملك: صدقت، ورجع له إلى ما كان عليه أبوه. فمدار كل شيء على الطبع، والتكلف مذموم من كل وجه (٢).

نَادِرَة: قال الأصمعي (٢): ولّى يوسف بن عمر (١) (صاحب العراق) أعرابياً على عمل له، فأصاب عليه حيانة، فعزله، فلما قدم عليه قال له: / يا عدو الله، أكلت مال الله. فقال الأعرابي: فمال من آكل إذا لم آكل مال الله؟ لقد راودت إبليس أن يعطيني فلساً واحداً فما فعل! فضحك يوسف وحلّى سبيله.

أ۲٦

<sup>(</sup>١) السنيَّة: نوع من الثياب تتخذ من مشاقة الكتان، والمراد هنا قطعة أو خيط من هذا النوع.

<sup>(</sup>٢) العقد: ٣ / ٤، ٥، حدائق الأزاهر: ٣٦٤.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في ص: ٦٢.

<sup>(</sup>٤) ... بن محمد بن الحكم التقفي، أبو عبد الله، عم الحجاج، ولي اليمن لهشام بن عبد الملك فلم يزل والياً عليها حتى كتب إليه هشام في سنة عشرين ومائة بولايته على العراق. وفي عهد يزيد بن الوليد سحن يوسف، وبقي في سجنه إلى زمن مروان بن محمد، حيث أخرجه رجال إبراهيم بن الوليد من سحنه وقتلوه.

انظر: الوفيات: ٧ / ١٠١، وما بعدها. الشذرات: ١ / ١٧٢.

مَثُل: من تكلُّف ما لا يعنيه، فاته ما يعنيه (١).

وصية: لا تصحب (٢) من يكن استمتاعه بمالك و جاهك أكثر من إمتاعه لك بشكر لسانه و فوائد عمله، ومن كانت غايته الاحتيال على مالك [وإطرائك في وجهك (٢)] فإن هذا لا يكون إلا رديء الغيب، سريعاً إلى الذم (٤).

#### شِعْر:

١- يَا أَيُّهَا المتَحَلَّي غَيْرَ شِيمَتِهِ وَمِنْ خَلاَئقُه الإقْصَارُ والمَلَقُ
 ٢- إرجِعْ إِلَى خُلقِكَ المغرُوفِ وَارْضَ بِهِ إِنَّ التَّخَلُق يَاتي دُونَـهُ الخُلُـقُ<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) نثر الدر: ٣ / ١٥١. عين الأدب: ٦٤.

 <sup>(</sup>۲) ورد هنا في المخطوط: بشكر لسانه. وهي كلمة لا محل لهـا وقــــ وردت في موضـــع آخــر مــن الوصيــة
 وكرِّرت هنا سهواً من الناسخ.

<sup>(</sup>٣) سقط في المخطوط، وتمامه من عين الأدب.

<sup>(</sup>٤) عين الأدب: ٢٦٧.

<sup>(</sup>٥) للعرجي في ديوانه: ٣٣، وفيه البيت ٢ يروى: (... إلى الحقِّ إمَّا كنت...). والتخلُّق: تكلف الخلق. والاتصاف به.

الخلق: الطبع والجبلة.

# المقالة الرابعة والسبعون(١)

حِكَايَة: تنازع إبراهيم بن المهدي (٢) وبختيشوع (الطبيب) بين يدي أحمد بن أبي داؤد (٤) في مجلس الحكم في عقار بناحية السواد، فزرى عليه إبراهيم، وأغلظ له في القول، فغضب لذلك بن أبي دواد، وقال: يا إبراهيم، إذا نازعت في مجلس الحكم بحضرتنا امراً فلا ترفع عليه صوتاً، ولا تشر بيد، وليكن قصدك أمماً، وطريقك نهجاً، وريحك ساكنة، وكلامك معتدلاً، ووف مجالس الخليفة حقها من التوقير والتعظيم، والاستكانة والتوجيه إلى / الحق ؛ فإن هذا أشكل بك، وأشكل (٢) عندهك في محتدك (٥) وعظيم خطرك، ولا تعجلن، (فرب عجلة بك، وأشكل (١) عندهك في محتدك (٧) وعظيم خطرك، ولا تعجلن، (فرب عجلة

۲۲ب

<sup>(</sup>١) هذا العنوان نقلته من هامش المخطوط.

<sup>(</sup>٢) ... محمد بن عبد الله العباسي، أخو هارون الرشيد. ولد ونشأ في بغداد، وولاه الرشيد إمرة دمشق، ثم عزله عنها بعد سنتين، ثم أعاده فأقام فيها أربع سنوات. ولما انتهت الخلافة إلى المأمون دعا إلى نفسه، وبايعه كثيرون في بغداد، فطلبه المأمون. فسلَّم له نفسه واعتذر إليه وعفا عنه. كان فصيح اللسان حيد الشعر، واسع الصدر حازماً. عالماً بالغناء.

انظر: أشعار أولاد الخلفاء: ١٧، ١٨، الأغاني: ٣٥٥٩ ــ ٣٦١٣، الفهرست: ١٦٨، الوفيات: ١/ ٣٩، وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) هو بختيشوع بن جورجيس، مسيحي المذهب، استقدمه الخليفة المهدي من حند يسابور ليحل محل أبيه، فظل في عدمته و عدمة الهادي والرشيد إلى أن توفي. كان جليلاً في صناعة الطب موقراً ببغداد لعلمه وصحبته للخليفة وولده.

انظر الفهرست: ٤١٣، طبقات الأطباء والحكماء: ٦٣، ٦٤.

<sup>(</sup>٤) ... ابن جرير الإيادي أبو عبد الله، أحد القضاة المشهورين من المعتزلة. كان جهميًا حمل الخلفاء على امتحان الناس بالقول بخلق القرآن. وكان أول من اتصل به المأمون ثــم المعتصم ثـم الواثـق. وفي عهــد المتوكل فلج، وتوفي مفلوجًا في بغداد.

انظر: الطبرى: ٥ / ٢٩٨، ثمار القلوب: ٢٠٦، الوفيات: ١ / ٨١، وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) هنا كلمة لم أتبيّن قراءتها في المخطوط. وما أثبته من العقد.

<sup>(</sup>٦) في هامش المخطوط: لعله أجمل.

<sup>(</sup>٧) المحتد: الأصل.

تهب ریثاً (۱). وا لله یعصمك من الزلل، وخطل (۲) القول والعمل، ویتم نعمته علیك، كما أتمها علی أبویك من قبل إن ربك حكیم علیم، فقال إبراهیم: أمسرت علیك، كما أتمها علی أبویك من قبل إن ربك حكیم علیم، فقال إبراهیم: أمسرت علی رشاد، ولست عائداً لما یثلم قدري (۲) عندك، ویسقطني من عینك ویخرجني (۱) من مقدار الواجب إلی الاعتذار. فها أنا معتذر إلیك من هذه البادرة اعتذار مقر (۱) بذنبه، باخع (۱) بجرمه ؛ لأن الغضب لا یزال یستفر نی بمواده، فیردنی مثلك بحلمه، وتلك عادة الله \_ تعالی \_ عندك، وعندنا فیك، وحسبنا الله و نعم الوكیل، وقد جعلت حقی فی هذا العقار لبختیشوع، فلیت ذلك یكون وافیا (۲) بأرش (۸) الجنایة علیه، و لم یتلف مال أفاد (۱) موعظة، و با لله \_ تعالی \_ التوفیق (۱۰).

نادرة: حضر أعرابي سفرة سليمان بن عبد الملك (١١)، فلما أُتي بالفالوذج (١٢)، حعل يسرع فيه، فقال سليمان: أتدري ما تأكل يا أعرابي؟ قال:

<sup>(</sup>۱) الأمثال للضّيي: ۱۳۸، الأمثال لابن سلام: ۲۳۲، عيمون الأخبار: ١٠٨/١، الفاخر: ٢٠٨، العقد: ١٠٨/١، الأمثال: ٩٧/١، جمهرة الأمثال: ١ / ٤٧٢، و ٤٨٢، نثر الدُّر: ٣٣٦، فصل المقال: ٣٣٥، بحمع الأمثال: ٩٧/١، المستقصى: ٢ / ٩٧، وفي بعض ما تقدَّم: أنه لأكثم بن صيفى.

<sup>(</sup>٢) خطل الرأي: فساده.

<sup>(</sup>٣) في العقد: مروءتي.

<sup>(</sup>٤) هذه الكلمة في المخطوط: كتب نصفها في سطر، والنصف الآخر في بداية السطر الثاني.

<sup>(</sup>٥) في زهر الآداب: معترف.

<sup>(</sup>٦) باخع: قاتل نفسه بالهم والغم. انظر: اللسان: (بخع: ٨ / ٥).

<sup>(</sup>٧) في العقد: ذلك يقوم بأرش.

<sup>(</sup>٨) الأرش: الدية.

<sup>(</sup>٩) انظر: العقد: ١ / ٨٥، ٨٦، عين الأدب: ٢٠٢.

<sup>(</sup>١٠) في المخطوط: فاد. محرفة. والصواب ما أثبتُه من العقد.

<sup>(</sup>۱۱) سبقت ترجمته في ص: ٦٩.

<sup>(</sup>۱۲) الفالوذج: أصله: الفالوذق، وهو نوع من الحلوى يسوَّى من لُـبِّ الحنطة. واللفظ فارسي معرَّب. انظر اللسان: (فلذ: ٣ / ٥٠٣).

Í٦٧

بلى يا أمير المؤمنين، إني لأجد ريقاً هنيئاً، ومزدرداً ليّناً (١)، وأظنه الصراط المستقيم الذي / ذكر الله ـ تعالى ـ في كتابه. قال: فضحك سليمان وقال له: أدْن (٢)منه يا أعرابي، فإنهم يزعمون أنه يزيد في الدماغ. قال: كذبوك يا أمير المؤمنين، لو كان كذلك لكان رأسك مَثْل رأس البغل (٣).

مَثَل: كفاك أدباً من نفسك اجتناب ما تكرهه من غيرك.

وصيّة: لا تُحدّث من لا يُقْبِل بوجهه عليك (٤)، ولا تُنْصِت لمن لا ينمي بحديثه إليك.

#### شِعْر:

أحِبُ مَكَارِمَ الأَخْلاقِ جَهْدِي وَأَكْرَهُ أَنْ أَعِيدِ وَأَن أَعَابَا وَأَن أَعَابَا وَأَن أَعَابَا وَأَصَفَحُ عَنْ سِبَابِ النَّاسِ حِلْماً وَشَرُّ النَّاسِ مَنْ يَهْوَى السِّبَابَا
 ٣- وَمَنْ هَابَ الرِّجَالَ فَلَنْ يُهَابَانَ تَهِيَبُوه وَمَنْ حَقَرَ الرِّجَالَ فَلَنْ يُهَابَانَ \*

## المقالة الخامسة والسبعون

حِكَايَة: احتاز خثعم النمري بدار أبي جعفر بن عاصم الهاشمي فرأى على بابه جمعاً من الناس والخيل فسأل، فقيل له: إن الشريف اعتل ووصب حسمه، فدحل

<sup>(</sup>١) في المخطوط: هنيئاً والصواب ما أثبته من هامش المخطوط.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: إن يدك. وهو كلام مضطرب. وما أثبتُه من حدائق الأزاهر: ٢٣٦.

 <sup>(</sup>٣) انظر البيان والتبيين: ٢ / ٢٣٨، ٢٣٩، وفيه أن الأعرابي هو أبو السرايا. وانظر أيضاً عيون الأخبار:
 ٢ / ٤٨، وحدائق الأزاهر: ٢٣٦.

<sup>(</sup>٤) ورد هذا الجزء من الوصية ـ مع اختلاف يسير ـ لمطرف بن عبد الله في البيان والتبيين: ١٠٣/١.

<sup>(°)</sup> للحسن بن رجاء في العقد: ٢ / ٢٨٤، وفي زهر الآداب: ٢ / ٩٨١. البيتان ١، ٣ دون عــزو في عين الأدب: ١٥٦، وفيه البيت ١ يروى: (... معالى الأخلاق...)، والبيت ٣: (فمن عزّ الرجال...).

عليه فوجد عنده جماعة من الناس وهو جالس عليه دراعة وشي فاستحسنها خثعم، وأراد أخذها منه، فجلس حتى انصرف الناس. فقال له جعفر: ما جلوسك؟ فقال: إني رأيت مناماً، وقد قال الأول: لا يفسَّر المنام إلا على رجل شريف / أو ولي، وأنا وليك ومولاك من أسفل، فقال له: هاته. فأنشده ارتجالاً ٧٦٠. (شعْر):

1- رَأَيْتُ أَبَا أَحْمَدٍ فِي الْمَنامِ
 ٧- فَفَسَّرِتُ ذَاكَ عَلَى صَاحِبي فَقَالَ سَيَكْسُوكَهَا السَّاعَه
 ٣- سَيُعْطِيكَهَا الأَوْحَدُ الْهَاشِمِيُّ وَمَن كُفُّهُ الدَّهْرَ نَفَّاعَه الدَّهْرَ نَفَّاعَه الدَّهْرِ نَفَّاعَه اللَّهُ وَمَن قَالَ لَهُ: السَّمْعَ والطَّاعَه (١)
 ٤- وَمَن قَالَ لَهُ: السَّمْعَ والطَّاعَه (١)

فقام جعفر من وقته إلى بعض خزائنه، فنزع الدراعة، وجعلت في منديل، ومعها صرة دنانير، وأنفذ الجميع إليه، وخرج في أثر ذلك، فقال خثعم: قد والله فَسَرَّت المنامات لابن سيرين الكرماني<sup>(۱)</sup>، ودينار ولم أر من هذا المنام، وقد عزمت ألا أرى مناماً إلا وأفسره عليك فقال له جعفر: لا تفعل، لك منامتان في السنة، منام في الشتاء ومنام في الصيف، وإلا كان ذلك سبباً لتلف مالي، فقال له: أفعل (٢).

<sup>(</sup>۱) البيت ۱ دون عزو في نثر الدر: ۱ / ۲۵، وفيه البيت يروى: (... أبا جعفر... من الحرِّ...). والدراعة: نوع من الثياب. ومنه الجبة المشقوقة من الأمام. انظر: اللسان: (درع: ۸٥/۸)

<sup>(</sup>٢) هو أبو بكر محمد بن سيرين البصري، الأنصاري. إمام وقته في علوم الشريعة في البصرة تـابعي مـن أشراف الكتاب. كان بزازاً، ثم تفقه في الدين، وروى الحديث. وكـان في أذنيه صَمَـم، وقـد عـرف بالتقوى والورع وتعبير الرؤيا. توفي سنة عشر ومائة بالبصرة.

انظر: المحبر: ٣٧٩، حلية الأولياء: ٢ / ٣٦٣، الوفيات: ٤ / ١٨١، وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) انظر هذه الحكاية مختصرة في نثر الدر: ١ / ٤٢٥، ٤٢٦، وفيه أن المسؤول عبد الله ابن جعفر.

نَادِرَة: دخل أعرابي المسجد فوجد قوماً يصلون، والإمام يقرأ ﴿ تَبَامَكَ الَّذِي بِيدِهِ اللّٰكِ ﴾ (١) فصلّى معهم. فلما بلغ: ﴿ قُلُ أَمَ أَيْتُ مُ إِنْ أَهْلَكَ فِي الله وَمَن معي... ﴾ (١) نسي عام الكلام، فجعل يردِّد: ﴿ قُلُ أَمَ أَيْتُ مَ إِنْ أَهلك فِي الله وَمَن مَعِي... ﴾ فقال الأعرابي: لا حول ولا قوة إلا با لله، أهلكك الله / وحدك ما نريد نحن معك وتركه، وخرج (٣).

مَشَل: منع الموجود سوء الظان بالمعبود (١٠).

وصيّة: قال محمد بن حازم الباهلي (٥) لابنه: يا بنيّ: إذا طلبت الحوائج فتأمّل بها صباح (١) الوحوه، من ذوي العناصر السنّية، والشيم الرضيّة، واحذر ذوي الوحوه العابسة، والأكف اليابسة (٧) أصحاب القراريط وكسبة الدوانيق (٨) المعروفين بالضيق، المنسوبين إلى التدقيق، والذين إن سئلوا ضنوا، وإن أعطَوا منّوا

۱٦٨

<sup>(</sup>١) سورة الملك. الآية ١. وتمامها: ﴿ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ﴾.

 <sup>(</sup>٢) سورة الملك. الآية ٢٨. وتمامها: ﴿ قُلُ أُرأيتُم إِنْ أَهْلَكُنِي الله وَمَنْ مَعِي أَوْ رَحْمَنا فَمَن يجير الكافرين
 من عذاب أليم ﴾.

<sup>(</sup>٣) انظر: حدائق الأزاهر: ٢٣٢.

<sup>(</sup>٤) في المحاسن والمساوئ: ٢١٨، قال المأمون: الجود: بــذل الموجــود، والبخــل: ســوء الظـن بــالمعبود. وفي المنتخب: ٨١: (البخل بالموجود سـوء ظنّ بالمعبود). وفي المستطرف: ١ / ٣٤٤: (منـــع الموجــود ســوء ظن بالمعبود).

<sup>(</sup>٥) ... أبو جعفر مولى باهلة، شاعر بحيد، هجّاء، لم يمدح من الخلفاء إلا المأمون العباسي. ولـد ونشـأ في البصرة، وسكن بغداد ومات فيها.

انظر: معجم الشعراء: ٤٢٩، الأعلام: ٦ / ٧٥.

<sup>(</sup>٦) صِباح: جمع صبيح وهو الوضيء الوجه. انظر: اللسان: (صبح: ٢ / ٥٠٧).

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: النافسة. وهي محرفة. والصواب ما أثبتُّه.

<sup>(</sup>٨) الدوانيق: جمع دانق، وهو سدس الدرهم. الصحاح: (دنق: ٤/ ٧٧٧).

فلا تُخلقن (۱) بالطلب (۱) إليهم وجهك، ولا تدنس بالسعي إليهم عرضك، وعليك عن أنعم الله على وجهه بالصباحة ( $^{(7)}$ )، وعلى كفه بالسماحة فأولئك هم المعروفون بالصبر على ما ينوبهم من ملمات الرجا $^{(3)}$ .

#### شِعْرٍ :

١- وَمَا كُلُّ مَنْ تَهْوَى يَحبُّكَ قَلْبُهُ وَلاَ كُلُّ مَنْ صَافَيتَ لُكَ مُنْصِفُ
 ٢- إِذَا اللَّرِءُ لَم يُحْبِبُكَ إِلاَّ تَكَرُّها فَدَعْهُ، وَلاَ يَكُثُو عَلَيهِ التَعطُّفُ

٢- فَمَا النَّاسُ بِالنَّاسِ الَّذِينَ عَرَفْتَهُمْ وَلا الدَّهْرُ بِالدَّهْرِ الَّذِي كُنتَ تَعْرِفُ (٥)

# المقالة السادسة والسبعون

حِكَايَة: حدَّث أبو عـزّة حيوة بن شريح<sup>(۱)</sup> قـال: دخلت على عمر بن عبـد العزيز<sup>(۷)</sup> رضي الله تعالى عنه ـ فقال لي: أحب / أن تدخل الحبس، فتخلي جميع ٦٨ب

<sup>(</sup>١) تُخلقنَّ: أي تشين وتقبِّح. من الـخَلق أي البالي.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط الطالب. محرفة. والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) الصباحة: الجمال، ووضاءة الوجه. انظر: اللسان: (صبح: ٢ / ٥٠٧).

<sup>(</sup>٤) عين الأدب: ٢٦٥.

<sup>(°)</sup> دون عزو في البصائر والذخائر: ° / ٢١، وفيه البيت ١ يروى: (... كل من عاشرته...)، والبيت ٢: (... عليه التلهُف)، والبيت ٣ دون عزو في (... عليه التلهُف)، والبيت ٣ درن عزو في تفضيل الكلاب: ٣٧، وفيه البيت ٣ يروى: (وما الناس... ولا الدار التي كنت تعرف). وهما دون عزو أيضاً في ديوان المعاني: ١ / ٧٨، وفيه البيت ١ يروى: (وما كل من تهواه يهواك... وما كل من أنصفته لك...)، والبيت ٣ : (... وما الدار بالدار التي كنت...).

 <sup>(</sup>٦) ... أبو زرعة التجيبي، فقيه زاهد محدِّث، ثقة، توني سنة ثمان و خمسين ومائة، أو في التي بعدها.
 انظر: الوفيات: ٣ / ٣٧، تهذيب التهذيب: ٣ / ٦٩.

<sup>(</sup>٧) ... ابن مروان بن الحكم الأموي، أبو حفص الخليفة الصالح الزاهد العادل، ولـد ونشـأ بالمدينـة، وولي إمرتها للوليد، ثم استوزره سليمان بن عبد الملك بالشام، وولي الخلافة بعهـد منـه سـنة تسـع وتسـعين للهحرة.

انظر: المحبر: ٢٧، مروج الذهب: ٣ / ٢٢٣ وما بعدها. حلية الأولياء: ٥ / ٢٥٣ ــ ٣٥٣، فوات الوفيات: ٣ / ٢٥٣ ـ ١٦٣٠.

من فيه. قال: فرأيت ذلك خطة، فدخلت إلى الحبس، فلم أترك فيه أحداً إلا رجلاً واحداً وهو يزيد بن أبي كبشة (١) سيَّاف الحجاج، فإني فكرت فيه فرأيت تركه في الحبس قربة إلى الله تعالى.

فما كانت إلا مُديْدة حتى توفي عمر، وولي الوليد بن يزيد (٢)، وأخرج يزيد بن أبي كبشة فولاه مصر وأعمالها، فهربت من مصر، ثم فكرت في لحوقه بي، فخرجت إلى إفريقية، فأقمت بها مدة طويلة، فلما كان في بعض الأيام بلغني أن يزيد بن أبي كبشة قد ولي إفريقية، وأنه قاربها، فاستترت مدة، ودخلها فما كان إلا يسير حتى أُخبر بي فخرجت إليه، وجُعلت في يده.

فلما وقفت بين يديه قال: حيوة؟ قلت: حيوة. قال: ومن أحلك وليت إفريقية، يا غلام: سيف ونطع، فجيئ بهما إليه، وعُصِبت عيناي (٢) ثم قال لي: يا حيوة، والله، لأقتلنك. فقلت: والله ـ عزَّ وجل ـ يمنعني منك.

وجاء المؤذن فأذن بالظهر فقام، وقال: يا غلام، دعه حتى يعزب إليه قلبه إلى أن أعود، فخرج فلقيه نفر من البربر شغبوا عليه، فقتلوه فلم أشْعُر إلا وصائح يقول: حلَّوا الشيخ المعصوبة عيناه، قد قتل الأمير فحُلَّت عيناي، وانصرفت / حامداً الله \_ تعالى \_ شاكراً على ما أولاني.

144

<sup>(</sup>١) ... وقد استخلفه الححاج ـ لما حضرته الوفاة ـ على الحرب والصلاة بالبصرة والكوفة. انظر: الوفيات: ٦ / ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢)... ابن عبد الملك بن مروان بن الحكم. لقّب البيطار، وخليع بيني أمية، والفاتك والزنديـق. عُهـد إليـه بالخلافة بعد هشام، وكان الوليد قد انتهك محارم الله فرماه الناس بالحجارة. وقتلوه.

انظر: الوزراء والكتاب: ٦٨، الأغـاني: ٢٤٤٢ ــ ٢٥٢٤، فـوات الوفيـات: ٢٥٦/٤، ومـا بعدهـا، الخزانة: ٢ / ٢٢٨.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: عيناه. وهي محرفة. والصواب ما أثبته.

نَادِرَة: قال الأصمعي (١): كان أعرابي طويلاً قبيحاً، فخطب امرأة، فقيل له: أي ضرب تريدها؟ قال: قصيرة جميلة، فيأتي ولدها في جمالها وطولي، فتزوجها على تلك الصفة، فجاء ولدها في قِصَرها وقبحه.

مَشَل: من عرف تقلُّب الزمان لم يركن إليه (٢).

وَصِيَّة: اجعل اختيارك للإنسان من أفعاله خصوصاً لا من أقواله ؛ فإن كثيراً من الناس أفعالهم رديئة، وأقوالهم سديدة (٣).

#### شِعْر:

- عَوِّد<sup>(1)</sup> لِسَانَكَ قَولَ الصِّدْق تَحْظَ بِهِ إِنَّ اللِّسَانَ لِمَا عَـودتَّ مُعْتَادُ

· - مُوَكَّـلٌ بتَقَـاضِي مـاَ سَـنَنتَ لَــهُ فِي الخَيرِ والشَّرِ فَـانْظُرْ كَيْـف تَرتَـادُ<sup>(٥)</sup>

## المقالة السابعة والسبعون

حِكَايَة: حدّث عبد الله بن شبيب قال: دخل عمارة بن حمزة (٢)على المنصور (٧)، فقعد مجلسه، وقام رجل إلى المنصور فقال: مظلوم. قال: من ظلمك؟

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في ص: ٦٢.

<sup>(</sup>٢) عين الأدب: ٦٤.

<sup>(</sup>٣) عين الأدب: ٢٦٧.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: عوِّض. والصواب ما أثبتُه من مصادر التخريج الآتية.

<sup>(</sup>٥) البيتان دون عزو في روضة العقلاء: ٥١، وفيه البيت ٢ يروى: "... فاختر لنفسك، وانظر..."، عين الأدب: ٢٥٠، وفيه البيت ١ يروى: (... قول الخير...)، البيت ١ دون عزو في لباب الآداب: ٣٢٦، وفيه البيت يروى كما في سابقه.

<sup>(</sup>٦) ... ابن ميمون، مولى بني العباس، كاتب شاعر من الولاة الأجواد الدهاة، كان خاصاً بالمنصور، وقبله بالسفاح. وكان المَشَل يضرب بتيهه فيقال، أتيه من عُمارة.

انظر: الوزراء والكتاب: ٩٠، وما بعدها، ثمار القلوب: ٢٠١، معجم الأدباء: ١٥ / ٢٤٢، وما بعدها.

<sup>(</sup>٧) سبقت ترجمته في ص: ٦٦.

قال: عمارة؛ غصبني ضيعتي<sup>(۱)</sup>، فقال المنصور: قم يا عمارة ف اقعد مع خصمك، فقال: ماهو لي بخصم. قال: وكيف؟ قال: إن كانت الضيعة له فلست أنازعه وإن كانت لي فقد وهبتها [ لـه<sup>(۲)</sup>] ولا أقوم من مجلس / قد شرفني أمير المؤمنين بالرفعة إليه، ولا أقعد في أدنى منه بسبب ضيعة<sup>(۲)</sup>.

نَادِرَة: قدم رجل إلى القاضي، فقال: أصلحك الله تعالى، هذا ناصبي رافضي يشتم الحجاج بن الزبير، الذي هدم البيت على على بن أبي سفيان ويلعن معاوية بن أبي طالب، فقال له القاضي: والله ما أدري ما أحسدك عليه أعلى علمك بالمقالات؟ أم على علمك بالأنساب؟ فقال: ما خرجت أصلحك الله تعالى من الكتاب حتى أحكمت هذا كله(٤).

مَثَل: عش رجباً تر عجباً (٥).

وصيّة (٢): إياك أن تطلب في آخر الزمان أربعة فإنك لا تجدها:

لا تطلب عالماً يعمل بعلمه فتبقى جاهلاً.

ولا تطلب طعاماً بغير شهيّة فتبقى جائعاً.

ولا تطلب صديقاً بغير عيب فتبقى وحيداً.

ولا تطلب لنفسك عملاً بغير رياء فتبقى بلا عمل $(^{(V)})$ .

<sup>(</sup>١) الضيعة: مال الرجل من النخل والكرم والحرث. اللسان: (ضيّع: ٨ / ٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) زيادة من المحقّق يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط هكذا: ضيفه. محرفة. والصواب ما أثبته.

وانظر الحكاية في المستحاد: ١٩٣، ١٩٤، وفي أمالي المرتضى: ١ / ٢٨٤، وفي الأذكياء: ١٠٥، وفي المختار: ١٣٦، وفي المغيث المسجم: ٢ / ١٨٢، وفي المنتخب: ٦٩، وفي حدائق الأزاهر: ٣٧٦.

<sup>(</sup>٤) هكذا وردت النادرة مضطربة. وهو اضطراب مقصود.

<sup>(</sup>٥) أمثال المفضل الضبي: ١٤٠، أمثال ابن سلام: ٣٣٨، الفاخر: ٦٥، جمهرة الأمثال: ٢ / ٣٢، ٥٣، ٥٠، فصل المقال: ٤ / ٣٢، الأمثال لمجهول: ٧٦. فصل المقال: ٤٦٤، بمحمع الأمثال للجهول: ٧٦.

<sup>(</sup>٦) كتب أمامها في هامش المخطوط: تأمَّل في هذه الوصيَّة ما أحسنها.

<sup>(</sup>٧) انظر: عين الأدب: ٩١.

#### شِعْر:

إِنَّ الْأُمُورَ إِذَا اشْتَدَّتْ مَسَالِكُها فَالصَّبْرُ يَفْتَحُ مِنْهَا كُلَّ مَا ارتَتَجَا

٢- لاَ تَيْأَسَنَ وَإِنْ طَالَتْ مُطَالَبَةٌ إِذَا اسْتَعَنْتَ بِصَبرِ أَنْ تَرَى فَرَجَا(١)

# (المقالة الثامنة والسبعون(٢)

حِكَايَة: قال الأصمعي (٣): خلا فتى من العرب من بني قيس بخادمة فراودها عن نفسها، فامتنعت منه، فقال: ما الذي يمنعك من إجابتي إلى ما دعوتك إليه؟ قالت: يمنعني من ذلك الله ـ عز وجل ـ لأنه أو دعني و ديعة، وقال: لا تفتحيها إلا بإذني / ورضائي، وأنا خائفة إن فتحتها بغير إذنه أن يسألني عن ذلك، ولا تقوم ١٧٠ لي حجة، ولا يقبل لي معذرة فأنشأ يقول (شِغُور):

١- يَا رُبِّ خَـوْدٍ قَـدْ تَعَلَّـقَ حُبِّهَـا بِالقَلْبِ فَهْــوَ مُولَّــةٌ لاَ يَفْــتُرُ

٧- رَاودتُها عَنْ نَفْسِهَا فَاسْتَعْصَمَتْ بِالْخَوْفِ لَمَّا أَنْ أَتَاهَا المَنْكُرُ

٣- ظَلَّتْ تُوبِّخُنِي وَتَذْكُرُ رَبَّهَا وَتَقُرولُ هَذَا فَاحِشٌ لاَ يُغْفَرُ

٤ - فَرَدَدْتُ عَنْهَا القَلْبَ حِينَ سَمِعْتُهَا تَخْشَى وَتَذْكُرُ أَنَّهَا لا تَقْدِرُ (٤)

<sup>(</sup>١) البيتان مع اختلاف في الترتيب والرواية: (فيما نسب إلى محمد بن بشير وليـس لـه) في شعره المجمـوع: ١٣٣. وانظر الروايات واختلاف النسبة ومزيداً من التخريج هناك.

<sup>(</sup>٢) نقلته من هامش الأصل. وقد ورد فيه: المقامة بدل المقالة، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في ص: ٦٢.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليها فيما اطلعت عليه من مصادر.

والخود: الفتاة الحسنة الخلق الشابة. انظر: اللسان (خود: ٣ / ١٦٥).

نَادِرَة: كان أشعب<sup>(۱)</sup> المشهور بالطمع يختلف بالمدينة إلى قينة، يجلس عندها يوماً يطارحها الغناء، فلما أراد الخروج قال لها: ناوليني خاتمك أذكرك به، قالت: يا سيدي، إنه ذهب وأخاف أن تذهب، ولكن خذ هذا العود لعلك أن تعود، وناولته عوداً من الأرض<sup>(۲)</sup>.

مُثَل: ظاهر العتاب خير من باطن الحقد(٣).

وصيّة: احفظ آلاء الله عليك في كل حال كنت، واذكر اطّلاع الله عليك في أي حال كنت. في أي حال كنت.

#### شِعْر:

| أَيَادِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | أَلَمْ تَرَ أَنَّ رَبُّكَ لَيْسَ تُحصَى | -1 |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----|
| يُقِيهُ وَلاَ هُمُومُكَ بِالسَمُقِيمَةُ      | تَسَلُّ عَنِ السُّهُومِ فَلَيسَ شَيْءٌ  | -4 |
| إلَيْكَ بنَظْرَةٍ مِنْدُهُ رَحِيمَدُهُ "     | لَعَلَّ اللَّهَ يَنْظُرُ بَعْدَ هَدُا   | -4 |

<sup>(</sup>١) هو شعيب بن جبير. يُكنى أبا العلاء. مولى ظريف من أهـل المدينـة، كـان يُحيـد الغنـاء. قـرأ القـرآن وتنسّك، وكان حسن الصوت في القراءة. ويضرب المثل بطمعه، وله نوادر مشهورة.

انظر: الأغاني: ٧٣٩٢ ـ ٧٤٦٠. ثمار القلوب: ١٥٠. الوفيات: ٤٧١/٢ ـ ٧٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: العقد: ٢ / ٣٠٢، لطائف اللطف: ٩٩، حدائق الأزاهر: ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) الدرة الفاخرة: ٢ / ٥٥٥، مجمع الأمثال: ١ / ٤٤٥.

<sup>(</sup>٤) البيتان ١، ٢ نقلتهما من هامش المخطوط. والأبيات لرجل من قريش في الفرج بعد الشدة: ٥/ ٢٧.

# (المقالة التاسعة والسبعون(١)

حِكَايَة: قال الأصمعي (٢): كان لي صديق من أهل الأدب والبراعة والحسب، قد أتى عليه ثلاثة أعمار مشتهراً / بحفظ العلوم والأخبار، والملح والأشعار، ٧٠. وكانت لا تسكن حركاته، ولا تتوافر لذاته إلا في قضاء حوائع الإخوان، وإدخال السرور على من عرفه (٣) من الإخوان (١)، فألهاني ما شهدت منه عما وصف لي عنه، فقلت له يوماً: ما هذا الذي تفعله، وما حرَّاك (٥) على ما تصنعه؟.

فقال: يا أصمعي: إني شهدت الأيام في يده... (١) اخضرار عيشها (١) ورأيت تصرفها، وحلبت الدهر أشطره، ولهوت في ريعان الشباب، وجالست العلماء، وصحبت أهل التصابي، فما طربت بما سمعت، ولا ابتهجت بما رأيت كابتهاجي لنشر همة (١) ونعمة، وشفاعة شافع في طلب شاكر، يرجو بذلك الحياة في العاجل، وجزيل الثواب في الآجل، وإني لأتشوق (٩) إلى الرجل الأديب تشوق (الأديب، أو (١٠) المريض إلى الطبيب، وأتطرب إليه كتطرب المحسب إلى الحبيب.

<sup>(</sup>١) نقلته من هامش المخطوط.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في ص: ٦٢.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: أعرفه. وهي محرفة، والصواب ما أثبتُه من عين الأدب.

<sup>(</sup>٤) في عين الأدب: الأحدان.

<sup>(</sup>٥) في عين الأدب: ما قواك.

<sup>(</sup>٦) هنا كلمتان محرفتان لم أتبيّن قراءتها. وقد أثبتُ ما ورد في عين الأدب.

<sup>(</sup>٧) في المخطوط: عيشاً. والصواب ما أثبته من عين الأدب.

<sup>(</sup>٨) هذه الكلمة ليست في عين الأدب.

<sup>(</sup>٩) في المخطوط: لأرجو. محرفة. والصواب ما أثبتُه من عين الأدب.

<sup>(</sup>١٠) ورد هكذا في المخطوط. وأراه تكراراً يُفسد السياق.

<sup>(</sup>١١) عين الأدب: ٢٠٣، ٢٠٤.

شِعْر:

١- وَإِذَا الْأَدِيبُ مَعَ الْأَدِيبِ تَحَادَثَا كَانَا مِنَ الْآدَابِ فِي بُسْتَانِ

٢ - الا شَيْءَ أَحْسَنُ مِنْهُمَا فِي مَجْلِسِ يَتَطَاعَمَانِ جَوَاهَـراً بِلِسَـانِ<sup>(١)</sup>

نَادِرَة: ذُكِر أن مزبـداً (٢) تـزوج وزُفَّـت إليـه امرأتـه، فأتتـه الماشـطة والعـروس تجلى، فقالت له: انحلها شيئاً ترفع به قلبها. قال: نعم، قد طلقتها فتلك نحلتها (٣).

/ مَثَل: من أحب الحمد أحسن السيرة، ومن أبغضه أساءها(٤).

وصيّة: اعص النساء وهواك، وافعل ما شئت<sup>(٥)</sup>.

#### شِعْر:

ÍVI

١- إِذَا اشْتَمَلَتْ عَلَى اليَأْسِ القُلُوبُ وَضَاقَ لِمَا بِـهِ الصَّـدْرُ الرَّحِيبُ

٢ - وَأَوْطَنَتْ السَمَكَارِهُ وَاطْمَأَنَّتْ وَأَرْسَتْ فِي مَكَامِنِهَا الْحُطُوبُ

٤- أَتَاكَ عَلَى قُنُوطٍ مِنْكَ غَوْثٌ يَمُنُ بِهِ اللَّطِيفُ السَّمُسْتَجِيبُ

<sup>(</sup>١) دون عزو في عين الأدب: ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) هو أبو إسحق المدني مزبّد ـ بالزاي والباء المشدّدة أو المخفّفة المكسورة أو المفتوحة، ودال مهملـــة، وقد يصحّف إلى مزيد ـ بالياء التحيّة. كان كثير الجحون، له أخبار ونوادر كثيرة وفي البخـل. عـاش في المدينة، وانتقل إلى العراق أيام المهدي.

انظر: المشتبه: ٢ / ٥٨٤، فوات الوفيات: ٤ / ١٣١ - ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) انظر: نثر الدر: ٣ / ٢٤٥، جمع الجواهر: ٢١١، أحبار الظُّراف: ٢٠٥، ٢٠٦.

<sup>(</sup>٤) عين الأدب: ٦٤.

 <sup>(</sup>٥) هذه الوصية لرجل من الحكماء في الكامل: ١ / ١٩٦، وببلا نسبة في كتباب الآداب: ٧٤،
 والمستطرف: ٤٩٤/٢، وبنحوها لأرسطو في التمثيل والمحاضرة: ١٧٥.

# ٥- فَكُلُّ السحَادِثَاتِ وَإِنْ تَنَاهَتْ فَمَوْصُولٌ بِهَا فَرَجٌ قَرِيسِبُ (١)

#### المقالة الثمانون

حِكَايَة: قال الهيثم بن عدي (٢): امترى (٣) ثلاثة في (١) الأحواد، فقال رجل: أسحى الناس في عصرنا هذا قيس بن سعد بن عبادة (٥). وقال الثاني: أسحى الناس: عبد الله بن جعفر بن أبي طالب (٢). وقال الثالث: عرابة الأوسي (٧).

(۱) الأبيات دون عزو في المجتنى: ۱۰۲. وفيه البيت ۲ يُروى: (... في أماكنها...)، والبيت ٥: (وكـل... فمقرون بها الفرج...) الأمالي: ٢ / ٣٠٣، وفيه البيت ٥ يروى: (... فمقزون به...) وهي لأحمد بن محمود، وقيل: إنها لأحمد بن صالح في بهجة المجالس: ١ / ١٧٩، وفيه البيت ١ يروى: (... على الناس الخطوب...).

وهي دون عزو في لباب الآداب: ٣٦١، وفيه البيت ١ يروى: (... بما به الصدر ...)، والبيت ٤: (...القريب المستحيب)، والبيت ٥: (وكل... فمقرون بها فرق قريب). وهي دون عزو في المنتخب: ٤٧٣، وفيه البيت ٥ يروى: (وكل... فما يبقى سوى الفرج...). الأبيات لأبي تمام – وليست في ديوانه وهي في نزهة الأبصار: ٢٥٠، وفي التذكرة الحمدونية: ٤٣/٨، وفيها البيت ٥ يروى: (وكل ... إذا تناهت ... فمقرون...). في الكشكول: ٢ / ٧١.

الأبيات عدا ٣ دون عزو في ديوان المعاني: ٢ / ٢٤٣، وفيه البيت ٢ يـروى: (... في مطامنهـا...)، والبيت ٥: كما في اللباب.

الأبيات دون عزو في شرح الشريشي: ٣٨٧/٤، ٣٨٨، وفيه البيت ٥ كما في سابقه.

الأبيات عدا البيت الخامس لأبي حاتم في المستطرف: ٢ / ١٥٥، ١٥٦، وفيه البيت ١ يسروى:

(...على البؤس... بما به...)، والبيت \$: (... منك غوث...).

- (۲) سبقت ترجمته في ص: ۱۹۸.
  - (٣) امترى: تجادل.
- (٤) في المخطوط: من. محرف. والصواب ما أثبته من المستحاد.
  - (٥) في المختار: ٦٨، قيس بن سعد بن علقمة.

وقد سبقت ترجمة قيس بن سعد بن عبادة في ص: ٦٠.

- (٦) سبفت ترجمته في ص: ١١٥.
- (٧) هو عرابة بن أوس بن حارثة الأنصاري، من سادات المدينة الأجواد المشهورين بالحكمة، والفصاحة.
   انظر: المعارف: ٣٣٠، الإصابة: ت: ٩٤٠.

فتلاحوا<sup>(۱)</sup>، وأفرطوا، وكثر ضجيجهم في ذلك بفناء الكعبة فقال لهم رجل: قد أكثرتم في هذا، فلا عليكم، يمضي كل واحد منكم إلى صاحبه، ينظر ما يعطيه، ويحكم على العيان، فقام صاحب عبد الله بن جعفر، فصادفه، وقد وضع رجله في غرز (۱) راحلته، يريد ضيعة له، فقال: يا عمّ رسول الله على قال: ما تشاء؟ قال: ابن سبيل منقطع به. قال: فأخرج رجله من الغرز، وقال له: ضع رجلك، واستو على الناقة، وخذ مافي / الحقيبة ولا تُخدَعْن في السيف ؛ فإنه من سيوف على بن أبي طالب (۱) رضي الله تعالى عنه وامض لشأنك. قال: فجاء بالناقة، ورحلها، والحقيبة، فيها مطارف (۱) خز (۱)، وأربعة آلاف دينار، وأعظمها وأعجبها خطراً السيف.

ومضى صاحب قيس بن سعد بن عبادة (١) فلم يصادفه، وعاد، فقالت الجارية: هو نائم، فما حاجتك؟ قال: ابن سبيل منقطع به. قالت: فحاجتك أيسر من إيقاظه! هذا كيس فيه سبعمائة دينار، ما في دار قيس مال في هذا اليوم غيره، وسر إلى معاطن الإبل إلى خديمنا (٧) بعلامتنا فخذ راحلة مرحلة وما يصلحها، وعبداً من العبيد، وامض لشأنك. فقيل إن قيساً انتبه من رقدته، فخبرته الجارية بما صنعت، فأعتقها، وقال: ألا أنبهتني فكنت أزيده من عروض ما في منزلي، فلعل ما أعطيته لم يبلغ بحيث أراد.

۷۱

<sup>(</sup>١) تلاحوا: تخاصموا وتلاوموا وتعاذلوا.

 <sup>(</sup>٢) الغرز: مساك الرجلين في مركب الدابة. ومنه قولهم: غرز رجله في الغرز ، أي وضعها فيه ليركب وأثبتها. انظر اللسان: (غرز: ٥ / ٣٨٦).

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في ص: ٦١.

<sup>(</sup>٤) المطارف: جمع مُطْرَف وهو رداء من حزُّ مربَّع له أعلام. انظر: اللسان: (طرف: ٢٢٠/٩).

<sup>(</sup>٥) الخزّ: نوع ثياب تنسج من صوف وإبريسم.

انظر: اللسان: (خزز: ٥ / ٣٤٥).

<sup>(</sup>٦) سبقت ترجمته في ص: ٦٠.

<sup>(</sup>٧) في المستحاد: مولانا.

والخديم هنا: لعل المراد به: خادمنا.

ومضى صاحب عرابة الأوسي(١)، فألفاه وقد خرج من منزله يريد الصلاة، وهو متكئ على عبدين، وقد كف بصره، فقال: يا عرابة، [قال: قال: قل (٢)] ما تشاء. قال: ابن سبيل ومنقطع به. قال: فخلى عن العبدين، ثم صفق بيده اليمنى على اليسرى، وقال: أواه، أواه! وقال: ما أصبحت، ولا أمسى، وقد تركت الحقوق لعرابة من مال، ولكن خذهما (يعني العبدين). قال الرجل: ما كنت لأقص جناحيك! قال: إن / لم تأخذهما فهما حران، فإن شئت فأعتق، وإن ١٧٧ شئت فخذ، وأقبل يلتمس الحائط بيده. قال: فأخذهما، وجاء بهما. قال: فحكم الناس على [أن (٣)]عبد الله بن جعفر (٤)قد حاد بمال عظيم، وأن ذلك ليس بغير علمه، واستحسانه ما فعلت، وعتقه إياها، وما تكلّم به بعد. وأن عرابة قد بلغ الغاية لأن فعله جهد مقل (٥).

نَادِرَة: حدث عبد الله بن المعتز<sup>(۱)</sup>: أن جواري المهدي<sup>(۱)</sup> قلن له يوماً: يا أمير المؤمنين، لو أذنت لبشار<sup>(۱)</sup> (الأعمى) يسامرنا، نقطع بـ ه ملالتنا، فأذن لهـن في

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في ص: ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المستحاد في ص ١٢٦، لا يستقيم المعنى بدونها.

<sup>(</sup>٣) زيادة من المحقَّق لا يستقيم المعنى بدونها.

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته في ص: ١١٥.

<sup>(</sup>٥) انظر: المستجاد: ١٢٥، ١٢٦، المختار: ٦٨، ٦٩، غـرر الخصائص: ١٦٩، ثمرات الأوراق: ١١٤ ــ ١١٢.

<sup>(</sup>٦) سبقت ترجمته في ص: ٢١٥.

<sup>(</sup>٧) سبقت ترجمته في ص: ٨٤.

<sup>(</sup>٨) في المخطوط: لبشارة. محرفة.

وهو بشار بن برد مولى بني عقيل، ويقال: لبني سدوس، يكنى أبا معاذ شاعر، مطبوع في الطبقة الأولى من المحدثين. كان أكمه، ولد أعمسى، رممي بالزندقة فضرب بالسياط حتى مات. وقد نيَّف على التسعين سنة.

انظر: الشعر والشعراء: ٢ / ٧٥٧، الأغاني: ٢٣٢٢ ـ ٢٣٣٣، الوفيات: ٢٧١/١ ـ ٢٧٤.

ذلك، وحضر بشار، فاجتمعن حوله، وأعجبن به إعجاباً شديداً، وقلن له: ليتك أبونا لا تبارحنا، فكنا نستمتع بك، فقال: نعم، وأنا على دين كسرى، فبلغت كلمته المهدي، فضحك، وأمر له بخلعة، وجائزة (١).

وصية: قال بعض الحكماء: لابنه: يا بيني نفسك مسترهنة بأعمالك والأيام مقربة لآجالك، فاستر نفسك ما دامت السوق قائمة، والثمن موجوداً، والربح مضموناً، ولا تسوفها لوقت تكون السوق فيه كاسدة، والآمال منقطعة متباعدة، ولا سبيل إلى استدراكها، وقد حيل بينك وبين الثمن وهو العمل. وقد أحسن القائل (٢) (شعر):

/إِذَا أَنْتُ لَمْ تَزْرَعْ، وَأَبْصَرْتَ حَاصِداً لَلْهِمْتَ عَلَى التَّفْرِيطِ فِي زَمَنِ البَدْرِ (٣)

شِعْر (1):

وَأَنْتَ وَقَقْتَ مَنْ إِلَيْكَ أَنَابَا نَ لَهُمْ مِنَ بَصَائِر أَبُوابَا فَمَضَوا يَبْحَثُونَ عَنْهَا طِلاَبَا ثُمَ أَعْطَيْتَهُم عَلَيهِ التَّوابَا

٢- أَنْتَ فَتَحْتَ فِي قُلُوبِ المُريدِيـ
 ٣- أَنْتَ عَرَّفْتَهُـمْ كُنُـوزَ الـمَعانِي

أنْتَ أَلْهَمْتَ مَنْ أَصَابَ الصَّوَابَا

٤- أنْتَ حَبَّتَ مَا تُحِبُ إِلَيهِم

۷۲ ب

<sup>(</sup>١) انظر: طبقات الشعراء: ٢٣، جمع الجواهر: ٣٩٣، الأذكياء: ٢٠٣. والنادرة هذه من النـوادر الخليعـة الماجنة، لما فيها من الجحاهرة بالفسق والفحور.

<sup>(</sup>٢) عين الأدب: ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) البيت لخالد بن معدان في عيون الأخبار: ٢ / ٣٦٩، وفي العقد: ٣ / ١٨٣، وهو دون عزو في التمثيل والمحاضرة: ١٩٥، وفي عين الأدب: ٢٥٤.

<sup>(</sup>٤) في هامش المخطوط كتب أمامها: لله در قائله.

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليها فيما اطلعت عليه من مصادر.

## المقالة الحادية والثمانون

حِكَايَة: قال عبد الله بن سليمان الحارثي: أمر الفضل بن يحيى بن (١) خالد بن برمك (٢) بالنداء في الجانب الغربي من مدينة السلام (٣): من [كان (٤)] غارماً، أو منقطعاً به، أو مديوناً، أو ابن سبيل لا يرجع إلى شيء، أو ولد نعمة قد زالت عنه أو أديب محارف (٥)، أو شاب أراد التزويج فلم يمكنه، أو نالته حائحة في ماله، فليذكر ذلك في رقعة، وليرفعها في رأس كل شهر في كل خميس منه، ولا يشاب (٢) ذلك بغيره مما ذكرناه من: دعوى، أو مظلمة، أو خصومة، ولا يخلط هذا اليوم بسعاية في أحد، أو شكاية منه، فإنا لا ننظر في غير ما قدمنا ذكره.

قال: فكان الناس يكرخون (<sup>٧٧</sup>قصصهم من شباك حديد، والخدم يأخذونها مـن ورائه، ويصاح بـ[كل<sup>(٨)</sup>] صاحب قصة، فينظر فيها / ويوقع بما رزقه الله تعـالى، فيخرج... <sup>(٩)</sup> قاعدٍ، وبين يديه... <sup>(١٠)</sup>عليه أموال كثيرة، فيقبض وينصرف.

قال: فأخذ بعض أولاد النعم ثلث قرطاس، وكتب فيه: أَعْدِنِي على خصمي، ثم كتب على العنوان اسمه، قال: فلما وقعت القصّة بيـد الفضـل فكّهـا فلـم يجـد

Í۷۳

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة سقطت من المخطوط، وقد أثبتُّها.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في ص: ٨٩.

<sup>(</sup>٣) مدينة السلام هي بغداد.

<sup>(</sup>٤) زيادة من المحقق يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٥) محارف: أي محدود محروم. انظر: اللسان: (حرف: ٩ / ٤٣).

<sup>(</sup>٦) يشاب: أي يخلط.

<sup>(</sup>٧) يكرخون: يدفعون ويسوقون.

<sup>(</sup>٨) زيادة من المحقق يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٩) مكان النقط كلمتان لم أتبيّن قراءتهما.

<sup>(</sup>١٠) مكان النقط كلمتان لم أتبيّن قراءتهما.

شيئاً، فقال للخادم: انشر فإني أحسب صاحب هذه القصَّة البائس قد خلط، فنشر الخادم فإذا وسطها السطر، فلما قرأه اغتاظ وقال: يا غلام، صح: أين صاحب القصة البيضاء، فصاح بذلك فدخل الرجل، فلما دخل بين يديه، وعليه أطمار رثَّة إلا أنها ناعمة دنسة، فنظر إليه ملياً ثم قال: أليس قد سمعت ما أمرنا به من أن لا تخلط هذا اليوم بشيء من الدعاوي والمظالم، وإنا قد أقمنا من يعديكم على من استعديتم عليه، مَنْ كان، وأين كان في شرق أو غرب؟ قال: بلي \_ أطال ا لله تعالى بقاءك ـ فإن الأمر على ما ذكرت. قال: فَلِمَ خالفت؟ [ قال(١) ] لأنه لا يقدر أن يعديني على من استعديت إلا الأمير ـ أدام الله تعالى عمره. قـال: وعلى من استعديت؟ قال: على أشد خلق الله بطشاً، وألأمه ظفراً، وأقساه قسوة، وأهتكه لسنر، وأوضعه لقدم، قال: ومن هذا لا أحاطه الله / ـ تعالى ـ ولا كلُّلـه؟ قال الفقر: أعز الله \_ تعالى \_ أمير المؤمنين. قال: فأكبُّ أمير المؤمنين على البساط ينكث عليه بقضيب كان في [يده (٢) ]ويفكر طويلاً (١) ثم رفع رأسه إليه، فقال: والله، إنه لعلى ما ذكرت، وشر ما وصفت! يا غلام، عليَّ بُدُر (١) عشر (فيــه (٥)، فحيئ بها، فقال: خذها فَغُمَّ بها فم الفقر (يعني سُدَّ بها فمه) نشدتك الله \_ تعالى ـ إن عاد فعد إلى متظلماً، فقال الفتى: من عاد بعـد هـذا فـلا انجـبر. قـال: ذلـك إليك، فاختر، فسجع له الفتى في الدعاء، وانصرف.

۷۳

<sup>(</sup>١) زيادة من المحقق يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) زيادة من المحقق يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) هكذا ورد في المخطوط. وهو مضطرب.

<sup>(</sup>٤) البدر جمع بدرة، وهي كيس الدراهم.

<sup>(</sup>٥) وردت هذه الكلمة في المخطوط، وأظنها زائدة.

نَادِرَة: قال بخيل لغلامه: هات الطعام، وأغلق الباب، فقال: يــا مــولاي، ليـس كذا، إنما يقال: أغلق الباب، وهات الطعام، قال له: أنت حر لوجه الله ــ تعالى ـــ لعرفتك بالحزم.

مَشَل: من أحرز العفاف لم يعدم الكفاف(1).

وصية: قال لقمان (٢) لابنه: يابني استعن بالكسب على الفقر، فما افتقر رحل إلا أصابته ثلاث خصال: رقة في دينه، وضعف في عقله، وذهاب في مروءته، وأعظم من هذا استخفاف الناس به.

#### شِعْر:

١- هِيَ النَّفْسُ مَا حَمَّلْتَهَا تَتَحَمَّلُ وَلِلدَّهْ رِ أَيَّامٌ تَجُورُ، وَتَعْدِلُ
 ٢- وَعَاقِبَةُ الصَّبْرِ الحَمِيلِ جَمِيلَةٌ وأَحْسَنُ حَالاَتِ الرِّجَالِ التَفَضُّلُ
 ٣- وَلاَ عَارَ أَنْ زَالَتْ عَنِ الحُرِّ نِعْمَةٌ وَلَكِنَّ عَاراً أَنْ يَزُولَ التَجَمُّلُ

# (المقالة الثانية والثمانون(١)

/ حِكَايَة: حكى الحسن (°)عن أبيه قال: لما أفضت الخلافة إلى بــني العبــاس اختفى ٧٤ أ رجال من بني أمية فكان ممن اختفى إبراهيم بن سليمان بن عبد الملك حتــى أخــذ

<sup>(</sup>١) عين الأدب: ٦٤.

<sup>(</sup>٢) هو لقمان الحكيم المذكور في القرآن. وكان عبداً حبشياً لرجل من بيني إسرائيل فأعتقه، وأعطاه مالاً. انظر: المعارف: ٥٥.

<sup>(</sup>٣) لعلى بن الجهم في ديوانه: ١٦٢، ١٦٣، وفيه البيت ٢ يروى: (... وأفضل أخلاق الرجال...).

<sup>(</sup>٤) نقلته من الهامش.

<sup>(</sup>٥) ... ابن خضر.

له داود بن علي (١) أماناً من أبي العباس (١). فقال له أبو العباس يوماً: حدثني عما مر بك في اختفائك. فقال: كنت يا أمير المؤمنين مختفياً بالحيرة في منزل شارع (٢)عن (١) الصحراء، فبينما أنا ذات يوم على سطح بيت نظرت إلى أعلام سود، قد خرجت من الكوفة تريد الحيرة، فوقع في روعي أنها تريدني، فخرجت من الدار متنكراً حتى دخلت الكوفة، ولا أعرف بها أحداً أختفي عنده، فدخلت متلدداً، فإذا أنا بباب كبير ورحبة واسعة، فدخلت الرحبة فحلست فيها، فإذا رجل وسيم حسن الهيئة على فرس قد دخل الرحبة ومعه جماعة من أصحابه، وأتباعه، فقال: من أنت، وما حاجتك؟ فقلت (٥): رجل مخيف، يخاف على دمه، واستجار بمنزلك. قال: فأدخلني منزله، ثم صيّرني في حجرة تلي منزله (١)، فمكثت عنده حولاً في كل ما أحب من مطعم ومشرب وملبس، لا يسألني عن شيء من حالى.

<sup>(</sup>١) ... بن عبد الله بن العباس. أبو سليمان. عمُّ السفَّاح. كان خطيباً من كبار الثائرين ضدَّ بني أميَّة. ولمــا ظهر العباسيون ولاَّه السفاح إمارة الكوفة، ثم عزله عنها، وولاَّه إمارة المدينة، ومكّة، واليمن، واليمامة والطائف، فانصرف إلى الحجاز، وأقام في المدينة، وعاجلته منيّته هناك.

انظر: المحبّر: ٣٣. تاريخ الطبري: (انظر الفهرس). الشذرات: ١ / ١٩١.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب. أول خلفاء العباسيين، بويـع لـه بالخلافة سنة ثنتين وثلاثين ومائة للهجرة. كان داهية، جباراً، شديد العقوبة. لقب بالسفاح لكثرة ما سفح من الدماء. وكان قـد تتبع فلـول الأمويـين بالقتل والإحراق حتى لم يبـق منهـم إلا الأطفال. والهاريين إلى الأندلس.

انظر: المحبر: ٣٣، ٣٤، مروج الذهب: ٣ / ٣٠٤ ـ ٣٤٣، الطبري: ٤ / ٣٤٤ وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) في المستحاد: ٣٢، شارف. وشارع عن الصحراء: أي مفض إليها.

<sup>(</sup>٤) في المستحاد واللباب: عن

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: فقال. محرفة، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٦) في مصادر الحكاية: حُرَمِه..

۲۷٤

ويركب كل يوم ركبة. فقلت له يوماً: أراك تركب/كل يوم، ففيم ذلك؟.
قال (۱): إن إبراهيم بن سليمان قتل أبي صبراً (۲)، وقد بلغيني أنه مختف فأنا أطلبه؛ لأدرك ثأري، فكثر تعجبي من إدبارنا (۱)، إذ ساقيني القدر إلى الاختفاء بمنزل من يطلب دمي، فكرهت الحياة، فسألته عن اسمه واسم أبيه، فخبرني بهما، فعلمت أني قد قتلت أباه. فقلت: يا هذا، قد وجب حقّك عليّ، ومن حقك أن أقرب لك الخطّوة. قال: وما ذاك؟ قلت: أنا إبراهيم بن سليمان (قاتل أبيك) فخذ بثأري، فقال: أحسب أنك رجل قد أمضه (۱) الاختفاء، فأحبّ الموت. قلت: بل الحق قلت لك، قتلت أباك في يوم كذا بسبب كذا. [فلما علم (۱)] أني صادق تربّد (۱) وجهه، واحمرّت عيناه، وأطرق ملياً، ثم قال:

أما أنت فستلقى أبي فيأخذ بحقه منك، وأما أنا فغير مخفر ذمتي، فاخرج عنّي فلست آمن نفسي عليك، وأعطاني ألف (٧)دينار، فلم أقبلها (٨)منه، وخرجت من عنده فكان أكرم رجل رأيت (٩).

<sup>(</sup>١) وردت هذه الكلمة في المخطوط مكرَّرة.

<sup>(</sup>٢) صبراً: أي حبس حتى مات.

<sup>(</sup>٣) إدبارنا: فساد أمرنا. انظر اللسان: (دبر: ٤ / ٢٦٩).

<sup>(</sup>٤) في بعض مصادر التخريج: أمضك. والمعنى: بلغ من قلبك الحزن مبلغه.

<sup>(</sup>٥) زيادة من المحقق يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٦) تربد: تغيَّر وتلوّن.

<sup>(</sup>٧) في المختار، ص: ١٠٠، خمسمائة.

<sup>(</sup>٨) في لباب الآداب: فأخذتها.

<sup>(</sup>٩) انظر: المستجاد: ٣٢ ـ ٣٤، لباب الآداب: ١٢٨، ١٢٩. المختار: ٩٧ ـ ١٠٠، حدائق الأزاهر: ٣٧٣. ٣٧٤. ثمرات الأوراق: ٢٤٧، ٢٤٨.

نَادِرَة: نظر عمران بن حطان (۱) إلى امرأته (وكانت جميلة من أحسن النساء، وكان هو من أقبح الرحال) فقال: إني وإياك في الجنة ـ إن شاء الله تعالى ـ قالت: وكيف ذلك؟ قال: لأني أعطيتُ مثلكِ فشكرتُ، وأعطيتِ مثلي فصبرتِ (۲). مُشَلَى فصبرتِ (۲). مُشَلَى: العيون طلائع القلوب.

ivo

وصية: إذا لم يكن لك ما تريد، فأرد ما يكون (٤).

#### شِعْر:

١- جَــمَالُكَ أَلْبَـسَ الدُّنْيَا جَمَـالاً وَمَــدَّ عَلَــى مَنَاكِبِهَـا هِــلاَلاً
 ٢- أجِلْ نَظَرَ السّيَادَةِ فِــي حَدِيثِــي فَإِنَّ الرزق حَيْـتُ يَمِيــلُ مَـالاَ<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) ... السدوسي البصري، أحد رؤوس الخوارج، وشاعرهم وخطيبهم البليخ، طلبه الحجاج فهرب إلى الشام، فطلبه عبد الملك فرحل إلى عمان، ومات عند قوم من الأزد هناك سنة أربع وثمانين للهجرة. انظر: الإصابة: ت ٦٨٦٩، شذرات الذهب: ١ / ٩٥، الخزانة: ٥ / ٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) في المحطوط: وأعطيتني. محرفة. والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) انظر هذه النادرة في العقد: ٦ / ١٠٩، وهي في لطائف اللَّطف: ٩٧ بين سلمى بنت أيمن التميميَّة وزوجها وهي في جمع الجواهر: ٣٥، ٢٣٥، وفي البصائر والذخائر: ٥ / ٥٥، وفي أخبار الظراف: ٢ / ٢١٠، وفي حدائق الأزاهـر: ٢٦٨.وفي بعض ٢١٧، وفي الأذكياء: ٢٦٩، وفي مصارع العشاق: ٢ / ٢٩٠، وفي حدائق الأزاهـر: ٢١٨.وفي بعض هذه المصادر أن زوجة عمران هي التي قالت له: (إني وإياك في الجنة).

<sup>(</sup>٤) لعلى -رضي الله عنه- في غرر الحكم: ٣٢٣، ولأيوب السختياني في صفوة الصفوة: ٣/١٠، ولأنو شروان في الإعجاز: ٥٥٧و التمثيل والمحاضرة: ١٣٨، والتذكرة: ٢٧٨/١، ولأعرابي في البصائر والذخائر: ١١١/٢، وبلا نسبة في البيان والتبيين: ١١٠/١، والحيوان: ٨/١، ومحاضرات الأدباء: ١١/٣، وشرح النهج: ١١/٥/١، وعين الأدب والسياسة: ٥٠، الكشكول: ٢٢/٢٤.

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليهما فيما اطلعت عليه من مصادر.

## المقالة الثالثة والثمانون

حِكَايَة: قال العتبي (۱): \_ لما أسن (۲) معاوية (۱) اعتباه (۱) أرق (۱) (و كان إذا هوّ م (۱) أيقظته النواقيس (۱) فلما أصبح ذات يوم دخل الناس عليه، قال: يا معشر العرب، هل فيكم من يفعل ما آمركم به، وأعطيه ثلاث ديات أُعجِّلها له، وديتين إذا رجع، فقام فتى من غسَّان فقال: أنا يا أمير المؤمنين، فما هو (۱) فقال: تذهب بكتابي إلى ملك الروم، فإذا صرت على بساطه أذّنت. قال: ثم ماذا؟ قال: فقط (۱) قال: لقد كلّفت صغيراً، وأعطيت كثيراً.

فلما خرج وصار على بساط قيصر أذَّن فحارت البطارقة (١٠)، واخترطوا سيوفهم، وهموا به، فسبق ملك الروم إليه وجثا عليه، وجعل يسائلهم (١١) بحق عيسى، وبحقه عليهم إلا ما كفُّوا عنه، ثم ذهب إلى سريره حتى صعد به، ثم

<sup>(</sup>١) هو محمد بن عبيد الله بن عمرو العتبي: نسبة إلى عتبة بن أبي سفيان فهـو مـن ولـده، أديب شـاعر أخباري. وأكثر أخباره عن بني أمية. عاش في البصرة، ومات فيها سنة ثمان وعشرين وماتتين.

انظر: المعارف: ٥٣٨، الفهرست: ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: أن. تحريف، والصواب ما أثبته من الأذكياء.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في ص: ٨٧.

<sup>(</sup>٤) اعتراه: أصابه، وغشيه.

<sup>(</sup>٥) الأرق: ذهاب النوم بالليل. انظر: اللسان: (أرق: ١٠ / ٤).

<sup>(</sup>٦) في الأذكياء: إذا هو نام. وهوّم: من الهوْم وهو النُّوم الخفيف. انظر: اللسان: (هوم: ٦٢٤/١٢).

 <sup>(</sup>٧) النواقيس: جمع ناقوس، وهو مضروب النصارى الذي يضربونه لأوقات الصلاة. انظر: اللسان: (نفس:
 ٢ / ٦٠).

<sup>(</sup>٨) قوله: فما هو. غير موجودة في الأذكياء.

<sup>(</sup>٩) في المخطوط: قط: محرفة.

<sup>(</sup>١٠) البطارقة: جمع بطريق ـ بكسر الباء ـ وهو القائد من قواد الروم.

<sup>(</sup>١١) في الأذكياء: يسألهم.

جعله بين رحليه، وقال: يا معشر البطارقة، إن معاوية قد أسنّ، ومن أسنّ أرق، وقد آذته النواقيس، فأراد أن يقتل هذا على الأذان، فيقتل من قبلـه ببـلاده / علـى النواقيس، وبا لله ليرجعن إليه على خلاف ما ظن، فكساه، وجمله.

فلما رجع إلى معاوية قال له: أَوَ قد جئتني سالمًا! قال: أما من قبلك فلا(١).

فَاهِرَة: أحبرني المدائي (٢): قال: كان بمكة رجلٌ سفيه يجمع بين النساء والرجال، فشكا ذلك أهل مكة إلى الوالي، فصرفه (٣) إلى عرفات، فاتخذ منها منزلاً، ودخل مكة مستراً فلقي حرفاءه من الرجال والنساء فقال: ما يمنعكم؟ قالوا: وأين بلك وأنت بعرفات؟ قال: حمار بدرهمين، وقد صرتم إلى الأمن والنزهة. قالوا: نشهد أنك صادق، فكانوا يأتونه، وكثر ذلك حتى أفسد على أهل مكة أحداثهم، وسفهاءهم، وحواشيهم، وعادوا بالشكاية إلى أمير مكة فأرسل إليه، فأتي به، فقال له: أي عدو الله، طردتك من حَرَم الله، فصرت إلى المَشْعَر الأعظم، تفسد فيه، وتجمع الفُسَّاق. فقال: أصلح الله \_ تعالى \_ الأمير، يكذبون علي ويحسدونني، فقالوا: بيننا وبينه واحدة، قال: ما هي؟ قالوا: تجمع مير المكارين، وترسلها بعرفات، فإن لم تقصد إلى بيته لما تعرف من إتيان العرّاب (٤) والسفهاء إياه، فالقول ما قال. فقال الوالي: إن في هذا لدليلاً، وأمر بحم (٥) فخمعت / ثم أرسلت فقصدت نحو منزله. فأتاه (٢) أمناؤه، فقال: بعد هذا

٥٧٠

Í٧٦

<sup>(</sup>١) انظر: عيون الأخبار: ١ / ١٩٨، الأذكياء: ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في ص: ٢١٣.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط فقربه. والصواب ما أثبته من حدائق الأزاهر.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: الحراب. محرفة. والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٥) في حدائق الأزاهر: فأمر بحمير من حمير الكراء فحمعت....

<sup>(</sup>٦) في حدائق الأزاهر: فأخبره.

شيء! حرّدوه، فلما نظر إلى السياط قال: لا بد من ضربي أصلح الله ـ تعالى ـ الأمير؟ قال: لا بد منه. قال: اضرب، فو الله، ما في هذا شيء أشد عليّ من أن تسخر بنا أهل العراق، فيقولون: أهل مكة يجيزون شهادات الحمر(١). فضحك الوالي، وقال: والله، لا أضربك اليوم، وأمر بتخلية سبيله(٢).

مَشَل: إنَّ خيراً من الخير فاعله، وإن شراً من الشر فاعله(٣).

وصيّة: إذا وليت سلطاناً فأبعد عنك الأشرار ؛ فإن جميع عيوبهم منسوبة اليك (٤).

#### شِعْرٍ:

١- مَا عَضَّنِي زَمَنَ إِلاَّ لَبِسْتُ لَـهُ قُوبًا مِنَ الصَّبْرِ لاَ يَبْلَى مَعَ الزَّمَنِ
 ٢- إِنَّ الكَرِيسِمَ إِذَا نَابَتْـهُ نَائِبَـةٌ أَلْفَيتَهُ وَجَمِيلَ الصَّبِر فِي قَرَنِ (٥)

# المقالة الرابعة والثمانون

حِكَايَة: بعث زياد (٢) إلى معاوية (٧) برجل مخالف من بني تميم، فلما مَثَل بين يديه قال له: أنت القائم علينا، المكثّر لعدوِّنا! قال: يا أمير المؤمنين، إنما كانت فتنة

<sup>(</sup>١) كتب أمام هذه الكلمة في الهامش: لعله الحمير، وهي لغة.

<sup>(</sup>۲) انظر: العقد: ٦ / ٤٤٧، نثر الدر: ٢ / ٢٢٧، أخبار الظراف: ١٩١، ١٩١، حدائق الأزاهــر: ١٩٧، ١٩٨، تزيين الأسواق: ٢ / ٢٦٥، ٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) انظر: الأمثال لابن سلام: ١٦٠، مجمع الأمثال: ١ / ٥٨، المستقصى: ١ / ٤١٢.

<sup>(</sup>٤) عين الأدب: ٤٨.

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليهما فيما اطلعت عليه من مصادر.

<sup>(</sup>٦) سبقت ترجمته في ص: ٢٠٤.

<sup>(</sup>٧) سبقت ترجمته في ص: ۸۷.

وَقَدْ أَجَلَّكَ مَنْ يَعْصِيكَ مُسْتَتِرَا

۲۷ب

عم عملها، وأصبح دجاها، ترى فيها الوضيع، وحتى الحليم والرفيع، ما احترمت وأكلت عياناً وشربت حتى إذا انحسرت ظلماؤها، وانكشف غطاؤها، آل الأمر إلى مآله، وصح عن محضه، وارتفع العبوس، وثابت / النفوس، فتركنا فتنتنا، ولزمنا عصمتنا، وعرفنا خليفتنا، ومن يجد متاباً لم يرد الله به عقاباً، ومن يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً، فعجب معاوية من فصاحته، واستغرب حسن اعتذاره، وعفا عنه، وأحسن إليه.

نَادِرَة: طلق رجل امرأته، فقالت له: بعد خمسين سنة! قال لها: ما لك عندي ذنب أعظم من هذا.

مَشُل: العزل طلاق الرحال، وحيض العمال(١).

وصيّة (٢): لا تحدِّث من تخاف تكذيبه، ولا تسأل من تخاف منعه، ولا تعد بما لا تقدر على إنجازه، ولا تضمن ما لا تثق بالقدرة عليه، ولا تقدم على أمر تخاف العجز عنه.

#### شِعْر:

- اقْبَلْ مَعَاذِيرَ مَنْ يَاتِيكَ مُعْتَـذِراً أَبِي عَنـدَكَ فِيمَا قَالَ أَوْ فَجَـرا
  - ٢ فَقَدْ أَطَاعَكَ مَنْ يُرضِيكَ ظَاهِرُهُ
- ٣ وَاحْلُمْ عَنِ النَّاسِ إِذْ مَا كُنتَ مُقْتَدِراً فَالسَّيِّدُ الحُرُّ مَنْ يَعْفُو إِذَا قَدِراً (٣)

<sup>(</sup>١) مجمع الأمثال: ٢ / ٥٥.

<sup>(</sup>٢) كتب أمامها في الهامش: تأمَّل في هذه الوصيَّة فإنها عجيبة.

<sup>(</sup>٣) الأبيات دون عزو في عين الأدب: ١٤٠، البيتان ١، ٢ للشافعي في ديوانه: ٤٤، ٥٥، وهما للبحري في ديوانه: ١٠٥. والبيت ٢: (... من أرضاك... وقد أضلك...)، وهما له أيضاً في الزهرة: ١/ ٢١، وفي بهجة المحالس: ١/ ٤٨٧، وهما أيضاً دون عزو في العقد: ٢/ ١٤٢، وفي نثر النظم: ٥٧، وفي السمط: ٥٥٥، وهما لابن المعتز في تزيين الأسواق: ٢/ ٤٣٨، ولم أعثر عليها في ديوانه. والبيت ١ يروى في جميع ما تقدم عدا عين الأدب: (... إن برّ عند).

# المقالة الخامسة والثمانون

حِكَايَة: دخـل رجـل يومـاً على الإسكندر رثّ الهيئة، فتكلـم فأحسن، وسئل فأصاب الجواب، فقال له الإسكندر: لو أعطيت جسـمك حقـه مـن الزينة كما أعطيت نفسك [حقها(۱)] من العلم والمعرفة ؛ ليشبه بعضك بعضاً. فقال له: أيها الملك، أما الكلام فأقدر عليه فإني مالكه، وأما الزينة فلا أقدر عليها ؛ / لأني لا ١٧٧ أملكها. فعلم أنه محتاج فخلع عليه، وأحسن إليه وقرّبه (٢).

نَادِرَة: أقبل رجل إلى علي بن أبي طالب ـ رضي الله تعالى عنه ـ فقال: إن لي المرأة كلما غشيتها تقول: قتلتني، قتلتني! قال: اقتلها وعليَّ إثمها<sup>(٣)</sup>.

مَشُل: بالمكارم تظهر حُلى العقول.

وصيّة: إيّاك، والسآمة في طلب الأمور فتقذفك الرجال وراء أعقابها (١٠).

#### شِعْر:

فَأَنْتَ سَفِيةٌ مِثْلُهُ غَيرُ ذِي حِلْمِ فَعِرْضُكَ لِلْهِهَالِ غُنْمٌ مِنَ الغُنْمِ بِحِلْمٍ فَإِنْ أَعْيَا عَلَيْكَ فَبِالصَّرْمِ بِحِلْمٍ فَإِنْ أَعْيَا عَلَيْكَ فَبِالصَّرْمِ بِمَرْتَبَةٍ بَيْنَ العَداوَةِ وَالسِّلْمِ وَيَسَأْخُذُ فِيهَا بَيْنَ ذَلِكَ بِالحَرْم

إذا أنْت جَارَيْت السَّفِية كَمَا جَرَى

٢ إِذَا أَمِنَ السِجُهَّالُ حِلْمَكَ مَرَّةً

٣ فَلا تَغرِضَن غَرْض السَّفِيهِ وَدَارِهِ

٤- وَعَمِّ عَلَيْهِ الحِلْمَ وَالجَهْلَ وَالْقَهُ

٥- فَيَرْجُوكَ تَارَاتٍ وَيَخْشَـاكَ تَارَةً

<sup>(</sup>١) سقط من المخطوط وورد في عين الأدب.

<sup>(</sup>٢) عين الأدب: ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) العقد: ٦ / ١٤٢، المستطرف: ٢/٩٥٨.

<sup>(</sup>٤) عين الأدب: ٤٣.

٣ - قَإِنْ لَمْ تَجِدْ بُدّاً مِنَ الجَهْلِ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِـذِي جَهْلِ فَـذَاكَ مِنَ العَزْمِ (١)

## المقالة السادسة والثمانون

حِكَايَة: دعا سليمان بن عبد الملك (٢) يزيد بن أبي مسلم (٣) (وهو موثق بالحديد، وكان صاحب أمر الحجاج) فلما دخل عليه ازدراه حيث رآه، ونبت عنه عيناه وقال: ما رأيت كاليوم (وكان يزيد لا يملأ العين منظره) ثم قال له سليمان: لعن الله رجلاً أقادك رسنه (٤)، وحكّمك في أمره.

فقال له يزيد: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، إنك رأيتني (٥) والأمر عني مدبر / وعليك مقبل، ولو رأيتني والأمر عليَّ مقبل لاستعظمت من أمري ما استحقرت، واستكبرت منه ما استصغرت.

فقال سليمان: عزمت عليك يا بن أبي مسلم لتخبرني عن الحجاج (١)، أتراه يهوي في جهنم، أم قد قاربها؟

۷۷ب

<sup>(</sup>۱) الأبيات دون عزو في المحتنى: ۱۰۲. ومنه البيت ٣ يروى: (فلا تقبضن عرض...). والبيت ٤: (... عليه بحهّال (...والقه بمنزلة بين...). والبيت ٥: (... عليه بحهّال فذانك...).

البيت دون عزو في عين الأدب: .

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في ص: ٦٩.

<sup>(</sup>٣) هو أبو العلاء يزيد بن أبي مسلم دينار النقفي مولاهم. كان مولى الحجاج. وكان فيه كفاية فلما حضرت الحجاج الوفاة استخلفه على الخراج بالعراق، وأقرَّه الوليد بن عبد الملك. فلما مات عزله سليمان. وفي عهد يزيد بن عبد الملك أمَّر على إفريقية فقتله أهلها سنة ثنتين ومائة للهجرة.

انظر: تاريخ الطبري: ٤ / ٢٧، ٣٤، الوفيات: ٦ / ٣٠٩ ـ ٣١٢.

<sup>(</sup>٤) الرسن: زمام البعير. و: أقادك رسنه، أي ملكك قياده.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: إن دريتني. محرفة. والصواب ما أثبته من نثر الدر.

<sup>(</sup>٦) سبقت ترجمته في ص: ٨١.

قال: يا أمير المؤمنين، لا تقل هذا في الحجاج، وقد بذل لكم النصيحة، وأخفر لكم النمّة، ووالى صديقكم (١)، وأخاف عدو كم، وإنه يوم القيامة لَعَنْ يمينِ عبد الملك (٢)، ويسار الوليد (٣)، فاجعله حيث شئت.

فصاح سليمان استكراهاً لكلامه، وأمر بإخراجه، ثم التفت إلى جلسائه، وقال: ثكلته أمه، ما أحسن بديهته، وأحدَّ قريحته، وأجمل تزيينه لنفسه ولصاحبه، قد أحسن المكافآت على الصنيعة، ورعى اليد الجميلة! خلُّوا سبيله، وأمر بحل قيوده، ولم يتعرض لمضرته (٤).

نَادِرَة: قيل لبعضهم ـ وقد رآه مغتماً (٥) ـ ما غمّك؟ قال: سوء الحال، وكثرة العيال.

فقال: لا تغتم ؛ فإنهم عيال الله تعالى.

قال: صدقتم ؛ ولكن كنت أحب أن يكون الوكيل عليهم غيري.

مَثُل: (الخطأ زاد العجول(٦))، والسفاه قصاري الجهول.

وصيّة: قال الشعبي (٧): عليك بالصدق حيث تظنن أنه يضرك، [ فإنه ينفعك، وإيّاك والكذب حيث ترى أنه ينفعك فإنه يضرك (١) واعلم أنه لا جُنَّة أوقى من

<sup>(</sup>١) في المخطوط: صديكم. محرفة. والصواب ما أثبتُّه.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في ص: ٨١.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في ص: ٨٩.

<sup>(</sup>٤) انظر: العقد: ٤ / ٣٣، أمالي المرتضى: ١ / ٢٩٥، نثر الدُّر: ٢ / ١٩٢، ١٩٣. الوفيات: ٦ / ٣١٠. حدائق الأزاهر: ٧٣. المستطرف: ١ / ١٣٢، ١٣٣.

<sup>(</sup>٥) مغتماً: مهموماً حزيناً.

<sup>(</sup>٦) هذا الجزء من المُثَل ورد في مجمع الأمثال: ١ / ٢٤٤، ومعناه: قلَّ من عجل في أمر إلا أخطأ فيه.

<sup>(</sup>۷) سبقت ترجمته في ص: ۱۰۳.

<sup>(</sup>٨) سقط من المخطوط وقد أكملته من عين الأدب: ٢٦٦.

ÍVA

الصدق، ولا شيء أقوى من / الحق، ولا سبيل أخوف من الكذب، ولا حادث أقبح من الزور، وقد يتيح<sup>(۱)</sup>ا لله ـ تعالى ـ للصادق النجاة من العظيمة وإن لم ينوها، والخلاص من النازلة وإن لم يتوهمها<sup>(۲)</sup>.

#### شِعْر:

١- أَرَى حُلَلاً تُصَانُ عَلَى أَنَاسٍ وَأَخْلاَقًا تُلدَالُ وَلاَ تُصَانُ
 ٢- يَقُولُونَ: الزَّمَانُ بِهِ فَسَادٌ وَهُمْ (٣) فَسَدُوا، وَمَا فَسَدَ الزَّمَانُ (٤)

## المقالة السابعة والثمانون

حِكَايَة: ذكر أهل الأخبار أن القاضي يحيى بن أكثم (٥)كان مشتهراً بحب الغلمان، وأن أهل البصرة رفعوا أمره للمأمون (١) قبل اتصاله به، وقالوا له: إنه قد أفسد أولادهم، وقد ظهر منه الفواحش، وإنه القائل في صفة الغلمان (شِعْر):

<sup>(</sup>١) في عين الأدب: ينتج.

<sup>(</sup>٢) عين الأدب: ٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: وما. محرفة.

البيتان لأبي ميَّاس (الشاعر) في العقد: ٢ / ٣٤١، وفيه البيت ١ يروى: (... تدان ولا...).

البيتان دونَّ عزو في ديوان المعاني: ٢ / ٢٠١، وفيه البيت ٢ يروى كما في الزهرة، وهما لأبسي ميَّاس في شرح الشريشي: ١ / ٢٦٥، وفيه البيت ١ يروى: (... على رجال...)، ودون عزو في كتاب الآداب: ١٠٣، وهما لأبي شاش في حدائق الأزاهر: ٣٨٣، وفيه البيت ١ يروى: (رأيت حليً... تزال ولا...).

وتذال: أي تهان.

<sup>(</sup>٥) ... ابن محمد التميمي المروزي، من ولد أكثم بن صيفي (حكيسم العرب). كان فقيهاً داهية قاضياً. ولاّه المأمون قضاء البصرة، ثم قضاء بغداد فاعجب به وأحبّه فقلّده قضاء القضاة وتدبير مملكته، فكانت الوزراء تصدر عن رأيه، ثم عزله المعتصم فلزم بيته، وردّه المتوكل إلى عمله، ثم عزله.

انظر: مروج الذهب: ٤ / ٢٤ ـ ٢٧، الوفيات: ٦ / ١٤٧ ـ ١٦٥.

<sup>(</sup>٦) سبقت ترجمته في ص: ٦١.

١- أربعَة تعشَقُ ألْحَاظُهُمْ فَعَينُ مَنْ تَعْشُقُهُمْ سَاهِرَهُ
 ٢- فَوَاحِدٌ دُنْيَاهُ فِي وَجْهِهِ مُنَافِقٌ لَيْسَتْ لَـهُ آخِرَهُ
 ٣- وَآخِر دُنْيَاهُ مَنْقُوصَةٌ مِنْ خَلْفِهِ آخِرَةٌ وَافِروهُ
 ٢- وَآخِر فَيْا مَعْ الْآثِيهِمَا قَدْ جَمَع الدُّنْيَا مَعَ الآخِرةُ
 ٥- وَرَابِعٌ قَدْ ضَاعَ مَا بَيْنَهُمْ
 لَيْسَتْ لَـهُ دُنْيَا وَلاَ آخِرةُ

فاستعظمها المأمون وعزله عنهم (۱)، ثم اتصل بعد ذلك يحيى بالمأمون، فخرج معه في يوم عيد / وقد خرج الجند أمامه، ويحيى يحادثه ويضاحكه، إذ نظر إلى ٧٨ غلام أمرد من ولد الجند في غاية الفراهة (۲)، عليه ثوب حرير أخضر، ودرع موشاة مزردة بالذهب (۳)، فالتفت إلى يحيى فقال له: ما تقول في هذه البضاعة؟ قال يا أمير المؤمنين إن هذا لقبيح من إمام مثلك، وفقيه مثلي!

قال: فمن الذي يقول (شِعْر):

قَاضٍ يَسرَى السحد في الزِّناءِ وَلا يَرَى عَلَى مَنْ يَلُوطُ مِنْ بَاسْ (٤)

قال: من عليه لعنةُ الله وغضبه، ابن أبي نعيم (٥) الذي يقول (شِعْر):

مَا أَحْسَبُ الجَوْرَ يَنْقَضِي وَعَلَى الـ مَا أُمَّةِ وَالِ مِنْ آلِ عَبَّاسْ

<sup>(</sup>١) انظر: شكوى أهل البصرة والأبيات مع اختلاف في رواياتها في مسروج الذهب: ٤ / ٢٥، وفي شسرح الشريشي: ١ / ٣٨٤.

<sup>(</sup>٢) الفراهة: النشاط، والحسن.

<sup>(</sup>٣) مزردة بالذهب: يعني مزيَّنة بحِلَق الذهب. انظر: اللسان: (زرد: ٣ / ١٩٤).

<sup>(</sup>٤) هذا البيت والذي بعده لدعبل الخزاعسي في هجاء يحيى بـن أكثـم. في شـعره المجمـوع: ٣٩٧. وانظـر الخلاف في نسبتهما، ومزيداً من التخريج هناك.

<sup>(</sup>٥) في بعض مصادر تخريج الحكاية: دعبل الخزاعي.

قال: صحيح هذا؟ قبال: نعم. قبال: يُنفى إلى السّند، وإنما مازحناك. ثم قبال المأمون في الغلام (١) (شِعْر):

نَادِرَة (٣): قال أشعب (١) (الطامع) رأيت رؤيا: نصفها حق، ونصفها باطل، فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: كنت أرى أحمل بدرة (٥) مال فمن شدّة ثقلها، ومن كثرة فرحي بها كنت أسلح في ثيابي، فانتبهت فإذا السَّلَح / ولا بَدْرَة (٢).

مَشَل: عند الصباح يحمد القوم السُّرى(٧).

وصيّة: إن أردت ألا يصل إليك من أحد شر فلا تعتقد الشر بقلبك، ولا تطو عليه سرك، وقلل التفقُّد لعيوب الناس، يقل تفقد الناس لعيوبك<sup>(٨)</sup>.

149

<sup>(</sup>١) الحكاية من قوله: (... ثم اتصل بعد ذلك يحيى بالمأمون... إلخ) انظرها في العقـد: ٦ /٤١٨، ٢١٩، وفي وفي مروج الذهب: ٤ / ٢٦، ٢٧، وفي تاريخ بغداد: ٤ / ١٩٦/، وفي الأذكياء: ١٧٦، ١٧٧، وفي شرح الشريشيي: ١ / ٣٨٤، وفي الوفيات: ٦/ ١٥٣، وفي الشـعور بـالعور: ٢٤٠، وفي المنتخب: ٥٥٢،

<sup>(</sup>٢) للمأمون في العقد: ٦ / ٤١٩، وفي شرح الشريشي: ١ / ٣٨٥.

<sup>(</sup>٣) كتب أمام هذه النادرة في هامش المخطوط تعليقًا: تأمّل هذه الحكاية فإنها مضحكة.

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته في ص: ٢٣٢.

<sup>(</sup>٥) البُدرة: كيس فيها ألف أو عشرة آلاف من النقود. انظر: اللسان (بدر: ٤ / ٤٩).

<sup>(</sup>٦) انظر هذه النادرة في العقد: ٦ / ٤٣١.

<sup>(</sup>۷) الأمثال للقاسم: ۱۷۰، و ۲۳۱، الفاخر: ۱۹۳، جمهرة الأمثال: ۲ / ۳۲، ۲۲، فصل المقــال: ۲۵۲، ۳۳۲، مجمع الأمثال: ۱۳۷، و۲ / ۳، المستقصى: ۲ / ۱۹۸، كتاب الأمثال لمجهول: ۷۲.

<sup>(</sup>٨) في عين الأدب: لعيبك. والوصية فيه: ٢٦٦.

### شِعْر:

١- هَلْ مِنْ جَوَى الْفُرْقَةِ مِنْ وَاقِ أَمْ هَلْ لِللّهِ الْفُرْقَةِ مِنْ رَاقِ؟
 ٢- أَمَّنْ يُلِهُ أَفْ مَنْ يَاللّهِ الْمُلَوْقِ وَقَالِ الْمُلْوَى إِذْ جُلْسَنَ فِي مُهْجَلِةٍ مُشْسَتَاقِ
 ٣- يا كَبِيداً أَفْنَى الْهُوَى جُلّْهَا مِنْ بَعْدِ تِلدِيسِغِ وَإِحْسِراقِ

٤ - حَتَّى إِذَا نَفْسَها سَاعةً كَرَّتْ يَدُ البَينِ عَلَى البَاقِي (١)

## المقالة الثامنة والثمانون

حِكَايَة: قال ابن مؤمن (٢): كان صوفي ببلدنا حافظاً للشِعْر، فلا يعرض في مجلسه معنى إلا وينشد عليه، فاتفق أن عطس رجل بمجلسه فشمَّته الحاضرون فدعا لهم، فرأى الصُّوفي أنه إن شمَّته قطع إنشاده بما لا يشاكله من النظم، وإن لم يشمته، كان تقصيراً في البرّ، فأصبح للطلبة راغباً أن ينشد (٣) له في هذا المعنى، فقال الوزير [ الحسيب (٤) ] أبو عمرو بن محمد (شِعْر):

١- يَا عَاطِساً يَرْحَمُكَ اللَّهُ إِذْ أَعْلَنْتَ بِالْحَمْدِ عَلَى عَطْسَتِكْ

٧- أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يَغْفِرْ لَنَا وَأَخْلِصْ النيَّةَ فِي دَعْوَتِكْ

٣- وَقُـلْ لَـهُ: يَـا سَــيِّدِي رَغْبَتِـي حُضُورُ هَـذَا الـجَمْعِ فِي حَضْرَتِـكْ

<sup>(</sup>١) لم أقف عليها فيما اطلعت عليه من مصادر.

<sup>(</sup>٢) يقصد به أحمد بن عبد المؤمن الشريشي: ت ٦١٩هـ، صاحب كتاب: شرح مقامات الحريري.

<sup>(</sup>٣) في شرح الشريشي: ينظم.

<sup>(</sup>٤) زيادة من شرح الشريشي.

۷۹ ب

٤- / وَأَنْتَ يَما رَبِّ النَّـدَا وَالنَّـدَى (١)

٥- فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ لَنَا عَوْدَةٌ (٢)

فَأَنْتَ مَحْمُودٌ عَلَـي عَوْدَتِـكْ (٣)(٤)

بَسارَكَ رَبُّ النَّساس فِسي لَيْلَتِسكْ

نَادِرَة: سُئل بعض الظرفاء عن (°)رجل ثقيل فقال: إنه خُلِق من ثلاثـة أشـياء: بارد، وحامض، ومنتن، ثم أنشد (شِعْر):

١- مُشْتَمِلٌ بِالْبُعْضِ لاَ تَنْتَنِي إلَيهِ طَوْعَاً لَحْظَةُ الرَّامِقِ

٢ يَظَلُ فِي مَجْلِسِنَا قَاعِداً أَثْقَلَ مِنْ وَاشِ عَلَى عَاشِقِ (٢)

مَثَل: عدو الرجل حمقه، وصديقه عقله (٧).

وصيّة: لا تتهاون بالأمر الصغير، إذا كان يقبل النمو، ولا تلاح رجلاً غضبان، فإنك تقلقه (^) باللجاج ولا ترده إلى الصواب، ولا تفرح بسقطة غيرك؛ لأنك لا تدري ما يُحدث الزمان بك(٩).

<sup>(</sup>١) في النفح: الندى والنوى.

<sup>(</sup>٢) في شرح المخطوط: دعوة. وهي محرفة، والصواب ما أثبته من شرح الشريشي والنفح.

<sup>(</sup>٣) للوزير أبي عمرو بن محمد في: شرح الشريشي: ٣ / ٥٤، نفح الطيب: ٣ / ٤٤٥.

<sup>(</sup>٤) وردت هذه الحكاية في شرح مقامات الحريري للشريشمي: ٣ / ٥٣، ٥٤، وانظرهما في نفح الطيب: ٣/٥٤٠.

<sup>(</sup>٥) في المخطوط: على. محرفة.

<sup>(</sup>٦) البيتان دون عزو في زهر الآداب: ١ / ٤٤٢، وفيه البيت ١ يروى: (... إليه لحظاً مقلــة الرامـق)، وفي جمع الجواهر: ٤٢، وفي شرح الشريشي: ٢ / ٥١، وفيه البيت ١ كما ورد في زهر الآدا ب.

<sup>(</sup>٧) الأمثال للقاسم: ١٢٥،التفضيل بين بلاغتي العرب والعجم: ١٤٥ مع اختىلاف يسير، بحمع الأمثال: ٢٣/٢، المستقصى و ٢ /٥٩١، الأمثال لجهول: ٧٧.

 <sup>(</sup>٨) في عين الأدب: تغلِقُه، وانظر أول هذه الوصية (من: لا تتهاون ... النمو) لأفلاطون في مختــار الحكــم:
 ١٣٧، كتاب الآداب: ٧٦.

<sup>(</sup>٩) عين الأدب: ٣٤.

#### شِعْر :

١- تَحَرَّ سَبِيلَ الْقَصْدِ فِي النَّاسِ وَلْتَكُنْ عَلَى حَـنَدٍ مِنْهُـمْ، وَلاَ تُسِئ الظَّـنَا
 ٢- وَلاَ تَمْدَحَنْ مَنْ لاَ يُجَرِّب وَلاَ تَقُـلْ عَلَى غَيْرِ عِلْـمٍ ذَاكَ مـن ذَاكُـم أَسْـني
 ٣- فَمَا كُلُّ مَنْ (١) يُرْضِيكَ ظَاهِرُ حَالِـهِ لَذَى الخير مَحْمُوداً، وَقَد يُحْمَدُ الأَدْنَى (٢)

## المقالة التاسعة والثمانون

حِكَايَة: حكى عن عبد الله بن المبارك (١) أنه خرج يريد الحج، فلما دخل الكوفة ومشى في أزقّتها (١) إذا هو برائحة طيبة قد أخذت خياشيمه، فلم يتمالك أن قرع الباب الذي فاجأته / منه، فخرجت إليه جارية كأنها البدر، فقال لها: يا ٨٠ جارية، أعطيني من هذا الطعام، وخذي من الثمن ما شئت، فقالت له: يا عم، هو وا لله عليك حرام، وهو علينا حلال، فقال وكيف ذلك؟ قالت: نحن ثلاث بنات هاشميات، ما طَعمنا منذ ثلاث فخرجت أمننا فأصابت حماراً ميتاً، فأخذت من لحمه، وجاءتنا به، فغسلناه، وطبخناه، وصببناه وأكثرنا فيه من الأبازير (٥) فهو لنا حلال وعليك حرام.

<sup>(</sup>١) في المخطوط: ما. والصواب ما أثبتّه.

<sup>(</sup>٢) لابن عمران الزاهد في شرح الشريشي: ٣ / ٧٢.

<sup>(</sup>٣) ... ابن واضح. أبو عبد الرحمن المروزي: ١١٨ - ١٨١هـ، مولى بني حنظلة. عـــا لم زاهــد عــابد جــواد مجاهد. تفقّه على سفيان الثوري ومالك بن أنس.

انظر: المعارف: ٥١١، حلية الأولياء: ٨ / ١٦٢ وما بعدها. الوفيات: ٣ / ٣٣ ـ ٣٤.

<sup>(</sup>٤) الأزقَّة: جمع زُقاق، وهو: الطريق الضيِّق. انظر: اللسان (زقق: ١٤٣/١٠، ١٤٤).

<sup>(</sup>٥) الأبازير: أي التوابل.

فحل عبد الله بن المبارك مِنْطَقته (١) فيها ثلاثون ديناراً، وقال: يا بنية خذي، هذه نفقة أريد بها الحج فأنتم عندي أعظم أجراً من الحج ؛ فأنتم أهل بيت رسول الله على على الله عنه وأمس به رحماً، وانصرف إلى منزله.

فأتاه آتٍ في منامه فقال: يا عبد الله، أتتسخّى على وأنا خلقت السخاء؟ وعزَّتي، وجلالي، لقد أقمت لك مَلَكاً يحج لك إلى يوم القيامة، فأيقظه الله \_ تعالى \_ من نومه فرحاً مسروراً.

فلما قدم الناس من الحج أتاه رجل من إخوانه، فقال: يا عبد الله، لقيتك بالمدينة عند قبر رسول الله ـ على ألله على السلام، ثم جاءه آخر / فقال له: يا عبد الله (٢)، لقيتك بمكة في الطواف فسلمت عليك، فلم ترد علي السلام، ثم جاءه آخر فقال: يا عبد الله 'لقيتك بعرفات فسلمت عليك فلم ترد علي السلام، فأتاه آت في المنام فقال: كم نكثر لك من الشهود وأنت لم تقبل، فقال (٢) عبد الله بن المبارك: رضيت يا رب رضيت.

نَادِرَة: صحب طفيلي رجلاً في سفر، فلما نزلوا بعض المنازل قال له الرجل: خذ درهماً وامض اشتر لنا لحماً، فقال الطفيلي: إني تَعِب والله، ما أقدر. فمضى الرجل فاشتراه (ثم قال<sup>(٤)</sup> للطفيلي: قم فاطبخه، قال: لا أحسن الطبخ، فطبخ الرجل، ثم قال: قم فاثرده<sup>(٥)</sup>. قال: أنا والله، كسلان، فثرد الرجل. ثم قال له: قم فاغرف. قال: أخشى أن ينقلب على ثيابي. فغرف الرجل حتى ارتوى الشريد،

۰۸ب

<sup>(</sup>١) الـمِنْطَقة: الإزار الذي يُثْنى. أو هي ما يُشَدُّ به الوسط. انظر: اللسان: (نطق: ٢٥٤/١٠)

<sup>(</sup>٢) ورد مكرراً في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط كتب: يا. والصواب حذفها.

<sup>(</sup>٤) ورد مكرَّراً في المخطوط.

<sup>(</sup>٥) فاثرده: الثّرد: فتّ الطعام وهشمه.

۱۸۱

فقال له: قم الآن فَكُلْ. قال: نعم إلى متى هذا الخلاف! قد والله، استحييت من كثرة خلافي لك(١)، وتقدّم فَأكَلْ(٢).

مَشَل: جُهْد المقل(٢) خيرٌ من عذر الجل.

وصيّة: إذا أردت أن تعرف طبع الرجل فاستشره في بعض الأمور، فإنك تقف من مشورته على جوره وعدله، وخيره وشره.

#### شِعْر:

السُمسُّوا بِالمُعَسارِفِ وِالمُعَسالِي فَلَيْسسَ السَمَحْدُ بِالرَّسْمِ البَسوَالِ
 فَإِنْ فَاتَا فَبِالبِيضِ السَمَوَاضِي وَبِالسُّمْرِ المُثَقَّفَ فَ الْعَوَالِسي
 إذا مَا الْمَرْءُ لَمْ يُنهِضْهُ هَدْيٌ فَلَيْس بِنَاهِضٍ أُخْسرَى اللّيَسالِي
 وَمَن أَسْمَتْهُ أَسْبَابٌ سِواهَا فَرِفْعَتُ هُ تَسؤُولُ إِلَى سَفَالِ (٤)

## المقالة التسعون

حِكَايَة: لما غزا الإسكندر دار ابن دارا (وكان دارا قد ملَّه قومه، وأهل مملكته وأحبوا الراحة منه) فلحق كثير من وجوه أصحابه وقواده إلى الإسكندر، وأطلعوه

<sup>(</sup>١) في المخطوط: إليك. والصواب ما أثبته من الأذكياء.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأذكياء: ٢٣٤.

<sup>(</sup>٣) قوله: جهد المقل. ورد في ثمار القلوب: ٦٧٠.

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليها فيما اطلعت عليه من مصادر.

والبيض المواضي: يعني السيوف القاطعة.

والسّمر المثقفة: الرّماح المقوَّمة المسواة. والثقاف: خشبة تسوَّى بهـا الرِّمـاح. انظـر: اللسـان: (ثقـف: ٢٢٠/٩).

على عورته، وقوّوه عليه، فلما التقيا ببلاد الجزيرة اقتتلا سنة كاملة، ثم وثب على دارا جماعة من قومه فقتلوه، وكان الذي فعل به هذا حاجباه.

فلمّا سيق رأسه إلى الإسكندر أمر بضرب أعناق الذين (١)جابوه (٢)، وقال: هذا جزاء من اعتدى على مليكه (٣).

نَادِرَة: وقف أعرابي على قوم يسألهم فحرموه، فقال لأحدهم: ما اسمك؟ قال: محرز، وقال للآخر: ما اسمك؟ قال: حافظ، قال: قبَّحكم الله، ما أظن الأقفال عملت إلا من أسمائكم!

مَشَل: أُنس الأمن يُذهب وحشة الوحدة، ووحشة الخوف تُذهِب أنس الجماعة.

وصيّة: لا تحقرن من الخير قليلاً تفعله، فإن القليل من الخير كثير.

شِعْر (٤):

١- /لا تُشِيعِ النَّفْسِ كُلَّ فَائِتَةٍ فِي اللهِ فِي كُلِّ فَائِتَةٍ عِوْضُ
 ٢- وَاعْمَلْ لأُخْرَاكَ غَيْرَ مُنْخَدِعٍ فَي إِنَّ دُنياكَ هَذِهِ عَرَضُ
 ٣- إِنْ صَحَ أَمْرٌ مِنَ الأُمُور لَهَا لاَ بُدَّ مِنْ أَنْ يُصِيبَهُ مَرَضُ

<sup>(</sup>١) في المخطوط: الذي. محرفة. والصواب ما أثبتُه من عين الأدب.

<sup>(</sup>٢) هكذا ورد في المخطوط.

<sup>(</sup>٣) عين الأدب: ٢٠٣.

<sup>(</sup>٤) زيادة من المحقق جرياً على منهج المؤلف.

<sup>(</sup>٥) دون عزو في عين الأدب: ٣٧.

العِوض: البدل.

العَرَض: أي تكون للإنسان ثم تزول عنه بما يعرض لـه مـن أحــداث الدهــر. انظـر: اللســـان: (عــرض: ١٦٩/٧).

## المقالة الحادية والتسعون

حِكَايَة: حُكي أن قوماً من العرب حسدوا حاتم الطائي (۱)على كرمه، وانتشاره (۲)به، فقصدوا إليه يريدون قتله، فجاؤوه وهو في زرع له بين عددٍ من قومه، ولم يكونوا رأوه من قبل ذلك، فقالوا له: دلّنا على حاتم. فقال: وما تريدون منه؟ قالوا: قتله. قال: ولرم؟ قالوا: لاشتهاره بالكرم حسدناه. فقال لهمم: إذا كان في صبيحة غدٍ وجدتموه في موضع كذا. فانصرفوا عنه، ونهض حاتم إلى الموضع الذي دلهم عليه، وقدالتف في شملة وغطى رأسه، فلما أتوه وجدوه كما وصف لهم، فأرادوا قتله، فقال أحدهم: أيقظوه حتى يجد ألم الموت، فكشفوا عن وجهه، فإذا هو الرجل الذي دلّهم عليه، فقالوا له: ما هذا، ألست الرجل الذي سألناك عن حاتم؟ قالوا: فكيف حرجت كنا، وأنت قد علمت سوء رأينا فيك؟ قالوا: كرهت أن / يقصدني قوم فينصرفون دون مطلبهم، فعجبوا من ذلك ١٨٢ قال: كرهت أن / يقصدني قوم فينصرفون دون مطلبهم، فعجبوا من ذلك ١٨٨ واعتذروا له، فحملهم إلى حيّه وأطعمهم، وأحسن إليهم وانصرفوا عنه.

نَادِرَة: أقبل رجل إلى محمد بن سيرين (٢) فقال: ما تقول في رؤيا رأيتها؟ قال: وما رأيت؟ قال: كنت أرى لي غنماً، فكنت أعطى فيها ثمانية دراهم للرأس، فأتيت من البيع، ففتحت عيني فلم أر شيئاً، فقال: أعط ابن سيرين ؛ لعل القوم اطلعوا على عيب في الغنم فكرهوها، قال: يمكن الذي رأيت.

<sup>(</sup>١) هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي، يكنى أبا عدي. فارس شاعر جاهلي، جواد يضرب به المَشل في الكرم.

انظر: الشعر والشعراء: ١ / ٢٤١ ـ ٢٤٩، الأغاني: ٦٦٩٣ ـ ٦٧٣٢، الخزانة: ٦٢٧/٣.

<sup>(</sup>٢) وانتشاره: أي اشتهار ذكره.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في ص: ٢٢٥.

مَشَل: آفة المروءة خلف الموعد(١).

وصيّة: إذا أنعم الله \_ تعالى \_ عليك بنعمة فيها فضل (٢)عنك، فاعلم أن فيها نصيباً لغيرك، فتسرَّع إلى إخراجه تأمن بغتة الاستدراك (٣).

### شِعْر:

| عَلَى حُرَقٍ بَيْنَ السِجَوَانِحِ وَالصَّدْرِ           | وَإِنِّي وَإِنْ أَعْرَضْتُ عَنْكَ لَــمُنْطَوٍ | -1 |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|
| فَأَلْقَاكَ مَا يَيْنِي وَبَيْنَكَ مِنْ سِتْرِ          | إِذَا هَاجَ شَوْقِي مَثَّلَتْكَ لِي الـمُنَى   | -4 |
| وَلَكِن دَعَانِي اليَأْسُ مِنْكَ إِلَى الصَّـبْرِ       | فَدَيْتُكَ لَمْ أَصْبِرْ وَلِي فِيكَ حِيلَةٌ   | -4 |
| كُمَا صَبَرَ الظُّمْ آنُ ( أَ فِي البَلَدِ القَفْر ( ٥) | تَصَبّرتُ مَغْلُوباً وَإِنِّي لَـمُوجَعٌ       | -£ |

## المقالة الثانية والتسعون

حِكَايَة: لما مرض قيس بن سعد بن عبادة (١٦) استبطأ إخوانه في العيادة، فسأل عنهم، فقيل له: إنهم يستحيون ممَّا لك عندهم من الدّين، فقال: أخزى الله

<sup>(</sup>١) في المخطوط: الوعد. محرفة. وصوابه من المصادر التالية.

وقد ورد هذا المُشَل في الأمثال لابن سلام: ٧١، وفي مجمع الأمثال: ١ / ٥٩، وفي فصل المقــال: ٨٥، وفي المستقصى: ١ / ٥، وفي كتاب الأمثال لمجهول: ٨٥. وينسب هذا المَشُل إلى عوف الكلبي.

<sup>(</sup>٢) فضل: أي زيادة.

<sup>(</sup>٣) عين الأدب: ٢٦٧.

<sup>(</sup>٤) في مصادر التخريج التالية: العطشان.

<sup>(</sup>٥) البيتان ٣، ٤ دون عزو في الكامل: ٣ / ١٣٧٨، وفي الأمالي: ٢ / ٣، وفي بحموعـة المعـاني: ٣٠٢٠، والبيت ٣ فيما تقدم يروى: (أيا عمرو لم...).

البيـت ٤ دون عـزو في حماسـة الظرفـاء: ١ / ١٦٦، وفي المنشـور البهـائي: ٢ / ٢٤٣، وفيهمـا البيـت يروى: (سأصبر محزوناً وإني... صبر العطشان في...).

<sup>(</sup>٦) سبقت ترجمته في ص: ٦٠.

تعالى مالاً يمنع / الإخوان من الزيارة، ثم أمر من ينادي: من كان لقيس عنده مال ٢٨٠٠ فهو في حِلِّ منه، فتكسَّرت عتبةُ داره لكثرة العُوَّاد (١٠).

نَادِرَة: خرج أبو نواس (٢) متنزهاً مع شطّار من أصحابه، فنزلوا روضة، ووضعوا شراباً، فمر بهم طفيلي فطورج عليهم، فقال له أبو نواس: ما اسمك؟ قال: أبو الخير، فرحب به وقعد معهم، ثم مرّت به جارية فسلمت، فرد عليها وحياها، وقال لها: ما اسمك؟ قالت: زانة. فقال أبو نواس لأصحابه: استعيروا الياء من أبي الخير، وألحقوها بزانة فتكون زانية، ويكون أبو الخير أبا الخر كما هو أهله، ففعلوا.

مَثَل: أن تسمع بالمعيدي خيراً من أن تراه (٣).

وصيّة: إذا حَهِلت فاسأل، وإذا زللت فارجع، وإذا أسأت فاندم، وإذا ندمت فأقلع، وإذا أفضلت (٤) على أحد فاكتم، وإذا منعت فأجمل، وكن موفراً لقدرك، تبق لك الجلالة على أي حال كنت.

#### شِعْر:

# ١- أُقِرُ له بِالذُّنْبِ وَالذَّنْبُ ذنبُهُ وِيَزْعُهُ أَنِّي مُذْنِبٌ فَاتُوبُ

<sup>(</sup>١) انظر: المستحاد: ١٧٦، تاريخ بغداد: ١ / ١٧٨ ـ ١٧٩، لباب الآداب: ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) هو الحسن بن هانئ... الصبَّاح مولى الجرّاح بن عبد الله بن الحكم... بن مالك. نشأ بالبصرة، وانتقـل إلى بغداد وأقام بها. كان شاعراً زنديقاً ماجناً عابثاً.

انظر: الشعر والشعراء: ٢ / ٧٩٦ ــ ٨٢٦، طبقـات ابـن المعـتز: ١٩٣ ــ ٢١٧، الأغـاني: ٩٨٣١ ــ ١٠١٧١.

<sup>(</sup>٣) انظر هذا المَثَل في الأمثال للمفضل الضبي: ٥٥، وفيه المَثَل يروى: (لا أن تراه)، و ٢٥، وفي الأمثال لابن سلام: ٩٧، و ٨٩، وفي جمهرة الأمثال: ١/٥٥، وتي فصل المقال: ١٣٥ و ١٣٦، وفي مجمع الأمثال: ١ م ١٢٩، و ٢ / ٢٠، وفي المستقصى: ١ / ٣٧٠، وفي الأمثال لجمهول: ٢٧.

<sup>(</sup>٤) أفضلت: أي تفضّلت، أي صرت صاحب فضل وعطاء.

٢ - وَمِنْ كُلِّ دَمْعٍ فِي جُفُونِي سَجِابة وَمِنْ كُلِّ نَارٍ فِي حَشَايَ نَصِيبُ
 ٣ - وَيَقْصُدُنِي بِالْهَجْرِ عِلْماً بِأَنَّهُ إِلَّ عَلَى مَا كَانَ \_ مِنْهُ حَبِيبُ (١)

1 14

## / المقالة الثالثة والتسعون

حِكَايَة: قال ابن أبي ليلي (٢) القاضي: بينما أنا ذات يـوم في بحلس القضاء إذ أتتني امرأتان إحداهما عجوز والأخرى شابة، فقالت العجوز: أصلح الله تعالى القاضي، أعْدِني على هذه فإنها أخذت زوجي، وزوج ابنــق. فقلـت للشابة: ما تقولين؟ قالت: إن رأى القاضي أن يأذن لي، أكشف عن وجهي ؛ فإن المشي والحر قد أتعباني. فقالت العجوز: أصلح الله تعالى القاضي، ما بها هــذا ؛ ولكن تريد أن تريك محاسن وجهها، فإنها أحسن دابة في الدنيا لا متّعها الله بـه! فقلت لها: إذن أشددي (٣) قناعك فشأنك ووجهك. فأسفرت عن وجه حسن ثم قالت: إن هذه عمتي، وكنت أسميها أمي ؛ وذلك أن أمي ماتت، وأنا صغيرة، فربتي وأحسنت تربيــق، حتى بلغت مبلغ النساء، وأدرك ابن عمي فزوجتني منه، وأحسنت القيام عليَّ، وساقتني إليه، فعشتُ معه برهة من الدهر لا أرى مكروهاً. ثم نشأت ابنة لها فجعلت كلما رأت زوجي في مكان تصف ابنتها، وتطريها عنده، حتى حلى بقلبه ما يحلو بقلوب الرجال من النساء، فخطبها إليها، فقــالت: إنّي مزوِّ جتك (٤) على أن تجعل أمر امرأتك بيـدي، ففعل / فلـم أشعر إلا برسول

۸۳

<sup>(</sup>١) لم أقف عليها فيما اطّلعت عليه من مصادر.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في ص: ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: أشددت. وهي محرفة.

<sup>(</sup>٤) في المخطوط: مزرجك. وهي محرفة.

هذه قد أتاني فقال: إن زوجك خطب إليَّ ابني، فأبيتُ أن أزوجه حتى يجعل أمرك إليَّ، ففعل، فأنت طالق ثلاثاً. فأتاني بشيء لم يكن في حسابي، فحمدت الله تعالى وصبرت وسكت، فلم ألبث إلا ريث انقضاء العدة حتى قدم زوج هذه (تعني عمتها) فبلغه ما كان فأتاني متوجعاً، فسألني عن قصيّ، فأخبرته الخبر، فقال لي: هل لك أن تزوجيني نفسك؟ فقلت له: نعم، قلتُ: أن تجعل أمر عمي بيدي قال: قد فعلت، فأرسلت إليها رسولاً أن زوجك خطبني إلى نفسي، فأبيت أن أتزوجه حتى يجعل أمرك بيدي، وقد فعل، فأنت طالق ثلاثاً، قال القاضي: فضحكت!

فقالت العجوز: أيها القاضي: بقي والله أكثر من هذا، فقالت الشابة: ثم لم ألبث حتى مات زوجي الذي كان زوجها، فجاءتني تطلب ميراثها، وأتتني بابن عمي الذي كان زوجي، فأسمعتني وأسمعني ابن عمي، وتشنّع (١)بي، فقلت له: يا ابن عمي، لا تفعل، فوا لله ما هذا جزائي منك، فقال: والله ما بي إلا غيظك (إلا (١) ابنة عمتك، فقلت له: فهلا خير من ذلك، قال: وما هو؟ قلت: تراجعني، فوا لله، لقد طبت لك. قال: وتفعلين ؟ / قلت: نعم، قلت: أن تجعل أمر ابنة كام عمتي بيدي، قال: قد فعلت، فأرسلت إليها رسولاً: أن زوج ابنتك قد خطبني إلى نفسي، فأبيت أن أتزوجه حتى يجعل أمرا ابنتك بيدي، ففعل ؛ فهي طالق ثلاثاً.

فقالت العجوز: أيحلُّ هذا أصلح الله تعالى القاضي؟ أُطَلَّق أنا وابنتي! قــال ابـن أبي ليلي (٣): فقلت نعم، ولو كنتن ثلاثين، ثــم مضيـت إلى عيســى بــن موســـى (٤)

<sup>(</sup>١) تشنّع: هم بأمر شنيع، أي قبيح. انظر: اللسان: (شنع: ٨ / ١٨٧).

<sup>(</sup>٢) هكذا وردت في المخطوط. ولعلها زيادة لا حاجة لها.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في ص: ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته في ص: ١١٣.

فحد تنه الحديث فضحك حتى ركل الوسادة برجله، ثم قال: ما سمعت بمشل هذا الحديث (١).

نَادِرَة: قيل لأشعب (٢): ما أحسن الغناء؟ قال: نشيش (٣) المقلي. قيل له: فما أطيب الزمان؟ قال: إذا كان عندما تنفق.

مَشَل: من استغنى كرم على أهله<sup>(٤)</sup>.

وصيّة: قال زياد (٥): أيّها الناس: لا يمنعكم سوءُ ما تعلمون منا أن تنتفعوا بأحسن ما تسمعون منا (٦) ؛ فإن الشّاعر يقول:

اِعْمَلْ بِقَوْلِي فَإِنْ قَصَّرْتُ فِي عَمَلِي يَنْفَعْكَ قَوْلِي وَلاَ يَضْرُرْكَ تَقْصِيرِي<sup>(٧)</sup>

اعمل بعلمي ولا تنظر إلى عملي للفعك علمي ولا... إلخ

وهو دون عمزو في خماص الحماص: ٧٣، وفيه البيت يروى: (اعممل بعلمي فمإن... ينفعك علمي ولا...)، وفي محاضرات الأدباء: ١ / ١٣٣، وفيه البيت برواية سابقه. وفي حدائق الأزاهر: ٢٨٦.

البيت للخليل بن أحمد في ديوانه ضمن (شعراء مقلون ص: ٣٤٦)، برواية المعارف. وانظر مزيداً من التخريج هناك. و لم يفت صانع الديوان التعليق بقوله: (وإذا صحَّ أن زياد بن أبيه قد استشهد بـه كما في العقد... فلا يصـح أن يكون للخليل) وهـذا كـلام وجيـه فـالمعروف أن زيـاداً مـات سنة تـلاث وخمسين، في حين أن الخليل مات سنة سبعين ومائة. فاستشهاد زياد بشعر الخليل أمر مستحيل.

<sup>(</sup>١) انظر: ذم البغي: ٨١، جمع الجواهر: ٢٧١، ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في ص: ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) النشيش: صوت الغليان.

<sup>(</sup>٤) الأمثال لابن سلام: ٢٨٩، مجمع الأمثال: ٢ / ٣٢٩، المستقصى: ٢ / ٣٥٢، الأمثال لجهول: ١٠٦.

<sup>(</sup>٥) سبقت ترجمته في ص: ٢٠٤.

<sup>(</sup>٦) انظر هذه الوصية في البيان والتبيين: ١ / ٢٦٥، وقد أشار المحقق إلى أن القائل في إحدى نسخ الكتــاب الخطية هو أبو الدرداء.

والوصية بتمامها وردت في العقد: ٢ / ٢٥٤، و ٤ / ١١٣، وفي حدائق الأزاهر: ٢٨١.

<sup>(</sup>٧) البيت للخليل بن أحمد في المعارف: ٥٤٢، وفيه البيت يروى:

#### شِعْرٍ :

السكر الزَّمَانِ مَتَى تُفِيتُ وَيَا سَعَةَ السمَطَالِبِ كَمْ تَضِيتُ وَيَا سَعَةَ السمَطَالِبِ كَمْ تَضِيتُ وَيَا نَيْلَ السحُظُوظِ أَمَا إِلَيهَا بِغَيْرِ مُدَلِّهِ أَبُداً طَرِيتُ وَيَا نَيْلَ السحُظُوظِ أَمَا إِلَيهَا تَعُيونُ هِي الَّتِي عَنْهَا تَعُوقُ ٣- أَكُلُّ فَضِيلَةٍ كَانَتْ عَلَيهَا تَعُينُ هِي الَّتِي عَنْهَا تَعُوقُ ٤- أَكُلُّ فَضِيلَةٍ كَانَتْ عَلَيهَا تَعُيوقُ ٤- قَضَاءٌ ضَلَّ حَرْمُ الرَّأْيِ فِيهِ وَكَذْبٌ دُونَهُ الظَّنُ الصَّدُوقُ ٤- قَضَاءٌ ضَلَّ حَرْمُ الرَّأْيِ فِيهِ وَكَذْبٌ دُونَهُ الظَّنُ الصَّدُوقُ ٥- وَعَنْبٌ طَالَ وَالأَيْامُ صُمَّ كَمَا يَشْكُو إِلَى المَوْجِ الغَرِيقُ ١٠٥٥
 ٥- وَعَنْبٌ طَالَ وَالأَيْامُ صُمَّ كُمَا يَشْكُو إِلَى المَوْجِ الغَرِيقُ ١٠٥٥

## / المقالة الرابعة والتسعون

حِكَايَة: بينما المنصور (٢) يوماً في بعض متنزهاته إذ رأى رجلاً مهموماً ملهوفاً يجول في الطرقات، فأرسل من أتى به.

فسأله عن حاله، فأخبره أنه خرج في تجارة فأفاد مالاً، وأنه رجع بالمال إلى منزله، فدفعه إلى أهله فذكرت امرأته أن المال سُرِق من بيتها، ولم ير ثقباً، ولا أثراً.

فقال له المنصور: منذ كم تزوجتها؟ قال: منذ سنة. قال: أَبِكر؟ قال: لا. قال: فلها ولد من سواك؟. قال: لا. قال: فشابة هي، أم مسنة؟ قال: بـل شابة. قال: فدعا له المنصور بقارورة طيب كان يُتَّخَذُ لـه حاد الرائحة، غريب النوع فدفعه إليه، وقال: تطيب من هذا الطيب ؛ فإنه يذهب همّك.

٤٨ب

<sup>(</sup>۱) لمهيار الديلمي في ديوانه: ٢ / ٢٩٩.وفيه البيت ٢ يـروى: (... مذلَّـة لفتــى طريـق)، والبيــت ٤: (...ضلَّ رُشد الرأي فيه، وكاذب دونه...).

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في ص: ٦٦.

فلما خرج الرجل من عند المنصور، قال المنصور الأربعة من ثقاته: ليقعد على كل باب من أبواب المدينة واحد منكم فمن مرَّ به أحد فشمَّ منه رائحة الطيب فليأتني به.

وخرج الرجل بالطيب فدفعه إلى امرأته، وقال: وهبه لي أمير المؤمنين، فلما شُمَّته بعثت إلى رجل كانت تحبه \_ وقد كانت دفعت إليه المال \_ فقالت له: تطيَّب من هذا الطيب؛ فإن أمير المؤمنين وهبه لزوجي.

فتطيّب به الرجل ومرَّ مجتازاً ببعض أبواب المدينة، فشمَّ الموكّل / بالباب رائحة الطيب فأحذه، وأتى به المنصور، فقال له المنصور: من أين استفدت هذا الطيب، فإن رائحته غريبة معجبة، قال: اشتريته. قال: أخبرنا من أين اشتريته؟ فتلجلج (۱) واختلط كلامه. فدعا المنصور صاحب شرطته وقال له: خذ هذا الرجل إليك، فإن أحضر كذا وكذا من الدنانير فخله يذهب حيث شاء، وإن امتنع فاضربه ألف سوط (۱) من غير مؤامرة (۱).

فلما خرجا من عنده دعا بصاحب شرطته [ فقال له (٤) ] هـوِّلْ عليه، ولا تقدمنَّ لضربه حتى مؤامرتي (٥) وخرج صاحب الشرطة.

فلما جرَّده وسجنه، أذعن برد الدنانير وأحضرها كهيئتها، فأعلم المنصور بذلك. م۸أ

<sup>(</sup>١) تلحلج: تردَّد في كلامه.

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: صوت. محرفة. والصواب ما أثبتُه.

<sup>(</sup>٣) المؤامرة: المشاورة، وطلب الرأي.

<sup>(</sup>٤) زيادة من المحقق يستقيم بها السياق.

<sup>(</sup>٥) كتب في الهامش تعليقاً على هذه الكلمة: قوله: مؤامرتي: كلمة لم تفهم فتأمّلها. وعندي أن المعنى واضح وهو: مشاورتي وطلب أمري.

فدعا صاحب الدنانير، فقال له: أرأيت إن رددت عليك الدنانير بأعيانها، أتحكمني على امرأتك؟ قال: نعم، قال: فهذه دنانيرك، وقد طلقت المرأة عليك، وخبَّره خبرها(١).

نَادِرَة (٢): نظرت عجوز من الفلاسفة إلى رجل يريد أن يتعرس، وقد زيَّن داره وزوَّقها، وكتب على الباب: لا يُدخل عليَّ هذا الباب شيء من الشر. فقالت له العجوز: فامرأتك من أين تدخل!

مَثَل: من لم يدار المشط ينتف لحيته (٣).

وصيّة: قال عمر: إذا توجّه أحدكم في الوجه ثلاث مرات و لم يصب خيراً فليدعه (٤).

#### شِعْر:

رايش في كُلِّ سَاعَةٍ وَأُوانِ تَتَاتَى صَنَائِعُ الإِحْسَانِ
 اليش في كُلِّ سَاعَةٍ وَأُوانِ تَتَاتَى صَنَائِعُ الإِحْسَانِ
 فيإذَا أَمْكَنَت فَبَادِرْ إِلَيهَا حَاذَراً مِنْ تَعَالُر الإِمْكَانِ
 أَحْارَهُ النَّاسِ مَنْ إِذَا أَحْسَانَ إِلاَحْسَانَ بِالإِحْسَانَ بِالإِحْسَانَ بِالإِحْسَانِ

<sup>(</sup>١) انظر: الأذكياء: ٥٨، ٥٩، تزيين الأسواق: ٢ / ٢٤ه، ٤٢٥، غمرات الأوراق: ١٦٤، ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) كتب في هامش المخطوط تعليقاً على كلمة نادرة. تأمَّل هذه النَّادرة.

<sup>(</sup>٣) الْمَشْل في مجمع الأمثال: ٢ / ٣٢٨، برواية: من يدار المشط....

<sup>(</sup>٤) انظر نحواً من هذه الوصية لعمر ـ ﷺ ـ في عيون الأحبار: ١ / ٢٥٠. وفي نثر الدر: ٢ / ٤٨.

<sup>(°)</sup> الأبيات دون عزو في عين الأدب: ٧٠، البيتان ١، ٢ دون عزو في المحاسن والأضداد للحاحظ: ٩١، وفيه البيت ١ يروى: (...تهيّا...)، والبيت ٢: (... أمكنت تقدّمت فيها...)، وكذا في المحاسن والمساوئ للبيهقي: ٢٨٤.

وهما دون عزو أيضاً في بهحة المحالس: ١ / ٣٤٦، وفيه البيت ١ يىروى كما في سابقه. وهما في التمثيل والمحاضرة: ٢ / ١١٠، وفيهمـــا البيت ١ يروى: (... كلِّ وهلة... تنهيّا...)، وفي نزهة الأبصار: ٩٧.

البيت ٣ ورد مفرداً دون عزو في التمثيل والمحاضرة: ٤٣٤.

## المقالة الخامسة والتسعون

حِكَايَة: كان رجل ألزم نفسه أن لا يتزوج إلا امرأة تلائمه وكان اسمه شناً، فكان يجوب البلاد في طلبها إلى أن صحب رجلاً راكباً في طريقه يوماً، فقال له: شنّ: أتحملنى، أم أحملك؟ قال له: يا جاهل، هل يحمل الراكب الراكب!

ثم استقبلتهما جنازة، فقال شن: أتُرى صاحبها حياً؟ فقال له: ما رأيت أجهل منك، أتراهم يحملون إلى القبر حياً!

ثم أتيا على زرع، فقال شِن: أترى هذا الزرع قد أكل؟ فجهَّله كذلك أيضاً. ثم انتهيا إلى قرية الرجل، فجعل يحدث ابنته بحديثه، ويُطْرِفُها به، \_ وكان اسمها طبقة \_ فقالت: ما نطق الرجل إلا بالصواب. أما قوله: تحملني أم أحملك؟ فإنه أراد قطع الطريق بالحديث.

وأما الجنازة: فأراد هل ترك بعده عقباً يحيا ذكره به.

وأما الزرع: أراد هل استلف أهله ثمنه أم لا.

فأحبر الرجل بذلك شناً، فخطبها إليه، فتزوجها فقيل: وافق شن طبقة (١).

نَادِرَة: حدث...(٢) قال: كنت جالساً عند عبد / الملك بن الماجشون (٣) فجاءه بعض جلسائه فقال له: يا أبا مروان، أعجوبة، قال: وما هي؟ قال: خرجت إلى حائطي بالغابة، فلما أن أصحرت (٤)، وبعدت عن المدينة عرض لي رجل، فقال لي: اخلع ثيابك، قلت: وما يدعوني إلى خلع ثيابي؟ قال: أنا أولى بها منك! قال: فقلت له: ومن أين؟ قال: إنّا إخوة، وأنا عريان، وأنت مكتس.

Í٨٦

<sup>(</sup>١) انظر: الأذكياء: ٢٨١، مجمع الأمثال: ٢ / ٣٥٩، عند إيراده للمَثَل السائر: وافق شن طبقة.

<sup>(</sup>٢) هنا كلمة لم أتبيّن قراءتها.

<sup>(</sup>٣) سبتقت ترجمته في ص: ٦٢.

<sup>(</sup>٤) أصحرت: دخلت في الصحراء.

قلت: فالمساواة، قال: كلا، قد لبستها أنت فأريد أن ألبسها كما لبستها.

قلت: فتعريني وتبدي عورتي. قال: وما بأس بذلك، قد روينا عسن مالك بن أنس أنه قال: لا بأس للرجل أن يغتسل عرياناً بالعراء (٢).

فقلت: يلقوني الناس فيرون عورتسي. قال: لو كان الناس يلقونك في هذا الطريق، ما عرضت لك.

قلت له: فأراك ظريفاً، فدعني حتى أمضي إلى حاجتي، فأنزع الثياب، وأوجهها إليك.

قال: كلا أردت أن توجه إليَّ أربعة أعبد من عبيدك فيقبضون عليَّ، ويمضون بي إلى السلطان، فيسجنني، ويمزق جلدي، ويطرح رجلي في الفلقة (٣).

قلت: كلا أحلف بالأيمان أني أوفي لك بما وعدتك ولا أسوؤك. قال: كلا، إنا قد روينا عن مالك أنه قال: لا تلزم الأيمان الــــي يحلـف بهـا اللصـوص، قلـت: أحلف أني لا أحتال في / أيماني. قال: هذه أيمان أمركبـة علـى أيمـان اللصـوص ٨٦ب الباب فيها واحد، قلت له: دع المناظرة بيننا، فوا لله لأوجهن إليــك بهـذه الثيـاب طيبة بها نفسى.

قال: فأطرق ثم رفع رأسه، فقال: أتدري فيما فكرت؟ قلت: لا. قال: تصفحت اللصوص من عهد آدم إلى وقتنا هذا، هل أحد لصاً أخذ نسيئة (٥) فلم أحده، وأكره أن أبتدع في الإسلام بدعة. اخلع الثياب، فخلعتها، ودفعتها إليه (٢).

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في ص: ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) العراء: المكان العاري أو الخالي من الناس.

<sup>(</sup>٣) الفلقة: مقْطرة السجَّان، وهي حشبة فيها خروق على قدر سعة السِّيعان، تُقيَّد فيها اللصوص. انظر: اللسان: (فلق: ١٠ / ٣١٠)، المعجم الوسيط: (فلق: ٢ / ٧٠١).

<sup>(</sup>٤) في الأذكياء: يمين.

<sup>(</sup>٥) نسيئة: مؤخّر أو مؤجّل.

<sup>(</sup>٦) انظر هذه النادرة بسندها في الأذكياء: ٢٣٧، ٢٣٨، وفي أخبار الظراف: ١٢١ \_ ١٢٣.

مَثَل: النُّصح بين الملإ تقريع (١).

وصيّة: أوصى رجل ابنه فقال: يا بنيّ: إذا كنت في قوم فدار بينهم تدبيراً، فلا تعجل بالجواب قبل أن تعرف ما عندهم، ولا تتكبر عن متابعتهم، فإذا ظهر لك الحق فإن المتابعة على الصواب أحسن من الابتداء بالخطأ، واعلم يا بينيّ أن إصابتك [ الرأي بعد خطأ القوم أحمد لك م إصابتك(٢) ] قبل كلامهم ؛ فإنه لا يعرف فضل رأيك على غيره إلا بعد المعرفة بما عندهم، فعند ذلك يستبين القول السديد من السفيه، والرأي الرشيد من الكريه، ومن استقبل وجوه الآراء علم مواقع الخطأ (٢).

### شِعْر:

١- إَذَا حَوَيتَ خِصَالَ السَمَرْءِ أَجْعَهَا فَضْلاً، وَعَامَلْتَ كُلَّ النَّاسِ بِالحَسَنِ
 ٢- لَمْ تَعْدَم النَّحَيْرَ مِنْ ذِي العَرْش تُحْرِزُهُ وَالخيرَ مِنْ خَلْقِهِ فِي السِرِّ وَالعَلَنِ<sup>(1)</sup>

## / المقالة السادسة والتسعون

١. حِكَايَة: كان رجل من أهل بغداد أتى المدينة في طلب حارية، وصفت له قارئه قوَّالة، فسأله أن يعرضها عليه، فقال له: يا عبد الله، لقد أبعدت الشُّقة في طلب هذه الجارية، فما رغبتك فيها؟

IAY

<sup>(</sup>١) مجمع الأمثال: ٢ / ٣٥٨.

والتقريع: الإهانة والإذلال. انظر: اللسان: (قرع: ٨ م ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) سقط في المخطوط، وقد أثبتُه من عين الأدب: ٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) عين الأدب: ٢٦٦.

<sup>(</sup>٤) دون عزو في عين الأدب: ١٥٧، وفيه البيت ٢ يروى: (... والشكر من خُلْقه ...).

قال: إنها تغني فتجيد، فقال القاضي: ما علمت بهذا، فألح عليه في عرضها، فعرضها بحضرة مولاها القاضي، فقال لها الفتى: هاتي، فغنّت (شِغْر):

أُسِيرُ إِلَى القُصَّاصِ كُلَّ عَشِيّةٍ أُرَجِّي ثَوَابَ اللهِ فِي عَدَدِ الْخُطَى(١)

فزاد الطرب على القاضي ولم يدرِ ما يصنع، وأخذ نعله، فعلقها في أذنه، وحثا على ركبته، وجعل يأخذ بطرف أذنه، والنعل معلقة فيها<sup>(۲)</sup>، وهو يقول: اهدوني إلى بيت الله ـ تعالى ـ الحرام فإني بذمّة حتى أدمى أذنه، فلما أسكت أقبل على الفتى وقال: حبيبي انصرف، فقد كنا راغبين فيها قبل أن نعلم أنها تغنّى، فنحن الآن فيها أرغب، فانصرف الفتى.

وبلغ ذلك عمر بن عبد العزيز (٢)، فقال: قاتله الله! لقد استرقه الطرب، وأمر بصرفه عن عمله.

قال: نساؤه طوالق لو سمعها عمر لقال: اركبوني فإني مطية، فبلغ ذلك عمر فأشخصه / وأشخص الجارية، فلما دخل على عمر قال: أعد عليَّ ما قلت. قال: نعم، فأعادها، وقال للجارية: قولي. فغنّت (شِعْر):

١ - كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْحَجُونِ إِلَى الصَّفَا أَنِيسَ وَلَـمْ يَسْمُرْ بِمَكَّـةَ سَـامِرُ

٢ - بَلَى نَحْنُ كُنَّا أَهلَها فَأَبَادَنَا صُرُوفُ اللَّيَالِي وَالْهُدُودِ الْعَوَاثِرُ<sup>(1)</sup>

۸۷ب

<sup>(</sup>١) دون عزو في الأغاني: ٢٢ / ٣٣، طبعة دار الثقافة. وفيه البيت يروى: (أروحُ إلى القُصَّاص...).

<sup>(</sup>٢) في المخطوط: منها وهي محرفة. والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في ص: ٢٢٧.

 <sup>(</sup>٤) البيتان أنشد الأول منهما يحيى بن خالد البرمكي، والثاني: سهل بن هارون للحارث بن عصرو بن مضاض الجرهمي في العقد: ٥ / ٥٩.

البيتان لمضاض بن عمرو الجرهمي في الأغاني: ٢٥٨٩، وهما لعمرو بن الحارث بن مضاض في معجم السعراء: ٢٠٠، ٢٠٥، وهما لمضاض بن عمرو... يتشوق إلى مكة في معجم البلدان: الحجون: ٢٠٥/٢. وفي الحماسة البصرية: ٢ / ٤١١، وانظر مزيداً من التخريج هناك.

والجدود: أي الحظوظ.

فما فرغت من هذا الشِعْر حتى اضطرب عمر اضطراباً بيناً، وقد بلَّت دموعــه لحيته، ثم أقبل على القاضي وقال: قاربت في يمينك، ارجع إلى عملك راشداً.

نَادِرَة: كان بالبصرة رجل ذو ضياع (١)، فأنفق ماله في الشراب، فباع ضيعة، فلما تم البيع قال له المشتري: تأتيني بالعشي أدفع لك المال، وأشاهدك، فقال له: لو كنت ممن يرى بالعشي ما بعت الضيعة.

مَثُل: إذا جاء القدر عمى البصر (٢).

وصيّة: كتب بعض الحكماء إلى ملك هجر (وقد سأله أن يكتب له وصايبا فينتفع بها): أنَّ أوفق الأمور ترك الفضول، ولزوم الصواب، والتحفظ من السقوط، وأصل المعيشة اصطلاح المال، وترك التبذير، فإن التبذير مفتاح الفقر، ومن العجز والتواني [ تنبعث الهلكة (٣)]، وأحوج الناس إلى الغنى من لم يفسده الغنى (٤)، وفي المشهور صلاح الأمور، والبر أجمعه في حسن الخلق، ورضا الناس / غاية لا تدرك، والنجاح مع الصبر، والنجاة مع الإيمان، والحلم قائد القلوب، والعفو يوجب المجبة، والرفق بالرعية يوجب الطاعة، والفتنة تنشئها الضغائن، والنعمة تستدام بلزوم الشكر مع اطراح الهوى والمعاصى (٥).

IAA

<sup>(</sup>١) الضّياع: جمع ضيعة. وتُطلـق على معـانٍ كثـيرة منهـا الحرفـة، والصناعـة، والتحـارة، والأرض المغلّـة. وغيرها.

انظر: اللسان: ضيع: ٨ / ٢٣.

<sup>(</sup>٢) هذا المَشَل في الأمثال لابن سلام: ٣٢٦، وفي جمهرة الأمثال: ١ / ١١٨، برواية: (... عشي البصر)، وهو في المستقصى: ١ / ١٢٣، وهو برواية: (غشى البصر) في الأمثال لمجهول: ٣٢.

<sup>(</sup>٣) سقط من المخطوط، وقد أثبتُه من عين الأدب: ٣٨٣.

<sup>(</sup>٤) في عين الأدب: لم يصلحه إلا الغني.

<sup>(</sup>٥) عين الأدب: ٢٨٣.

### شِعْر:

|                                                              |                                                   | •  |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----|
| الأنَّاكَ إِنْ فَعَلْتَ أَثَارُتَ جِيفَاهُ                   | إَذَا وَغْـــدٌ جَفَــــاكَ فَــــلاَ تَلُمْـــهُ | -1 |
| سَــ تَعْطُفُهُ أَصَالَتُــهُ الشَّـرِيفَهُ                  | وَإِنْ يَصِلِ الكَرِيمُ عَلَيكَ فَاصْفَحْ         | -4 |
| تَنَـــلُ مَجْــــداً وَمَرْتَبَـــةً مُنِيفَـــة            | وَإِنْ يَكُ بَيْنَ ذَيْنِ فَأَغْضِ عَنْـهُ        | -4 |
| ببَسْطِ الوَجْهِ، وَالسِحِيَلِ اللَّطِيفَ الْأَطِيفَ الْأَلْ | وَسُلِّ الضِّغْنَ إِنْ آنستَ ضِغْناً              | -£ |

## المقالة السابعة والتسعون

حِكَايَة: حكي أن عيسى بن موسى الهاشمي (٢)كان يحب زوجته حباً شديداً فقال لها يوماً: أنت طالق ثلاثاً إن لم تكوني أحسن من القمر، فنَهَضَت واحتجبت عنه، وقالت: طلقتنى، فبات بليلة عظيمة.

فلما أصبح غدا إلى المنصور (٢)، فأخبره الخبر، وقبال: يما أمير المؤمنين، إن تم علي طلاقها تلفت نفسي غماً، وكان الموت أحب إلي من الحياة، وأظهر جزعاً شديداً.

فأحضر الفقهاء واستفتاهم، فقال جميع من حضر: قد طلقت إلا رجلاً واحداً من أصحاب أبى حنيفة (٤)، فإنه سكت، فقال له المنصور: ما لك لا

<sup>(</sup>١) لابن عمران الزاهد في شرح الشريشي: ٣ / ١٦٠.

والوغد: الأحمق، الضعيف العقل. انظر: اللسان (وغد: ٣ / ٤٦٤).

منيفة: عالية.

<sup>(</sup>۲) سبقت ترجمته في ص: ۱۱۳.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في ص: ٦٦.

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته في ص: ١١٢.

تتكلّم؟ فقال: بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿ وَالنّينِ وَالزّيتُونِ، وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا البَلَدِ الأَمينِ، لَقَدْ خُلَقْنَا الإِنسَانَ / فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ (١) ﴾ فالإنسان يا أمير المؤمنين، أحسن الأشياء، ولا شيء أحسن منه، فقال المنصور لعيسى بن موسى قد فرّج الله تعالى عنك، والأمر كما قال، فأقم على زوجتك، وأرْسَل إليها: أن أطيعي زوجك فما طَلّقَك.

نَادِرَة: قيل لأشعب (٢) لو أنّك حفظت الحديث، حفظك هذه النوادر لكان أولى بك، قال: قد فعلت، قالوا: فما حفظت من الحديث؟ قال: حدثنا نافع (٣) عن ابن عمر (٤) عن النبي - علي الله عن ابن عمر عن النبي - علي الله عن كان فيه خصلتان كتب عند الله تعالى خالصاً، مخلصاً. قالوا: هذا الحديث حسن فما هذه الخصلتان؟ قال: نسبي نافع الواحدة، ونسبت أنا الأخرى (٥).

<sup>(</sup>١) سورة التين. الآيات: ١، ٢، ٣، ٤.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في ص: ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: رافع. وهو تحريف. والصواب ما أثبتُه من العقد وغيره. ونافع هذا هو أبو عبد الله المدنيُّ، مولى عبد الله بن عمر، وراويته. قيل إن أصله من المغرب، وقيل من نيسابور، وقيل: كان من سبى كابل، أصابه عبد الله في بعض غزواته. كان كثير الحديث، مفتياً ثبتاً.

انظر: الجرح والتعديل: ٨ / ٤٥١، ٢٥٢. تهذيب الكمال: ٢٩ / ٢٩٨ - ٣٠٦ سير النبلاء: ٥/٥٥ ـ

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن عمر بن الخطّاب ـ رضي الله عنهما ـ صحابي جليل ذو شمحاعة وجهارة صوت. هاجر إلى المدينة مع أبيه وشهد فتح مكة. وغزا إفريقية مع جيش المسلمين. وقد كفّ بصره. وهو آخر من مات بمكة من الصحابة.

انظر: الحلية: ١ / ٢٩٢ ـ ٣١٤، سير النبلاء: ٣ / ٢٠٣ ـ ٢٣٩، الإصابة: ت ٤٨٢٥.

<sup>(</sup>٥) وردت هذه النادرة في عيون الأخبار: ٥٥/٢، وفي العقد: ٦ / ٤٣١، والتذكرة الحمدونيـة: ٤٢٤/٩، وورد نحو منها في جمع الجواهر: ٨٨، ٨٩.

مَثَل: ترك الذنب أيسر من الاعتذار (١).

وصيّة: قال بعض الحكماء لابنه: يا بنيّ، طهّر قلبك من دَنَس البخل بمجانبته، وارفع نفسك عن مصاحبة أهله، ونزّه سمعك عن قبيح ذِكْره، فلا داء أدوى من البخل، ولا حال أنكر من مصاحبة أهله، ولا محطة أوضع من الارتسام به(٢).

### شِعْر:

- ١- أَبْ لُ الرِّجَ الَ إِذَا أَرَدتَّ إِخَاءَهُمْ وَتَوَسَّ مَنَّ أُمُورَهُ مَ، وَتَفَقَّ لِ
- ٢ فَإِذَا ظَفِرْتَ بِـذِي الْأَمَانَـةِ وَالتَّقَـى فَبِـهِ اليَدَيْـنِ قَرِيـرَ عَيْـنٍ فَاشْـدُدِ<sup>(١)</sup>

### المقالة الثامنة والتسعون

/ حِكَايَة: حدث أبو العباس المكّي قال: كنت أنادم محمد بن علي بن عامر ١٨٩ فكان عن كل شيء يسألني، فقال لي مرة: صف لي الطعام والشراب والطيب والنساء والخيل، قلت: أتحب أن يكون ذلك منظوماً أو منثوراً؟ قال: بل كلام منثور.

<sup>(</sup>١) هذا المَشَل ورد في فصل المقـال: ٧٤، وهـو بروايـة: (... مـن تكلَّـف الاعتـذار) وفي الـدرة الفـاخرة: ٢٥٥/٢، وفي المستقصى: ٢ / ٢٤.

<sup>(</sup>٢) عين الأدب: ٢٦٧.

<sup>(</sup>٣) البيتان للمقنع الكندي في روضة العقلاء: ١٠٥، و ٢٠٥، وفي الأمالي: ٢ / ٢٠٣، وهما لأبيي زيد العدوي في الصداقة والصديق: ٣٥٥، والبيت ٢ في كل ما تقدم يُروى: (... ندي اللّبابة والتّقى...). البيتان دون عزو في لطائف الأخبار: ٢٧٣، وفيه البيت ٢ يُـروى: (... الأمانة منهم ...). والبيتان دون عزو في بهجة المجالس: ٢ / ٢٥٣، وهما لأبي زيد العدوي في ربيع الأبرار: ١ / ٢٥١، وفيه البيت ٢ يروى: (... بذي الديانة والتقى...). وهما دون عزو في المنتخب: ٢١٣، وفيه البيت ٢ كما في سابقه.

قلت: أطيب الطعمام ما نفى الجوع بطعم وافق شهوة. قال: فما أطيب الشراب؟ قلت: كأس مدام تبري غليلك، وتعاطى بها خليلك.

قال: فأي السماع أطيب؟ قلت: أوتار أربعة، وجارية مترفة، غناؤها عجيب، وصوتها مصيب.

قال: فأيُّ الطِّيب أطيب؟ قلت: ريح بدن تُحبُّه، وقرب ولي تربُّه (١). قال: فأيُّ النساء أشهى؟ قلت: من تخرج من عندها كارهاً، وترجع إليها والهاً.

قال: فأيُّ الخيل أفره (٢)؟ قال: الأشدق (٣)، الأعْين (٤)، الذي إذا طلب لحق، وإذا سبق... (٥).

قال: أحسنت، ثم قال لغلامه: يا بشر، أعطه مائة دينار، قلت: وأين تقع مين مائتا دينار! قال: أو قَدْ زدت نفسك! يا غلام أعطه مائة دينار كما أمرنا، والمائة الثانية لحسن ظنه.

نَادِرَة: قال الأصمعي (١٠): كان رجل من بني تميم يقال له حنظلة، وكان له ابن يقال له: مُرَّة، فكان يكثر (٧)عليه الخلاف، فكان أبوه ربما قاتله، فقال له ذات يوم: إنك لمر [ يا مرَّة (٨) ]، فقال لأبيه: أعجبتني حلاوتك. يا حنظلة، قال:

<sup>(</sup>١) تربُّه: تزداد من محبته.

<sup>(</sup>٢) أفره. أي أنشط، وأقوى. وفي اللسان: (فره: ١٣ / ٢١٥): لا يقال للفرس: فاره إنما يقـال في البغـــل والحمار، والكلب وغير ذلك... ولا يقال للفرس إلا جواد...

<sup>(</sup>٣) الأشدق: العريض الشدق الواسعة المائلة، وشدق الفرس: مشق فمـه إلى منتهـى حـد اللحـام. اللسـان: (شدق: ١٠ / ١٧٢).

<sup>(</sup>٤) الأعين: ضخم العين واسعها.

<sup>(</sup>٥) هكذا ورد في المخطوط. وهو يوحى بنقص في الكلام.

<sup>(</sup>٦) سبقت ترجمته في ص: ٦٢.

<sup>(</sup>٧) وردت هذه الكلمة، في المخطوط مكررة.

<sup>(</sup>٨) زيادة من المنتخب.

اسكت، فأنت والله أخبث مني كاسمك، قال: أخبث ممن سماني! قال: والله، يا بين، لقد تشاءمت بك يوم ولدت، قال: ما ورثته عن / كلالتك(۱). قال ما أظنك من الناس! قال: من أشبه أباه فما ظلم(۱)، والشوك لا يُجْتنَى منه العنب(۱). قال: بل شبهت أمك، قال: فوا لله ما كانت بأردى من زوجها. قال: ما أحوجك إلى أدب جيّد. قال: أحوج مني إليه من أدّبني به [قال(۱)] قد كنت حريصاً على صلاحك دهري. فقال: والله، يا أبت، ما أوتيت من عجز، ولكن(۱) الله ـ تعالى - أعطاك على قدر نيّتك، قال: وا لله لقد ساءت حالك منذ تركت الدعاء لك، وأقبلت بالدعاء عليك. قال: ما مرك ما كنت له مضيّعاً. فقال: وا لله لا تترك في وأقبلت بالدعاء عليك. قال: ما حراك على هذا أحد غيري. فقال: وا لله لا تترك في يديك إلا الريح. قال: وا لله ما حراك على هذا أحد غيري. فقال: فأم نفسك يديك إلا الريح. قال: ويكك، أما (۱) تستحيى مني؟ قال: ما أحسن الحياء في مواضعه! قال: وا لله، لقد اجتمعت فيك خلال رديئة، فقال: فضل رداءتك يا أبت. قال: أبوك الشيطان الرجيم. فقال: قل لنفسك ما شئت. فقال: والله، لقد دفنت أخاك ساعة ولدت. قال أعجبني كثرة أعمامي يا مبارك. قال: والله إنك

لتغضبني بجوابك، فقال: من تكلّم أُحيبَ، ومن سكت سلم. قال: ويحك! قم

۸۹ب

<sup>(</sup>١) تقول العرب: لم يرثُه كلالةً. أي لم يرثُه عن عُرْض، بل عن قرب واستحقاق. انظر: اللسان (كلل: ١١ / ٩٢ ٥).

<sup>(</sup>٢) هذا مثل وقد ورد في الأمثال لابن سلاَّم: ١٤٥، و ٢٦٠. وفي الأمثال لأبي عكرمة الضبي: ٦٧. وفي الفاخر: ١٨٥، و ٢٤٤. وفي فصل المقال: ١٨٥. الفاخر: ٣٠٠، و ٢٧٧. وفي جمهرة الأمثال: ٢ / ٨٠، و ٢٥٥، و ٢٤٤. وفي فصل المقال: ١٨٥. وفي مجمع الأمثال: ٢ م ٣٠٠٠. وفي المستقصى: ٣٥٢/٢.

 <sup>(</sup>٣) هذا مثل. ونصُّه: (إنك لا تجني من الشوك العنب). انظر: فصل المقال: ٣٧٩، ومجمع الأمثال: ٥٢/١.
 والمستقصى: ١ / ٤١٦.

<sup>(</sup>٤) زيادة من المحقق لايستقيم الكلام بدونها.

<sup>(</sup>٥) هذه الكلمة وردت مكررة في المخطوط.

<sup>(</sup>٦) في المخطوط: بما. وهي محرفة. والصواب ما أثبتُّه.

عني. فقال: إن أعفيتني من معاتبتك قمت عنك. قال: ما يزداد كلامك إلا غلظاً. فقال: والله ما يقصِّر عن الكلام إلا الأحمق. / قال: ليس شيء أحسن من السكوت عنك. فقال: إذاً لا تدعك كثرة فضولك. قال: قم والله لا أراك تصلح أبداً ؛ فقام وهو يقول: يصلح من كنت أبوه (١)!؟

مَثَل: ليس العدل سرعة العذل(٢).

وصيّة (٣): إذا أردت أن تصل إلى ذروة المجد، فعليك بالصّدق والوفاء واحفظ العهد.

### شِعْر:

<sup>(</sup>١) انظر: محاضرات الأدباء: ١ / ٣٢٩، المنتخب: ٧٦.

<sup>(</sup>٢) ورد هذا المَشَـل برواية: (ليس من العدل...) في الأمثال لابن سلام: ٢٦٧، وفي جمهرة الأمثال: ٩٢/٢، وفي المثال لجمهول: ٩٢/٢، وفي الأمثال لجمهول: ٩٢/١، وفي الأمثال لجمهول: ٩٢/١.

ومعنى هذا المَـثَـل: لا ينبغي أن تعجل بالعذل قبل أن تعرف العذر.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: نادرة. محرفة. والصواب ما أثبته.

 <sup>(</sup>٤) البيت ١ لأبي تمام في ديوانه: ٤ / ٢٩٧، وفي بهجة الجالس: ١ / ٥٦٢، وهو دون عزو في أحسن ما سمعت: ١٢٣، وفي لباب الآداب: ٢٨٤.

البيتان ٢، ٣ ـ مع اختلاف في الترتيب ـ دون عزو في العقــد: ٢ / ١٤، وهمــا كذلــك بترتيبهمــا في لباب الآداب: ٢٨٦، البيت ٢ دون عزو في روضة العقلاء: ٥٥.

البيت ٣ دون عزو في محاضرات الأدباء: ١ / ٢٨٥.

## المقالة التاسعة والتسعون

حِكَايَة: ذكر المسعودي (١): أن المسلمين غزوا في أيام معاوية (٢)أرض الروم، فأسر جماعة منهم، فوقفوا بين يدي ملك القسطنطينية، فلطم بطريق (٣) من عظمائهم حُرَّ وجهِ رجلٍ من الأسارى، وكان قرشياً فآلمه ذلك، فصاح: والسلاماه! وا ذلاه! أين أنت مني يا معاوية حين أهملتنا، وأضعفت ثغورنا، وحكمت العدو في أبشارنا (١) ودمائنا، فوصل الخبر إلى معاوية، فأحزنه، وبلغ منه كل مبلغ، حتى امتنع من طعامه، ولم يظهر ذلك لأحد من المخلوقين.

ثم إنه أهَّل الأمر لرجل عاقل محتال، وجعله يتوسَّط / أمر فداء المسلمين من • ٩ ب الروم إلى أن قال له معاوية: اطلب القرشي الفلاني وافْده ؛ ففعل ذلك، وفكَّه مع جماعة من المسلمين.

فلما وصل القرشي إلى دار الإسلام دعاه معاوية، واستوصفه عن أمره، ثم أحسن إليه، وقال له: لم أنم حتى فككتك، ولا أنام حتى آخذ لك القصاص ممن لطم حُرَّ وجهك، وما أنا بغافل عنك، ولا عن غيرك، ثم صرفه إلى وطنه.

وجعل معاوية من يومه ذلك يتحيَّل بألطف الحيل في أخذ البطريق، وتوصيله إليه. فأرسل ذلك الرجل الواسطة في الفداء من ساحل دمشق من مدينة صور، وقد كان هذا الرجل كثير التكرار في بلاد الروم بالأمتعة، والفوائد التي تصلح

<sup>(</sup>۱) هو على بن الحسين بن علي. من ذرية عبد الله بن مسعود ﷺ. ولد في أواخر القرن الثالث الهجري. كان إخبارياً مؤرخاً علاّمة. صاحب غرائب وملح. ونوادر. مات سنة ست وأربعين وثلاثمائة للهجرة. انظر: الفهرست: ۲۱۹، معجم الأدباء: ۲۳/ ۹۰ فما بعدها. فوات الوفيات: ۳/ ۲۱، ۱۳.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته في ص: ٨٧.

<sup>(</sup>٣) البطريق: العظيم من الروم. وقيل هو أعجمي معرَّب. انظر اللسان: (بطريق: ٢١/١٠).

<sup>(</sup>٤) الأبشار: جمع بشرة وهي ظاهر جلد الإنسان. انظر: اللسان: (بشر: ٢٠/٤).

للملوك، وقد كان ملك الروم يكلفه بما يحتاج إليه، فأخبر بذلك معاوية، فأعانه على كل ما طلب منه، ودفع إليه مالاً كثيراً، وقال له: ابتع به جميع ما يطلب منك الملك وبطارقته، ثم قال له معاوية: اصنع مركباً لم يُسر مثله حودة وجرياً، وأشحنه بالأمتعة، وإن أمكنك مصانعة فلان البطريق فهو المرغوب، وتحيّل في ذلك حتى تتمكن منه، وابذل في ذلك الأموال، واكتم سرِّي، ولا تبع به لأحد من خلق الله.

البيار الرجل، وصنع ما حدَّ له معاوية، فلم يشِعْر به أحد، حتى قدم بلاد الروم بالأمتعة التي كلفوه بها، فسرّ بقدومه الملك ومن معه من البطارقة وأعطى كل واحد منهم ما كلفه به من حاجته، وأعرض عن ذلك البطريق دهاء منه ومكيدة، فلمّا كان يوم، قال له ذلك البطريق: عجبي منك يا فلان، وما الذي أسقط منزلتي عندك من بين أصحابي، وما ذبي عندك؟ قال له التاجر: لا ذنب لك عندي، وإنما أنا رجل غريب عندكم، من كلفني حاجة قضيتها له. قال البطريق: فأنا أرغب منك أن تكون صديقي، وأن تقضي حوائجي وأقضي حوائجك عند الملك، فليس عنده أقرب مني منزلة، قال له التاجر: وأنا أرغب في حوائجك عند الملك، فليس عنده أقرب مني منزلة، قال له التاجر: وأنا أرغب في ذلك، كلفني ما شئت، فرسم له البطريق حوائج كثيرة.

فلما تم أمر التاجر، وانصرف من القسطنطينية أقبل إلى معاوية فأعلمه أنَّه قد صادق البطريق، وأنه قد كلفه حوائج كثيرة، فأمر معاوية بابتياع جميع ما طلب، ثم انصرف التاجر إلى الروم، ووصل جميع ما رغبه الملك والبطريق، وأهدى إليه البطريق هدية سنية من الزجاج المخروط، والطيب، والجوهر، والظرايف /والطيب أوالثياب، ولم يزل فعله كذلك في تردده إلى الروم من معاوية. وتطاول

191

<sup>(</sup>١) هكذا وردت في المخطوط مكرّرة.

الأمر كذلك وهو يتاحفهم بغرائب الحوائج، ويتاجر لهم، ويهاديهم، حتى تمكن من البطارقة، ومن ذلك البطريق أكثر، حتى مضى لذلك سنين. فلما كان في بعضها، قال البطريق للتاجر \_ وقد أراد الخروج إلى بـلاد الإسـلام \_ قـد عنَّت (١) إليك حاجة إن قضيتها إلى مَّن (٢) على ما أحببت مني فيها، قال التاجر: وما هي؟ قال له: تبتاع لي بساطاً حسناً بوسائده ومخادِّه، يكون فيه من أنواع الألـوان من الحمرة والزرقة وغيرها، ويكون من صفته كذا وكذا بما يبلغ من الثمن، فضمن له ابتياعه على مرغوبه، ومراده.

وكان التاجر إذا ورد القسطنطينية حمل مركبه على قرب من موضع البطريـق، وكان للبطريق ضيعة عجيبة على فم الخليج بمنتزهٍ عجيب، وكان البطريـق أكـثر دهره في ذلك المنتزه.

ثم انصرف التاجر إلى معاوية سـراً، وأعلمـه بـالأمر، فـأحضر معاويـة بسـاطاً بالصفة (٢) التي رغب منه البطريق بوسائده ومخاده، وغير ذلك من الأسباب، ثم انصرف به التاجر مع جميع ما طلب منه / من بلاد الإسلام، وقد عمــل الحيلـة. وكان التاجر \_ فيما ذكرنا \_ من هـذه المدة كأحدهم في المؤانسة والعشرة، وفي الروم طمع كثير وشره.

فلما دخل التاجر من البحر إلى فم خليج القسطنطينية، وقد طاب الريح، وقرب التاجر من ضيعة البطريق استعلم خبر البطريق من أصحاب القوارب والمراكب، فأخبر أن البطريق في ضيعته، وذلك أن الخليج طولــه نحــو مــن ثلاثمائــة

197

<sup>(</sup>١) عنّت: عرضَت.

<sup>(</sup>٢) تمن على: أي اطلب منى ما شئت من الإحسان.

<sup>(</sup>٣) في المخطوط: بالفضة. محرفة، والصواب ما أثبته.

ميل (١) وخمسين ميلاً بين هذين البحرين، وهما الرومي ومانطش على حسب ما قدمنا وصفه، والضياع والعمائر على هذا الخليج من جانبيه، والمراكب والقوارب تختلف بأنواع الأقوات إلى القسطنطينية من هذه العمائر المذكورة لا تحصى هذه المراكب كثرة.

فلما علم التاجر أن البطريق في ضيعته فرش البساط ونضد تلك الوسائد، والمخاد في صحن المركب، وكان التاجر قد أعد الرجال في بطن المركب بأيديهم المحاديف (٢) مشكلة قائمة غير جادفين بها، ولا يُعْلم بهم أنهم في بطن المركب إلا من أظهر منهم عمله، والريح في القلع (٣)، والمركب مارٌ في الخليج كأنه سهم خرج من كبد قوس لسرعة جريه، فأشرف على قصر البطريق، وهو جالس مستشرف مع حرمه، وقد أخذت الخمر منه، وعلاه الطرب، وذهب به الفرح والسرور من كل مذهب.

فلما رأى البطريق مركب التاجر طار فرحاً، وصاح طرباً وسروراً، وابتهاجاً بقدومه فدنا من أسفل القصر، وحط القلع، وأشرف البطريق على المركب، فنظر إلى ما فيه وحسن ذلك البساط، ونظم تلك الفرش كأنه رياض يزهر، فلم يستطع القرار في موضعه، فنزل قبل خروج التاجر من مركبه فطلع إلى المركب، فلما استقرت قدمه على المركب، سلم عليه التاجر وأجلسه، وضرب التاجر بعقبه على ظهر المركب والبساط، وتحت المكان شيء له طنين (وكانت علامة بينه وبين الرجال الذين في بطن المركب) فما رفع قدمه من الضرب حتى اختطف

۹۲ب

<sup>(</sup>١) الميل يقدَّر بـ: ١,٦٠٩ كم.

<sup>(</sup>٢) المجاديف: جمع بحداف، وهو حشبة في رأسها لوح عريض تدفع بها السفينة.

انظر: اللسان: (حدف: ٩ / ٢٣).

<sup>(</sup>٣) القلع: شراع السفينة. انظر: اللسان: (قلع: ٨ / ٢٩٢).

بالمحاديف، وإذا هو في وسط الخليج يطلب البحر لا يلوي على شيء، وارتفع الصوت، ولم يدر ما الخبر لعاجلة الأمر، فلم يأت الليل إلا وقد خرج من الخليج، وقد أوثق البطريق كتافاً، وطابت له الريح وساعده الجد، وحمله القدر في تلك اللّجج، فتعلق اليوم السابع بساحل الشام، ورأى البر، فكان في اليوم الثالث عشر بين يدي معاوية.

فغشي معاوية من الفرح والسرور لإفلاحه بالظفر وتمام الحيلة شيء كثير، ثم قال معاوية: عليَّ بالرجل القرشي، فأتي به (وقد حضر خواص الناس / وأخذوا ١٩٣ محالسهم، وغصَّ المحلس بأهله) فقال معاوية للقرشي: قم فخذ قصاصك من هذا البطريق الذي لطم وجهك على بساط ملك الروم فإنا لم نضيِّعك، ولا أبحنا غرضك، ولا بشرتك ولا عرضك، ولا دمك.

فقام القرشيُّ إلى البطريق، فقال له معاوية: لا تتعد إلى غير ما جرى لك، واقتصَّ منه على حسب ما صنع بك، وارع ما أوجب الله ـ تعالى \_ عليك من المماثلة، فلطمه القرشي ثلاث لطمات، ووكزه خلفه، وقال: هكذا صنع بي شم انكبَّ القرشي على يدي معاوية يقبلها، وقال: ما ضاع من أنت ناصره، أنت ملك لا تُستطاع: تمنع حِماك، وتصون رعيّتك ؛ وبالغ في مدحه والدعاء له.

فأحسن معاوية للبطريق، وخلع عليه، وبرَّه، وقال له: ارجع إلى ملِكِك وقل له: تركت ملك العرب يقيم الحدود على بساطك، ويقتصُّ لرعيته في دار ملكك وسلطانك وعزِّك، وقال للتاجر: انصرف بهذا البطريق إلى الموضع الذي أخذته منه، فاطرحه ومن معه من أتباعه، ومن طلع المركب معه من أعوانه ففعل التاجر ما أمره معاوية.

وأدخلوا المركب مكرمين، وطابت لهم الريح، فكانوا في اليوم الحادي عشر متعلقين بأرض الروم / وقربوا من فم الخليج، وإذا به قد أُحْكِم بالسلاسل والمنعة من الموكلين به، فطرح البطريق إليهم ومن معه من أصحابه، وأعوانه مكرمين بهداياهم، وانصرف التاجر سالماً، ووصل البطريق من وقته إلى الملك ومعه الهدايا والأمتعة والخلعات، فتباشرت الروم، وسُرّوا بقدومه، وتلقوه مهنئين له بخلاصه من الشر، فكافأ ملك الروم معاوية على فعله وبره للبطريق، والهدايا التي وصلت إليه، وعهد أن لا يؤسر أحد من المسلمين طول مدته، وقال ملك الروم: هذا أدهى العرب وأعقل الملوك، ولهذا قدمته العرب عليها فساس أمورها، والله لو أحب أخذي لتمت له الحيلة عليّ(۱).

فَادِرَة: كان أبو الشمقمق (٢) (الشاعر) أديباً ظريفاً متبرماً بالناس، قد لـزم بيته في أطمار مسحوقه، وكان إذا استفتح عليه أحد بابه خرج فنظر من فُرَج الباب، فإن أعجبه فتح له، وإلا سكت عنه، فأقبل إليه يوماً بعض إخوانه الملطّفين له، فدخل عليه، فلما رأى سوء حاله قال له: أبشر يا أبا الشمقمق، فإنا نجد في الحديث أنَّ العارين في الدنيا هم الكاسون يوم القيامة. قال: إن كان ما تقول حقاً لأكونن يوم القيامة بزَّازاً، ثم قال (شِغو):

النَّسُ إِغْلاقِتِ لِبُابِي أَنَّهُ فِيهِ مَا أَخْشَى عَلَيهِ الفَرَقَا

٢- إِنَّمَا أُغْلِقُهُ كَيْ لاَ يَرَى سُوءَ حَالِي مَنْ يَمُرُ الطُّرُقَا

19 £

<sup>(</sup>١) انظر: نهاية الأرب: ٦ / ١٨٥ - ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) اسمه: مروان بن محمد، وأبو الشمقمق لقب غلب عليه، ومعناه: الطويل. وهو مــولى مـروان بـن محمــد الجعدي ــ آخر ملوك بني أمية ــ شاعر كوفي مشهور، كثير الهجاء والعبث.

انظر: معجم الشعراء: ٣٩٧، الوفيات: ٦ / ٣٣٥، فوات الوفيات: ٤ / ١٣٠، ١٣٠.

٣- مَوْطِنٌ أَوْطَنَهُ الفَقْرُ فَلَوْ دَخَلَ السَّارِقُ فِيهِ سُرِقًا(١)
 مَشَل: شِدَّة الحرص من سبل المتالف(٢).

وصيّة: أبذل لصديقك مالك ودمك، ولمعتفيك [رفدك (١٠) وصيّة: أبذل لصديقك وبشرك، ولعدوّك عَدْلَكَ وإنصافك، وكن ومحضرك ومنيناً (١٠) بدينك وعرضك (١٠).

## شِعْر:

امننے مورک تَ الصّدیہ ق وَجُ د عَلَیْ بِ مِمَالِکَ الصّدیہ وَ الْمَدَ عَلَیْ بِ مِمَالِکَ الصّدیہ وَ الْمَدِیہ وَ الْمَدَ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ المَامِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ المَامِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِلْمِ اللّٰمِلْمِ اللمِلْمِ اللّٰمِلْمُلْمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِلْمُلْمِ اللّ

<sup>(</sup>۱) الأبيات لم أقف عليها في شعر أبي الشمقمق المجموع وهي دون عنزو في المحاسن والمساوئ للبيهقي: ٧١٧ وفيه البيت ٣ يروي: (منزل داخله الفقر ...) العقد: ٢١٧/٦، وفيه البيت ٣ يروي: (إنما أغلقته...)، والبيت ٣: (منزل أوطنه...) وهي دون عزو أيضاً في الحماسة المغربية: ٢٩٢٧/١، وفيه البيت ١ يروى: (... عليه السّرقا). والبيت ٣ كما في العقد. وهي دون عزو أيضاً في شرح الشريشي: ١/ ٢٠٩، برواية سابقه.

وقوله: أوطنَه الفقر: أي سَكن فيه واتخّه وطناً.

<sup>(</sup>٢) فصل المقال: ٤٠٨، ٤٠٩، بحمع الأمثال: ١ / ٣٧٤. وقد ضبطت كلمة: المتألّف، هكذا فيه، بتضعيف اللام وكسرها. والمَثَل يضرب في الشهوان الحريص على الطعام وغيره.

<sup>(</sup>٣) في الأدب الكبير ص ٦٥، ولمعرفتك. والمعتفي: طالب الفضل والنوال. انظر: اللسان: (عفا: ٧٤/١٥).

<sup>(</sup>٤) زيادة من الأدب الكبير لا يستقيم الكلام بدونها. والرفد: العطاء.

<sup>(</sup>٥) المحضر: المشهد.

<sup>(</sup>٦) الضنين: البحيل.

 <sup>(</sup>٧) انظر هذه الوصية لابن المقفع في كتابه: الأدب الكبير: ٦٥، وفي عيون الأخبـار: ١٥/٣، وفي الصداقة والصديق: ٣٧، وفي نثر الدر: ٤ / ٢٠٥، وهي لخالد بن صفوان في معجم الأدباء: ١١ / ٣٥.

<sup>(</sup>٨) لم أقف عليها فيما اطلعت عليه من مصادر.

وهذا ما انتهى إليه من التمام، وبا لله تعالى التوفيق.

وقد كتبه بيده الفانية أفقر العباد وأحوجهم لرحمة العزيز الجواد، الفقير لربه، الراجي لطف ربه الحنفي محمد نجل المرحوم الشيخ أحمد الحنفي عامله الله ـ تعالى بلطفه الخفي، وذلك بمحروسة الجزائر في أواسط شهر العظيم شعبان سنة ٩٣ . ١هـ عرّفنا خيره، وخير ما بعده آمين.



## الفهارس الفنيــــة

| ä       | فه رس الآيات القرآني                                | • | أولاً      |
|---------|-----------------------------------------------------|---|------------|
| ــــــة | فهــــــرس الأحـــــاديث النبويـــ                  | : | ثانيــــاً |
| ـــعار  | فهـــــرس الأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | : | ثالثــــاً |
| لام     | فهــــرس الأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | : | رابعـــاً  |
| ال      | فه ــــرس الأمثــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | : | خامساً     |
| ع       | فهــــــرس البلــــــدان والمواضــــ                | : | سادسـاً    |
| وام     | فهــــرس القبـــائل والأقــــ                       | : | ســـابعاً  |
| _الات   | فهرس المق                                           | : | ثامنـــاً  |
|         | فهـــــوس الوصايــــــ                              |   |            |

أوّلاً: فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة  | رقم الآية  | السورة   | الآيــــة                         |
|---------|------------|----------|-----------------------------------|
| 104     | ١٨         | الأعلى   | إن هذا لفي الصحف الأولى           |
| ١٧٥     | 79         | المرسلات | انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون     |
| 777     | ١ ١        | الملك    | تبارك الذي بيده الملك             |
| 100     | \ \        | الأعلى   | سبح اسم ربك الأعلى                |
| 198     | ٦٢         | الكهف    | فلما جاوزا قال لفتاه الآية        |
| 99      | ١٥         | محمد     | فيها أنهار من ماء غير آسن الآية   |
| ١       | ٦٨         | الرحمن   | فيهما فاكهة ونخل ورُمّان.         |
| 777     | <b>Y</b> A | الملك    | قل أرأيتم إن أهلكني ا لله ومن معي |
|         | ٤٨         | يونس     | متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.     |
|         | ٣٨         | الأنبياء |                                   |
|         | ٧١         | النمل    |                                   |
|         | 79         | سبأ      |                                   |
|         | ٤٨         | یس       |                                   |
| 140     | 70         | الملك    |                                   |
| 1       | 77,77      | الواقعة  | وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون    |
| 777-177 | ۱، ۲       | التين    | والتين والزيتون، وطور سينين.      |
| AY      | 117        | البقرة   | وقالت اليهود ليست النصاري على شيء |
|         |            |          | الآية                             |
| ١٣٤     | 77         | القصص    | يا أبت استأجره إن خير             |

## ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية

| الصفحة | الحديث                                               |
|--------|------------------------------------------------------|
| ۸٧     | إنَّ المرأة لآخر زواجها في الدنيا هو زوجها في الجنة. |
| ١٢٢    | جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من             |
|        | أساء إليها                                           |
| 177    | لا نبيَّ بعدي.                                       |
| 777    | من كان فيه خصلتان كتب عند الله                       |
| 117    | يا معشر الجن من تشكل لنا منكم على صورة شيء           |
|        | الحديث                                               |

ثالثاً: فهرس الأشعار

| الصفحة  | البحو           | عدد الأبيات | آخر البيت |
|---------|-----------------|-------------|-----------|
|         | (( <sup>f</sup> | ))          |           |
| ١٧٢     | الوافر          | ۲           | الوفاء    |
| ١٣٣     | الوافر          | ٥           | يشاء      |
| ۲۸.     | الوافر          | ٣           | تشاء      |
|         | ((!             | ))          |           |
| ١       | البسيط          | ٣           | أهوائي    |
| 177:171 | الوافر          | <b>Y</b>    | الدلاء    |
|         | بْ ))           | , ))        |           |
| ٧٢      | مخلع البسيط     | \           | لا يخيب   |
| 717     | المتقارب        | ٣           | الأدب     |
| 77 £    | الوافر          | ٣           | أعابا     |
| 777     | الخفيف          | ٤           | أنابا     |
|         | (( ئـ           | ·))         |           |
| 771-77  | الطويل          | ٣           | فأتوب     |
| * \ \ \ | الطويل          | \           | القلب     |
| 1 . 9   | الطويل          | ۲           | لا يقاربه |
| 112     | الكامل          | ٣           | نتطلب     |
| 770,772 | الوافر          | 0           | الرحيب    |

| الصفحة  | البحر        | عدد الأبيات | آخر البيت |  |  |
|---------|--------------|-------------|-----------|--|--|
|         | بر ))        | '))         |           |  |  |
| 195     | الكامل       | ۲           | بحاجب     |  |  |
| ۲٠٦     | الطويل       | ۲           | تجارب     |  |  |
| ١٨٤     | الطويل       | ٦           | بلبه      |  |  |
| ١٨١     | الكامل       | ٣           | بأديب     |  |  |
|         | ت ))         | '))         |           |  |  |
| ١٥٨     | السريع       | ۲           | متى       |  |  |
|         | ث ))         | '))         |           |  |  |
| ١٣٧     | الوافر       | ۲           | كميت      |  |  |
|         | تِ ))        | '))         |           |  |  |
| ١٢٨     | الطويل       | ۲           | تتفلت     |  |  |
| 719     | البسيط       | ٣           | العداوات  |  |  |
| 1.4     | الوافر       | ۲           | مصمتات    |  |  |
|         | ثُ ))        | '))         |           |  |  |
| 1 £ 9   | السريع       | ۲ ا         | أحاديث    |  |  |
|         | ث ))         | '))         |           |  |  |
| 10.     | الوافر       | ٣           | بالأثاث   |  |  |
|         | خ ))         | ·<br>.))    | '         |  |  |
| ٨٦      | مجزوء الكامل | ٤           | لاعج      |  |  |
| ((・ う)) |              |             |           |  |  |
| 771     | البسيط       | ۲           | ماارتتجا  |  |  |

| الصفحة     | البحر       | عدد الأبيات | آخر البيت |  |  |
|------------|-------------|-------------|-----------|--|--|
|            | ځ))         | ))          |           |  |  |
| 710        | الوافر      | ١           | الملاح    |  |  |
|            | ح ))        | ·<br>))     |           |  |  |
| ١٢٨        | الطويل      | ١           | يجمح      |  |  |
| ٩.         | الطويل      | ۲           | المزح     |  |  |
|            | ذَ ))       | ))          |           |  |  |
| 1 1 1      | الطويل      | ٣           | حمدأ      |  |  |
| 17109      | الطويل      | ۲           | تتردّدا   |  |  |
|            | دُ ))       | ))          |           |  |  |
| ٦٦         | الطويل      | ٣           | يُحصد     |  |  |
| 779        | البسيط      | ۲           | معتاد     |  |  |
| 77         | الكامل      | ١           | مورد      |  |  |
| <b>પ</b> ૧ | الكامل      | ۲           | شدید      |  |  |
| ١٩٣        | الكامل      | ٣           | فيعود     |  |  |
| 708        | محزوء الرمل | ٣           | وحديد     |  |  |
|            | (( ﴿ ))     |             |           |  |  |
| 14179      | الطويل      | ٤           | الجرد     |  |  |
| ٨٩         | الطويل      | ١           | مزيد      |  |  |
| ١٠٤        | الوافر      | ٣           | ازدیاد    |  |  |
| 777        | الكامل      | ۲           | وتفقد     |  |  |
| 7.7        | الكامل      | ٣           | متعبد     |  |  |

| الصفحة  | البحر    | عدد الأبيات | آخر البيت |
|---------|----------|-------------|-----------|
|         | دِ ))    | ))          |           |
| 124-174 | السريع   | ٧           | الخد      |
| ١٨٢     | السريع   | ٥           | الوجد     |
|         | دَ ))    | ))          |           |
| 177-170 | الطويل   | ٤           | وقرا      |
| 7 & A   | البسيط   | ٣           | فجرا      |
| ١٤١     | البسيط   | ۲           | مفتقرا    |
| ۱۹۳     | البسيط   | ١           | زارا      |
| 707     | السريع   | ٥           | ساهره     |
| 197     | الخفيف   | ۲           | ونضاره    |
|         | دُ ))    | ))          |           |
| 777     | الطويل   | ۲           | سامر      |
| ۲۰۱     | الطويل   | ۲           | معمر      |
| ٧٧      | الطويل   | ۲           | تسير      |
| 97-91   | البسيط   | ٦           | تذكير     |
| 107     | البسيط   | ١           | قدروا     |
| 717     | الوافر   | ٥           | الفقير    |
| 771     | الكامل   | ٤           | يفتر      |
| ١١٩     | السريع   | ۲           | آثاره     |
| ٩٨      | المتقارب | ٣           | مقاديرها  |

| الصفحة     | البحر            | عدد الأبيات | آخر البيت           |  |
|------------|------------------|-------------|---------------------|--|
|            | ر))              | ))          |                     |  |
| 777        | الطويل           | ٤           | والصدر              |  |
| ۲۳۸        | الطويل           | ١           | البذر               |  |
| 101        | الطويل           | ۲           | الذكر               |  |
| 777        | البسيط           | ١           | تقصير ي             |  |
| 179        | البسيط           | ٣           | منتصر               |  |
| ١٦٩،١٦٨    | البسيط           | ۲           | النار               |  |
| ١٦٨        | البسيط           | ۲           | .مسمار              |  |
| 117        | الوافر           | ١           | ثغر                 |  |
| 180        | الكامل           | ۲           | الدهر               |  |
| ١٥٦        | الكامل           | ٩           | نفار                |  |
|            | سُ ))            | ·<br>'))    | '                   |  |
| 707        | المنسرح          | ١           | عباس                |  |
| 707        | المنسرح          | ١           | باس                 |  |
|            | سُ ))            | ·<br>'))    |                     |  |
| 107,107    | الخفيف           | ۲           | الرؤسا              |  |
| ٨٨         | البسيط           | ۲           | الناس               |  |
| ا (( سِ )) |                  |             |                     |  |
| ١٣١        | الوافر           | ۲           | المراس              |  |
| ١٢.        | البسيط<br>السريع | ۲           | با <i>س</i><br>نفسي |  |
| ٩٨         | السريع           | ٣           | نفسي                |  |

| الصفحة  | البحر    | عدد الأبيات | آخر البيت      |  |
|---------|----------|-------------|----------------|--|
|         | عنُ ))   | '))         |                |  |
| ۲٦.     | المنسرح  | ٣           | عوض            |  |
|         | غ ))     | ))          |                |  |
| ١٣٤     | المنسرح  | ٥           | معه            |  |
| 770     | المتقارب | ٤           | دراعه          |  |
|         | غ ))     | <b>)</b> )  |                |  |
| ٧٥      | الكامل   | ٤           | وينفع          |  |
| 714     | الرجز    | ٣           | أربع           |  |
|         | ع))      | ))          |                |  |
| ٧٠،٦٩   | الطويل   | ٦           | أضلعي          |  |
| ١٦٣     | الكامل   | ۲           | تسمع           |  |
| ۲۱.     | الخفيف   | ٣           | صراع           |  |
|         | ن ))     | <b>(</b> )) |                |  |
| 770     | الوافر   | ٤           | جيفه           |  |
|         | ن ))     | ))          |                |  |
| 777     | الطويل   | ٣           | منصف           |  |
| V 9     | البسيط   | ۲           | السرف          |  |
| 189     | المنسرح  | ٣           | الصدف          |  |
| (( ق )) |          |             |                |  |
| 177,170 | الرمل    | ٥           | يفيق<br>واعتلق |  |
| ٨٦      | المتقارب | ٤           | واعتلق         |  |

| الصفحة      | البحر                  | عدد الأبيات | آخر البيت |
|-------------|------------------------|-------------|-----------|
|             | قَ ))                  | ))          |           |
| Y•A         | المديد                 | ٣           | عشقا      |
| 7.47,74.7   | الرمل                  | ٣           | الفرقا    |
| ١٣٦         | الرمل                  | ٦           | حُرقا     |
|             | قُ ))                  | ))          |           |
| 771         | البسيط                 | ۲           | والملق    |
|             | قِ ))                  | ·<br>))     |           |
| Y • Y       | الطويل                 | ٣           | الصوادق   |
| ۲٠٦         | الطويل                 | ٣           | شارق      |
| <b>۲</b> ٦٧ | الوافر                 | ٥           | تضيق      |
| ١٧٨،١٧٧     | الكامل                 | ٥           | موفق      |
| 707         | السريع                 | ۲           | الرامق    |
| 700         | السريع                 | ٤           | راق       |
|             | (( 실                   | ))          |           |
| 007,507     | السريع                 | ٥           | عطستك     |
| ۸٠          | الكامل                 | 1           | يراكا     |
| ٦٢          | الكامل                 | ۲           | حکا       |
| YAY         | مجزوء الكامل           | ٣           | الحالد.   |
| 119-111     | بحزوء الكامل<br>البسيط | ۲           | إقبالا    |
| ,           | (( ປັ                  | ))          | •         |
| ١١٦         | الوافر                 | ۲           | حالا      |

| الصفحة             | البحر        | عدد الأبيات | آخر البيت |  |
|--------------------|--------------|-------------|-----------|--|
| 7 £ £              | الوافر       | ۲           | ملالا     |  |
| 197,190            | الكامل       | ٤           | مسؤولا    |  |
|                    | ڭ ))         | ))          |           |  |
| ١٣٢                | الطويل       | ٣           | العقل     |  |
| 7 £ 1              | الطويل       | ٣           | وتعدل     |  |
| ٧٣                 | الطويل       | ٥           | سبيل      |  |
| ١٨٧                | الطويل       | ٣           | ثواكله    |  |
| ١٢٣                | الكامل       | ٦           | ويقول     |  |
| ۱۷٦                | الكامل       | ٥           | أعوّل     |  |
| 95,98              | الكامل       | ٦           | الجريال   |  |
| ۲٠٢                | الكامل       | ۲           | تطويلها   |  |
|                    | رِ ))        | ))          |           |  |
| ۲.٧                | الطويل       | ٣           | بجمال     |  |
| ٦٢                 | البسيط       | ١           | حال       |  |
| ١٠٢                | البسيط       | <b>Y</b>    | الأمل ا   |  |
| Y 0 9              | الوافر       | ٤           | البوال    |  |
| ۲۰٤                | الوافر       | ۲ ا         | العقول    |  |
| 1 £ £              | محزوء الكامل | ٣           | مثاله     |  |
| (( <del>*</del> )) |              |             |           |  |
| 1974191            | الطويل       | ٩           | أحجما     |  |
| 9.4                | البسيط       | ۲           | صرما      |  |

| الصفحة  | البحر    | عدد الأبيات | آخر البيت |  |
|---------|----------|-------------|-----------|--|
| 7.7.7   | الوافر   | ٣           | القديمه   |  |
|         | مُ ))    | ))          |           |  |
| 717     | البسيط   | \           | مظلوم     |  |
|         | مِ ))    | ))          |           |  |
| ١.٥     | البسيط   | ۲           | لأقوام    |  |
| 70.159  | الطويل   | ٦           | ذي حلم    |  |
| ١٧٢     | الطويل   | ۲           | بلا علم   |  |
| 1 £ 7   | البسيط   | ٣           | لا تنم    |  |
| 97      | الوافر   | ٣           | الطعام    |  |
|         | (( ů     | ))          |           |  |
| Y 0 Y   | الطويل   | ٣           | الظنّا    |  |
| ١٠٤     | الخفيف   | ٣           | إلينا     |  |
| ٧٢      | المتقارب | ١           | باطناً    |  |
|         | (( ਹੈ    | ))          |           |  |
| ۸٠      | الطويل   | ۲           | هوان      |  |
| ١٩٨     | الوافر   | ۲           | سكون      |  |
| 707     | الوافر   | <b>Y</b>    | تصانُ     |  |
| 715     | الوافر   | ۲           | والهوان   |  |
| (( ن )) |          |             |           |  |
| ١٦٧     | الطويل   | ۲           | بدونها    |  |
| 7 7 7   | البسيط   | ۲           | بالحسن    |  |

| الصفحة   | البحو        | عدد الأبيات | آخر البيت |
|----------|--------------|-------------|-----------|
| 7 5 7    | البسيط       | ۲           | الزمن     |
| ١١.      | البسيط       | ۲           | يأتيني    |
| 117      | الوافر       | ۲           | ولا تراني |
| 772      | الكامل       | ۲           | بستان     |
| 779      | الخفيف       | ٣           | الإحسان   |
| 171      | محزوء الكامل | ۲           | الموده    |
|          | هـُ ))       | ))          |           |
| 117      | الخفيف       | ۲           | يصطفيها   |
|          | هـُ ))       | ))          | '         |
| 1 7 9    | الكامل       | ٤           | تكره      |
| (( 🎉 ))  |              |             |           |
| 101      | الخفيف       | ٣           | المكروه   |
| (( يَ )) |              |             |           |
| 710      | الطويل       | ۲           | خبائيا    |
| 190      | الطويل       | ١           | المداويا  |
| ((¹))    |              |             |           |
| 777      | الطويل       | \           | الخطى     |

رابعاً: فهرس الأعلام(١)

| الصفحة             | العسلم                         |
|--------------------|--------------------------------|
| 104                | إبراهيم <b>U</b>               |
| 101                | إبراهيم بن أدهم                |
| 7 5 7 6 7 5 1      | إبراهيم بن سليمان بن عبد الملك |
| A٣:A٢: <b>A</b> \$ | إبراهيم بن محمد بن طلحة        |
| 777                | إبراهيم بن المهدي              |
| 777                | أحمد بن أبي دؤاد               |
| 19.                | أبو أحمد الشيرازي              |
| Y 0 £              | أحمد بن أبي نعيم               |
| 700                | أحمد بن عبد المؤمن الشريشي     |
| 144                | الأحوص ( الشاعر )              |
| ١٦٥                | أردشير                         |
| 7.0                | أزهر السَّمَّان ( المحدّث )    |
| 77 709             | الإسكندر                       |
| ٣٦                 | إسماعيل بن نصر الأنصاري        |

<sup>(</sup>۱) يحتوي هذا الفهرس على أسماء الأعلام الذين ورد ذكرهم في نص الكتاب المحقق، وقد رتبتهم على حسب حروف الهجاء، مع ملاحظة عدم اعتبار مثل الألفاظ الآتية: أبو، وابن، وبنت، وبني، وآل، وأم وأل، ونحوها، سواء في أول الاسم أو في وسطه.

| الصفحة                                 | العسلم                               |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>۲۳۲</b> , 307, 777, 7 <b>۷</b> 7    | أشعب بن جبير                         |
|                                        | ابن الأشعث = عبد الرحمن بـن محمـد    |
|                                        | (الأشعث)                             |
| ١٣١                                    | الأشعث بن قيس                        |
|                                        | الأصمعي = عبد الملك بن قريب          |
| 177 , 171 , 49                         | الأعمش                               |
| *** ********************************** | أميّة بن عبد الله بن أسيد            |
| ١٨٨                                    | إياس بن معاوية                       |
| ***                                    | بختيشوع ( الطبيب )                   |
| 110                                    | بديح ( المغنّي )                     |
| 90                                     | بزرجمهر                              |
| <b>۷۳۲</b> ، ۸۳۲                       | بشار بن برد                          |
| AY                                     | بشر ( الخادم )                       |
| 1 £ £                                  | بشر بن غالب                          |
| ٥٤١، ١٢٨                               | بشر بن مروان                         |
| ۱۹۳                                    | بُنان الطفيلي                        |
| 199                                    | بكر بن عاصم الهلالي                  |
| ١١٦                                    | تقي الدين ( القاضي )                 |
| 197                                    | ثوبان بن إبراهيم ( ذو النون المصري ) |
|                                        | جابر عثرات الكرام = عكرمة بن         |
|                                        | ربعي الفيّاض                         |

| الصفحة                                       | العسلم                           |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| 7.7                                          | جحظة البرمكي                     |
| ٧٥                                           | حرول بن أوس ( الحطيئة )          |
| ٧٨                                           | جعفر الطيار                      |
| 377                                          | أبو جعفر بن عاصم الهاشمي         |
|                                              | أبو جعفر الكرخي = محمد بن القاسم |
| ***\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\       | أبو جعفر المنصور                 |
| .۲۷۲.                                        |                                  |
| 14.                                          | جعفر بن يحيى البرمكي             |
| ١٨٢                                          | جلال الدولة                      |
| 1.0 ( * * * * * * * * * * * * * * * * * *    | جَمَّيز ( أبو الحارث )           |
| **1                                          | حاتم الطائي                      |
|                                              | أبو الحارث = جُمبَّز             |
| ١٣٠                                          | أبو حازم الأعرج                  |
| ١٣٠                                          | حبيب بن عوف                      |
| <b>!                                    </b> | الحجاج بن يوسف                   |
| 701                                          |                                  |
| 1.7                                          | حسان بن ثابت                     |
| ١٣٥                                          | أبو الحسن الأخفش                 |
| 7 £ 1                                        | الحسن بن خضر                     |
| 140                                          | الحسن بن علي                     |
| 774                                          | الحسن بن هانئ                    |

| الصفحة                        | العسلم                          |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 7 1                         | الحسن بن عمارة                  |
| ٦٥                            | الحسين بن علي                   |
|                               | الحطيئة = جرول بن أوس           |
| ١٨٨                           | الحكم بن أيوب الثقفي            |
| ٧٥                            | ابن الحمامة ( الشاعر )          |
| 444                           | حنظلة                           |
| YYA                           | حنظلة النُّميري                 |
| <b>7 (1</b> ) (11) · 3 () FVY | أبو حنيفة النعمان               |
| 777                           | حيوة بن شريح                    |
| 171                           | خالد بن عبد الله بن أسيد        |
| ١٣٣                           | خالد بن صفوان                   |
| 14.                           | خالد بن عبد الله القسري         |
| 144                           | خالد بن الوليد                  |
| 775                           | خثعم النمري                     |
| 140                           | حولة بنت منظور بن زبّان الفزاري |
| ١٢٢                           | خيثمة بن عبد الرحمن الجعفي      |
| 709                           | ابن دارا                        |
|                               | الدارمي = سعيد                  |
| 7 £ 7                         | داود بن علي (العباسي)           |
| ١٩٦                           | داود بن عيسي بن أيموب (الملك    |
|                               | الناصر)                         |

| الصفحة                 | العسلم                             |
|------------------------|------------------------------------|
| ۲۸                     | أم الدرداء                         |
| 179                    | أبو دلامة                          |
| ٧٨                     | أبو دلف                            |
| 770                    | دينار                              |
|                        | ذو النون المصري = ثوبان بن إبراهيم |
| 19.                    | الراضي با لله                      |
| 100                    | الربيع بن يونس ( أبو الفضل )       |
| ١٥.                    | رقاق ( الجارية )                   |
| ١ ٢ ٩                  | رملة بنت عبد الله بن معمر          |
| 175                    | زبيدة بنت جعفر بن المنصور          |
| 1AV:1.V : <b>YY</b>    | زفر بن الحارث                      |
| <b>* • *</b> ، ٨٤٢،٢٢٢ | زياد بن أبيه                       |
| 140                    | أبو زيد الفازازي                   |
| 717                    | سالم                               |
| 1.1                    | سراقة البارقي                      |
| ١٦٤                    | سعد بن أبي وقاص                    |
|                        | ابن سعيد = علي بن سعيد الأندلسي    |
| 140                    | أبو سعيد بن جامع                   |
| Y. W. Y . Y            | سعيد الدّارمي                      |
| <b>Y</b> 4             | سعيد بن سلم الباهلي                |
| 1 £ Y                  | سعيد بن العاص                      |

| الصفحة                                | العـــلم                                               |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ١٦٢                                   | أبو سفيان                                              |
| ١٥٣                                   | سفیان بن عیینة                                         |
| ٦٥                                    | سلامة بن جندل                                          |
| <b>V</b> ٦                            | سلم بن قتيبة الباهلي                                   |
| 701.70.1777.17.19                     | سليمان بن عبد الملك                                    |
| ٦٧                                    | سليمان بن وهب                                          |
| 104                                   | ابن السمّاك                                            |
| ١٢٦                                   | الشافعي                                                |
| 701(121 (1·T                          | الشعبي                                                 |
| ١٨٣                                   | ابن شمّاش                                              |
|                                       | أبو الشمقمق = محمد بن مروان                            |
| ١٣٠                                   | ابن شهاب                                               |
| ۲٧.                                   | ا شن                                                   |
| 190                                   | شهدة الكاتبة                                           |
| 7.0                                   | الشيباني                                               |
| 1.4.1                                 | صاعد                                                   |
|                                       | الصوري = محمد بن مروان                                 |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | أبو طالب<br>طـــاهر بــن عبـــد الله الطـــبري (أبـــو |
|                                       | الطيب)                                                 |
|                                       | القاضي أبو الطيب الطبري = طاهر بن                      |
|                                       | عبد الله الطبري                                        |

| الصفحة              | العسلم                                 |
|---------------------|----------------------------------------|
| ۲۷٠                 | طبقة                                   |
| 10.                 | عامر بن صعصة                           |
|                     | أبـو العبـاس السـفّاح = عبـد الله بــن |
|                     | محمد بن عباس ( الخليفة العباسي )       |
| ٧٨                  | أبو العباس الشيباني                    |
| ***                 | أبو العباس المكي                       |
| ١٨٤                 | أبو العباس الهنتاني                    |
| 140                 | عبد الرحمن بن الأشعث                   |
| 7 • ٨               | عبد الرحمن بن أخ الأصمعي               |
| 107                 | عبد الرحمن بن أبي بكرة                 |
| 190                 | عبد الرحمن بن أبي الحسن الجوزي         |
| 777,770,711,077,777 | عبد الله بن جعفر                       |
| ۸۱                  | عبد الله بن الزبير                     |
| 489                 | عبد الله بن سليمان الحارثي             |
| 779                 | عبد الله بن شبيب                       |
| ١٨١ ، ١ • ٦         | عبد الله بن عباس                       |
| 119                 | عبد الله بن علي ( العباسي )            |
| ***                 | عبد الله بن عمر بن الخطاب              |
| 174                 | عبد الله بن الفرج                      |
| ١٧٤                 | عبد الله بن مالك                       |
| Y = X . Y = Y       | عبد الله بن المبارك                    |

| الصفحة                                 | العسلم                            |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| • <b>1 7</b> ) YYY                     | عبد الله بن محمد بن جعفسر (ابسن   |
|                                        | المعتز                            |
| 7 £ Y                                  | عبد الله بن محمد بن علي بـن عبـاس |
|                                        | (الخليفة)                         |
| 177.7.                                 | عبد الله بن مسعود                 |
| ۱۷۱                                    | عبد الله بن همّام السلولي         |
| ۱۷۸                                    | عبد المسيح الغسّاني               |
| ۲٧٠، ، <b>٦٢</b>                       | عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون  |
| 717                                    | عبد الملك بن عمير                 |
| (1AV(1AT(1)T(1)1)(1(9A( <b>]Y</b>      | عبد الملك بن قريب ( الأصمعي )     |
| (177,171,171,177)                      |                                   |
| ۸۷۲                                    |                                   |
| ١٦٠                                    | عبد الملك ( مولى خالد القسري )    |
| (\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | عبد الملك بن مروان                |
| ٧٨١،١٥٢.                               |                                   |
| 1 1 9                                  | عبد الملك الناصر                  |
| ۹١                                     | عبيد بن شريَّة الـجُرْهُمي        |
| 10.41                                  | أبو العتاهية                      |
| 717:112:10.:1 <b>29</b>                | عتبة بن أبي سفيان                 |
| 7 & 0                                  | العتبي = محمد بن عبيد الله        |
| <b>Y</b> 17                            | عثمان بن الضحّاك                  |

| الصفحة                                  | العسلم                          |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| 157                                     | عثمان بن عفّان t                |
| 4774 <b>770</b>                         | عرابة الأوسي                    |
| 111 (11 •                               | عروة بن أذينة                   |
| 9.4                                     | عشير بن لبيد العذري             |
| 7.7                                     | العقيلي                         |
| 1501155                                 | عكرمة بن ربعي الفياض            |
|                                         | ابن العلاء = أبو عمرو بن العلاء |
| 101                                     | علي بن الحسين بن أبي طالب       |
| 7.1.                                    | علي بن الحسين المسعودي          |
| Y\ {\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | علي بن سعيد الأندلسي            |
| Y £ 9. 7 77 . 7 1                       | علي بن أبي طالب t               |
| 170                                     | علي بن عاصم                     |
| 196                                     | علي بن محمد بن الفرات           |
| 779                                     | عمارة بن حمزة                   |
| 140                                     | أبو عمران                       |
| 7 £ £                                   | عمران بن حطّان                  |
| 1 2 .                                   | عمر بن الأفطس ( المتوكل )       |
| ***                                     | عمر بن الخطّاب t                |
| 109                                     | عمر بن أبي ربيعة                |
| 14452                                   | عمر بن شبّة                     |
| 77£. <b>77</b>                          | عمر بن عبد العزيز               |

| الصفحة                  | العسلم                             |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1                       | أبو عمرو بن العلاء                 |
| 700                     | أبو عمرو بن محمد ( الوزير )        |
| 1 · A · Y               | عمرو بن مسعدة                      |
| 701, 537                | ا عیسی u                           |
| ۲٧٥،٢٦٦، <b>١٣</b>      | عیسی بن موسی                       |
| ١٠٤                     | أبو الغيث                          |
| ١٩٦                     | فخر القضاة بن بصاقة                |
|                         | ابن الفرات = علي بن محمد بن        |
|                         | الفرات                             |
|                         | أبو الفرج بن الجوزي = عبـد الرحمـن |
|                         | بن أبي الحسن الجوزي                |
| 179.187. <b>188</b>     | الفرزدق                            |
| ۱۷۹،۱۳۰                 | فرعون                              |
| <b>? ? ? ?</b>          | الفضل بن يحيى                      |
| 19.                     | القاهر بالله                       |
| 1 7 9                   | قدار ( عاقر الناقة )               |
| Y77:Y77:Y11: <b>%</b> • | قیس بن سعد بن عبادة                |
| 7 & 0                   | اقيصر                              |
| ۱۳۸، <b>۱۳۷</b>         | كثير بن شهاب بن حصين المذحجي       |
| • •                     | كشاجم ( الشاعر )                   |
|                         | الكلبي - هشام بن محمد الكلبي       |

| الصفحة                                                                         | العسلم                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 7 £ 1                                                                          | لقمان الحكيم                        |
| ۱۸٦                                                                            | الليث بن نصر بن سيَّار              |
| 190                                                                            | ليلي ( في الشعر )                   |
| 77017721 <b>70</b>                                                             | ابن أبي ليلي                        |
|                                                                                | ابن الماحشون = عبـد الملـك بـن عبـد |
|                                                                                | العزيز الماجشون                     |
| <b>( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )</b> | المأمون ( الخليفة العباسي )         |
| 707,707                                                                        |                                     |
| 771 (177                                                                       | مالك بن أنس                         |
| •••••                                                                          | ابن مؤمن = أحمد بن عبد المؤمن       |
|                                                                                | ا الشريشي                           |
| 114                                                                            | المتوكل                             |
| 1 2 .                                                                          | المتوكل بن الأفطس                   |
| 710                                                                            | المجد الشامي ( أديب بغدادي )        |
| ١١٣                                                                            | أبو محجن الثقفي                     |
| 777                                                                            | محمد بن حازم الباهلي                |
| ۰۸                                                                             | محمد بن أبي الحجاج                  |
| 104                                                                            | محمد بن سليمان بن علي               |
| 471,4 <b>70</b>                                                                | محمد بن سيرين                       |
| 7 £ 0                                                                          | محمد بن عبيد الله العتبي            |
| 19.                                                                            | محمد بن علي بن الحسين ( ابن مقلة )  |

| الصفحة                                  | العسلم                           |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| 777                                     | محمد بن علي بن عامر              |
| ٩٨                                      | محمد بن عمران                    |
| 196                                     | محمد بن القاسم (أبو جعفر الكرخي) |
| 105                                     | محمد بن مروان الصوري             |
| ١٩٨                                     | محمد بن يزيد بن معاوية           |
| 7710117                                 | محمد بن يوسف بن إسماعيل بن نصر   |
| 1 • 1                                   | المختار بن أبي عبيد الثقفي       |
| 7 £ 7 . <b>7 1 7</b>                    | المدائني                         |
| ۲۸۲                                     | مروان بن محمد (أبو الشمقمق)      |
| 104                                     | مريم بنت عمران                   |
| YYA                                     | مرّة                             |
| 774                                     | مزبد المدني                      |
| ١٣٨                                     | المستنجد العباسي                 |
|                                         | المسعودي = علي بن الحسين         |
|                                         | المسعودي                         |
| 109                                     | مصعب بن البير                    |
| 144                                     | مطرف بن عبد الله بن الشخير       |
| (\TY(\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | معاوية بن أبي سفيان              |
| 7777777777777777777777                  |                                  |
|                                         | ابن المعتز = عبد الله بن محمد بن |
|                                         | جعفر                             |

| الصفحة                                       | العسلم                           |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| 175                                          | المغيرة بن شعبة                  |
| ١٩.                                          | المقتدر بالله                    |
|                                              | ابن مقلة = محمد بن علي بن الحسين |
| <b>Y 1 V</b>                                 | أبو المكنون النحوي               |
| ١٨٢                                          | الملك العزيز جلال الدولة         |
|                                              | الملك الناصر = داود بن عيسي بـن  |
|                                              | ا أيوب                           |
| ٦٥                                           | منصور بن نوح                     |
| Υ٣٧،١٧٤،١٧٠،١٦٩،١٥ο، <b>Λ</b> £              | المهدي (الخليفة)                 |
| ۱۹۸                                          | المهلب بن أبي صفرة               |
| 194104                                       | موسى U                           |
| ١٦٤                                          | النباخي                          |
| ***                                          | نافع ( مولی عبد الله بن عمر      |
| 117, 717                                     | نصیب بن رباح ( الشاعر )          |
| 705                                          | أبي نعيم                         |
| ۱۹٦                                          | النقشار ( الشاعر )               |
|                                              | أبو نواس = الحسن بن هانئ         |
| <b>**</b> ********************************** | هارون الرشيد                     |
| ١٥٣                                          | أبو هارون المدني                 |
| 144                                          | هانئ بن عروة المرادي             |
| 1.4                                          | ابن هبيرة                        |

| الصفحة        | العسلم                            |
|---------------|-----------------------------------|
| 1 7 9         | هشام بن سليمان بن عبد الله        |
| Y176111 611 . | هشام بن عبد الملك                 |
| 41            | هشام بن محمد الكلبي               |
| ١٦٢           | هند بنت عتبة                      |
| ٨٩            | أبو الهول الحميري                 |
| 14° (14V      | الهيثم بن عدي                     |
| ٦٧            | الواثق                            |
| <b>P A</b>    | الوليد بن عبد الملك               |
| ٩ ٤           | الوليد بن عتبة                    |
| 778           | الوليد بن يزيد ( الخليفة الأموي ) |
| 707           | یحیی بن أكثم                      |
| 10.           | يحيى بن الربيع                    |
| ١٤٦           | أبو يحيى المتطبب                  |
| YYY           | يزيد بن أبي كبشة                  |
| ٨٨            | یزید بن مزید                      |
| Yo.           | يزيد بن أبي مسلم                  |
| ***           | يوسف بن عمر الثقفي                |
| ١٠٦           | يونس                              |

خامساً: فهرس الأمثال

| الصفحة | المثل                                                 | الرقم |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|
| 777    | آفة المروءة خلف الوعد.                                | ١     |
| 7.1    | الآمال مصائد الرجال                                   | ۲     |
| 775    | إذا جاء القدر عمي البصر.                              | ٣     |
| ١٦٥    | إذا صلحت العين صلح سواقيها.                           | ٤     |
| 9 ٧    | إذا عدم أهل الفضل هلك أهل التجمل.                     | ٥     |
| 191    | إذا نصر الهوى بطل الرأي.                              | ٦     |
| 77.    | إذا وقي الرجل شرّ لقلقله، وقبقبه، وذبذبه فقد وقي.     | ٧     |
| ١٣٤    | أشرف المال ما قوى كريماً على سده خلة كريم.            | ٨     |
| ١٨١    | أعقل الناس أعذرهم للناس.                              | ۹ ا   |
| 1.8    | الإفراط في المزاح بمحون                               | ١.    |
| 179    | أفواه الرجال حوانيتها، وألسنتها تراجم عقولها وأسنانها | 11    |
|        | وشفاهها أقفالها، فإذا فتح الحانوت عرف الدّبّاغ من     |       |
|        | العطار.                                               |       |
| 777    | أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه.                      | ١٢    |
| 7 2 7  | إن خيراً من الخير فاعله، وإن شراً من الشر فاعله.      | ١٣    |
| ۲٦.    | أنس الأمن يذهب وحشة الوحدة، ووحشة الخوف               | ١٤    |
|        | تذهب أنس الجماعة.                                     |       |
| ٨٩     | الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، وإفراط الأنس         | 10    |
|        | مكسبة لقرناء السوء.                                   |       |

| الصفحة  | المثل                                              | الرقم |
|---------|----------------------------------------------------|-------|
| 779     | إنك لا تجني من الشوك العنب                         | ١٦    |
| ١٨٨     | إن من السكوت ما هو أبلغ من الكلام.                 | ١٧    |
| 198     | بذل الموجود غاية.                                  | ١٨    |
| 7 £ 9   | بالمكارم تظهر حُلَى العقول.                        | ١٩    |
| 777     | ترك الذنب أيسر من الاعتذار.                        | ۲.    |
| 709     | جهد المقل خير من عذر الجل.                         | ۲١    |
| ١٩٨     | حسب الرجل مروءته، وحسن فعله.                       | 77    |
| ٨٢      | حسب المرء من مكارم الأخلاق صيانة العهد والميثاق.   | 74    |
| 710     | حسبك من شرٌ سماعه.                                 | 7 &   |
| 701     | الخطأ زاد العجول، والسفاه قصاري الجهول.            | 70    |
| 101     | خير الأشياء ما صدَّق بعضها بعضاً.                  | 47    |
| 90      | خير الأعوان من لا يرائي بالنصيحة.                  | 77    |
| ٧٩      | خير الأموال ما استرق حراً، وخير الأعمال ما استحق   | ۲۸    |
|         | شكراً.                                             | ,     |
| 711     | خير مالك ما نفعك.                                  | 79    |
| 99      | خير [ الناس ] للناس خيرهم لنفسه.                   | ۳٠ ا  |
| 119     | الدنيا كلها هموم، فما كان منها في سرور فهو ربح.    | ۳۱    |
| 777,777 | ربّ عجلة تهب ريثاً.                                | 44    |
| 199     | رب عروس بالبادية أهون على أصحابه من هزامه.         | 77    |
| ١٤٣     | ربٌّ مملول لا يستطاع فراقه                         | ٣٤    |
| 107     | الزمان وعاء فما ألقي فيه من خير أو شركان على حاله. | ٣٥    |

| الصفحة     | المثل                                               |     |
|------------|-----------------------------------------------------|-----|
| 7.7.7      | شدَّة الحرص من سبل المتالف.                         | ٣٦  |
| ٦٥         | صنائع المعروف تقي مصارع السوء.                      | ٣٧  |
| 317        | ضاحك معترف بذنبه، خير من باكٍ دال على ربه.          | ٣٨  |
| 777        | ظاهر العتاب، خير من باطن الحقد.                     | 89  |
| <b>707</b> | عدو الرجل حمقه، وصديقه عقله.                        | ٤٠  |
| 7 £ A      | العزل طلاق الرجال، وحيض العمال.                     | ٤١  |
| 77.        | عش رجباً تر عجباً.                                  | ٤٢  |
| ٩٣         | عقول كل قوم على قدر زمانهم.                         | ٤٣  |
| 708        | عند الصباح يحمد القوم السُّرى.                      | ٤٤  |
| 7 £ £      | العيون طلائع القلوب.                                | ٤٥  |
| 7.0        | غبار الولاية خير من زعفران العطلة.                  | ٤٦  |
| ١٢٣        | غضب الجاهل في قوله، وغضب العاقل في فعله.            | ٤٧  |
| 171        | فوت الحاجة خير من طلبها إلى غير أهلها.              | ٤٨  |
| ٧٢         | قبح ما في الكريم أن يمنعك جدواه، وأحسن ما في اللئيم | ٤٩  |
|            | أن يكف عنك أذاه.                                    |     |
| ٨٠         | قيمة كل امرئ ما يحسنه.                              | 0.  |
| ١٦٧        | كفي بالدهر مؤدباً، وبالعقل مرشداً.                  | ٥١  |
| 17.        | كفى فخراً بما مضى عما بقي.                          | ٥٢  |
| 775        | كفاك أدباً من نفسك اجتناب ما تكرهه من غيرك.         | ٥٣  |
| ۸٠٢        | كل ذات ذيل تختال.                                   | 0 & |
| ١٢٧        | كل شيء ينتفع بفضله إلا الكلام، فإن فضله يضر.        | 00  |

| الصفحة | المثل                                                  | الرقم |
|--------|--------------------------------------------------------|-------|
| ١٠٦    | لا تكن رطبًا فتعصر ولا يابسًا فتكسر.                   | ٥٦    |
| 1 ∨ 9  | لا تُنال الراحة إلا بالتّعب، ولا تدرك إلا بالنّصب.     | ٥٧    |
| 170    | لو لا مرارة الهجر لما عرفت حلاوة الوصل.                | ٥٨    |
| ۲۸.    | ليس العدل سرعة العذل.                                  | ٥٩    |
| 190    | ليس يُعدُّ حكيماً من لم يكن لنفسه خصيماً.              | ٦٠    |
| ١٤.    | ما استنبط الصواب بمثل المشاورة، ولا اكتسبت البغضاء     | ٦١    |
|        | . بمثل الكبر.                                          |       |
| 1.7    | ما الإنسان لو لا اللسان إلا صورة ممثلة أو بهيمة مهملة. | 77    |
| ٦٩     | ما يظهر الودُّ المستقيم إلا من القلب السليم.           | ٦٣    |
| ١٧٧    | ما يزيد متزيّد في أمره إلا النقص يجده في نفسه.         | ٦٤    |
| ١٣٦    | محادثة الإخوان حياة القلوب، وجلاء النفوس.              | ٦٥    |
| 170    | مقتل الرجل بين لحييه.                                  | 77    |
| 701    | الملل من كواذب الأخلاق.                                | ٦٧    |
| 772    | من أحب الحمد أحسن السيرة، ومن أبغضه أساءها.            | ጓለ    |
| 7 £ 1  | من أحرز العفاف لم يعدم الكفاف.                         | ٦٩    |
| דדץ    | من استغنی کرم أهله.                                    | ٧٠    |
| Y V 9  | من أشبه أباه فما ظلم                                   | ٧١    |
| 171    | من أقعدته نكاية الأيام أقامت إغاثة الكرام، ومن ألبسه   | V Y   |
|        | الليل ثوب ظلمائه نزعه عنه النهار بضيائه.               |       |
| ٧٥     | من تركمهازلة صديقه فقد فارقه                           | ٧٣    |
| ١٢٠    | من تسرع إلى الناس بما يكرهون، قالوا فيه ما لا يعلمون.  | ٧٤    |

| الصفحة    | المثل                                              | الرقم     |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| 771       | من تكلف ما لا يعنيه، فاته ما يعنيه.                | ٧٥        |
| ٨٥        | من رُجي الفرج لديه كثرت غاشيته.                    | ٧٦        |
| 117       | من زال عن أبصار الملوك زال عن قلوبهم.              | ٧٧        |
| ١١٤       | من ساء خلقه كثر همُّه، ومن كذب ذهب جمال وجهه.      | ٧٨        |
| ۱۷۲       | من ضاق صدره اتسع لسانه.                            | <b>Y9</b> |
| 779       | من عرف تقلّب الزمان لم يركن إليه.                  | ٨٠        |
| 109       | من عزَّ بإقبال الدهر، ذلَّ بإدباره.                | ۸۱        |
| 777       | منع الموجود سوء الظان بالمعبود.                    | ٨٢        |
| ٨٨        | من غضب من [ لا ] شيء فسيرضى من غير شيء.            | ۸۳        |
| 117       | من غض بصره عن عيوب الناس غضوا أبصارهم عنه.         | ٨٤        |
| ١٤٨       | من فاته حسب نفسه لم ينفعه حسب أبيه.                | ٨٥        |
| Y 1 A     | من قارب الناس في عقولهم أمن من غوائلهم.            | ٨٦        |
| 108       | من قصر عن شيء عابه.                                | ۸۷        |
| 179       | من كثر أدبه كثر شرفه، وإن كان قبل غريباً، وكشرت    |           |
|           | الحاجات إليه وإن كان مقترًا.                       |           |
| <b>YY</b> | من كرمت عليه نفسه هانت الدنيا في عينيه.            | ٨٩        |
| 1 & 7     | من لم يبين                                         | ۹.        |
| 779       | من لم يدار المشط ينتف لحيته.                       | 91        |
| 175       | من لم يركب الأهوال لم ينل الرغائب.                 | 9.7       |
| ١٣١       | من لم يسخ نفساً عن الحظ الجسيم للعيب الصغير لم يعد |           |
|           | شفيقاً على نفسه، ولا صائناً لعرضه.                 |           |

| الصفحة | المثل                                             |     |
|--------|---------------------------------------------------|-----|
| 107    | من لم يصبر على كلمة سمع كلمات.                    | 9 £ |
| ١٨٣    | من لم يعرف الشركان أجدر أن يقع فيه.               | 90  |
| ١.٥    | من لم يمنع نفسه من الشهوات، تسرَّعت إليه الهلكات. | 97  |
| 1.9    | من لم ينتفع بظنه، لم ينتفع بيقينه.                | 97  |
| ١١٧    | من نهض إلى المعالي ظفر بالمكان العالي.            | ٩٨  |
| ١٨٦    | الناس أعداء ما جهلوا.                             | 99  |
| 717    | النصح بين الملأ تقريع.                            | ١٠٠ |
| 777    | نعم أخو الشريف درهمه.                             | 1.1 |
| ۲٧٠    | وافق شنٌّ طبقة.                                   | ١٠٢ |
| 7.4    | الوعد فرض المعروف، والإنجاز مروءة، والمطل تلفه.   | ١٠٣ |

## سادساً: فهرس البلدان والمواضع

| الصفحة                                 | البلد أو الموضع    |
|----------------------------------------|--------------------|
| 717                                    | الأبواء            |
| ٨٨                                     | أرمينية            |
| \                                      | أصبهان             |
| 777                                    | إفريقية            |
| 111                                    | الأهواز            |
| ٦٥                                     | بخارى              |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | البصرة             |
| 777                                    | بغداد              |
| ۲٦.                                    | الجزيرة            |
| ۱۸۸٬۱۱۰                                | الحجاز             |
| 777                                    | الحجون (في الشعر)  |
| ١٧٨                                    | الحيرة             |
| ١٨٦،١٣٨،١٢٤،٨٦                         | خراسان             |
| 7121149119                             | دمشق               |
| ١٤٠                                    | سرقسطة             |
| 307                                    | السند              |
| 11,001,771,001                         | الشام              |
|                                        | الصفا ( في الشعر ) |

| الصفحة                                          | البلد أو الموضع |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| 7.1.1                                           | صور             |
| 717                                             | الطائف          |
| 7 £ 7 . 7 . 7 . 7 . 1 . 1 . 1 . 1               | العراق          |
| 7 2 7 1 7 2 7 1 7 2 9                           | عرفات           |
| 197                                             | الفسطاط         |
| ١١٦                                             | القاهرة         |
| 77777777                                        | القسطنطينية     |
| 707172717271727171                              | الكوفة          |
| 777,7176,1796,1886,170,177                      | المدينة         |
| 115                                             | مراكش           |
| ١٩٨                                             | مراکش<br>مصر    |
| 7 £ 7 ( 7 £ 7 ( 7 7 7 ) ( ) 0 9 ( ) £ 9 ( ) £ A | مكة             |
| YY £                                            | هجر             |
| ١٢٦                                             | هجر<br>اليمن    |

# سابعاً: فهرس القبائل والشعوب

| الصفحة      | القبيلة أو الشعب |
|-------------|------------------|
| 717         | أزد شنوءة        |
| ١٧٠         | بنو أسد          |
| ٧٤          | بنو إسرائيل      |
| 109         | بنو أميَّة       |
| ٧٦          | باهلة            |
| 7777570     | ميم              |
| 71112011.0  | الروم            |
| 7 £ 1       | بنو العباس       |
| ١٦٨         | بنو عجل          |
| 771,720,771 | العرب            |
| ۱۹۸،۹۷      | بنو عذرة         |
| V4          | الفرس            |
| 7191109     | قريش             |
| 777         | بنو قيس          |
| 9.7         | كنانة            |

# ثامناً: فهرس المقالات

| الصفحة | المسقالة                                 |
|--------|------------------------------------------|
| ٦٥     | المقالــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٦.     | المقالــــــة الثانيــــة                |
| ٦٨     | المقالة الثالثة                          |
| ٧١     | المقالــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٧٤     | المقالة الخامسة                          |
| ٧٦     | المقالة السادسة                          |
| ٧٨     | المقالــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۸۰     | المقالة الثامنة                          |
| ۸۱     | المقالة التاسعة                          |
| ۸٦     | المقالــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٨٨     | المقالـــــة الحاديـــــة عشــــرة       |
| 91     | المقالة الثانية عشرة                     |
| 9 £    | المقالة الثالثة عشرة                     |
| 97     | المقالــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٩٨     | المقالــــة الخامســـة عشــرة            |

| الصفحة | المــــقالة                              |
|--------|------------------------------------------|
| ١      | المقالـــة السادســـة عشـــرة            |
| ١٠٣    | المقالــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ١٠٤    | المقالــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ١.٥    | المقالــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 11.    | المقالــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 117    | المقالــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 110    | المقالــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 117    | المقالـــــة الثالثـــــة والعشــــــرون |
| 114    | المقالــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 119    | المقالــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 17.    | المقالــــة السادســــــة والعشـــــرون  |
| 171    | المقالــــة الســـــابعة والعشـــــرون   |
| ١٢٤    | المقالــــــة الثامنـــــة والعشـــــرون |
| ١٢٦    | المقالـــــة التاســــعة والعشـــــرون   |
| 171    | المقالــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ١٣٠    | المقالــــة الحاديــــة والثلاثــــون    |
| ١٣٢    | المقالــــــــــــــــــــــــــــــــــ |

| الصفحة | المــــقالة                                 |
|--------|---------------------------------------------|
| 180    | المقالــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
| ١٣٧    | المقالــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
| ١٤.    | المقالــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
| ١٤١    | المقالــــة السادســــة والثلاثــــون       |
| 1      | المقالـــــة الســــــابعة والثلاثـــــون   |
| •••••  |                                             |
| 1 2 7  | المقالـــــة التاســـــعة والثلاثــــون     |
| 1 £ 9  | المقالة الأربعون                            |
| 101    | المقالـــــة الحاديــــــة والأربعـــــون   |
| ١٥٣    | المقالــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
| 108    | المقالــــــة الثالثــــــة والأربعــــــون |
| 107    | المقالـــــة الرابعــــــة والأربعــــون    |
| ١٥٨    | المقالـــــة الخامســـــة والأربعـــــون    |
| 17.    | المقالـــة السادســـة والأربعـــون          |
| ١٦٢    | المقالــــة الســــابعة والأربعــــون       |
| ١٦٤    | المقالــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
| ١٦٦    | المقالــــة التاســـعة والأربعــــون        |

| الصفحة | المـــقالة                               |
|--------|------------------------------------------|
| ١٦٨    | المقالمة الخمسون                         |
| ١٧١    | المقالـــــة الحاديـــــة والخمســــون   |
| ١٧٣    | المقالــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ١٧٦    | المقالـــــة الثالثـــــة والخمســــون   |
| ١٧٨    | المقالـــــة الرابعــــــة والخمســــون  |
| ١٨٠    | المقالــــة الخامســـــة والخمســــون    |
| ١٨٢    | المقالــــة السادســــة والخمســــون     |
| ١٨٤    | المقالـــــة الســــــابعة والخمســــون  |
| \AY    | المقالـــــة الثامنــــــة والخمســــون  |
| ١٨٩    | المقالــــة التاســـعة والخمســــون      |
| 197    | المقالــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 198    | المقالــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 197    | المقالــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 194    | المقالــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 7.7    | المقالــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|        |                                          |
| 7 • £  | المقالــــــــــــــــــــــــــــــــــ |

| الصفحة | الـــقالة                                |
|--------|------------------------------------------|
| 7.7    | المقالـــــة الســــــابعة والســــــتون |
| ۲۰۸    | المقالــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 711    | المقالــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 717    | المقالــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 715    | المقالــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 717    | المقالـــــة الثانيـــــة والســــــبعون |
| Y19    | المقالـــــة الثالثــــة والســـــبعون   |
| 777    | المقالــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 775    | المقالـــــة الخامســـــة والســـــبعون  |
| 777    | المقالـــــة السادســــة والســــبعون    |
| 779    | المقالـــــة الســــــابعة والســـــبعون |
| 771    | المقالــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۲۳۳    | المقالــــة التاســــعة والســــبعون     |
| 740    | المقالة الثمانون                         |
| 779    | المقالــــة الحاديــــة والثمــــانون    |
| 7 £ 1  | المقالــــة الثانيـــة والثمـــانون      |
| 7 8 0  | المقالــــــــــــــــــــــــــــــــــ |

| الصفحة | المصقالة                                 |
|--------|------------------------------------------|
| 7 2 7  | المقالــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| Y £ 9  | المقالــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 70.    | المقالــــة السادســـة والثمـــانون      |
| 707    | المقالــــة الســـــابعة والثمــــانون   |
| 700    | المقالــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| Y 0 Y  | المقالـــــة التاســــعة والثمـــــانون  |
| 709    | المقالة التســـعون                       |
| 177    | المقالــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 777    | المقالــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 775    | المقالــــــة الثالثـــــة والتســـــعون |
| 777    | المقالــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ۲٧٠    | المقالــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 777    | المقالــــة السادســـة والتســـعون       |
| 770    | المقالــــة الســــابعة والتســـعون      |
| ***    | المقالــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 7.11   | المقالــــــــــــــــــــــــــــــــــ |

# تاسعاً: فهرس الوصايا

| الصفحة | الوصية                                                |
|--------|-------------------------------------------------------|
| YAY    | أبذل لصديقك مالك، ودمك ولمعتقك                        |
| 779    | اجعل اختيارك للإنسان من أفعاله خصوصاً                 |
| 1 7 9  | احذر الجاهل، وإن كان لك ناصحاً                        |
| ١٧٧    | احذر منزلتك من الفساد عند سلطانك                      |
| 109    | إحذروا صولة الكريم إذا جاع                            |
| 777    | إحفظ آلاء الله عليك في كل حال كنت                     |
| ۲۸.    | إذا أردت أن تصل إلى ذروة الجحد فعليك بالصدق           |
| 709    | إذا أردت أن تعرف طبع الرجل فاستشره في بعض الأمور      |
| 179    | إذا أعجبك ما تواصفه الناس من محاسنك                   |
| 715    | إذا أكرمك الناس لمال أو لسلطان فلا                    |
| 777    | إذا أنعم الله عليك بنعمة فيها فضل عليك فاعلم          |
| ١٢٣    | إذا انقطع رجاك من صديقك فألحقه بعدوّك.                |
| Y 7, 9 | إذا توجُّه أحدكم في الوجـه ثـلاث مرات، و لم يصب خيراً |
|        | فليدعه                                                |
| ٧٥     | إذا جلست في مجلس و لم تكن المحدِّث ولا المحدَّث فقم.  |
| 774    | إذا جهلت فاسأل، وإذا زللت فارجع، وإذا                 |
| ١٦٣    | إذا دخل أحدكم بيتاً فليجلس                            |
| ٨٨     | إذا رأيت إنسانًا قد أخطأ فلا تعلمه                    |

| الصفحة | الوصية                                                  |
|--------|---------------------------------------------------------|
| 7.7    | إذا كان في محل أحيك جنازة وليس                          |
| 7 £ £  | إذا لم يكن لك ما تريد، فأرد ما يكون                     |
| Y £ V  | إذا وليت سلطاناً، فأبعد عنك الأشرار فإن                 |
| ١١٤    | استشعرو السلامة للناس، والبسوا لهم اللين                |
| ١٩٨    | اطلب في الحياة العلم والمال تحز                         |
| ۲٠١    | أطلب المال فإنه عز في قلبك                              |
| ١٢١    | أطع من فوقك يطعك من دونك                                |
| 772    | اِعصِ النساء وهواك، وافعل ما شئت                        |
| 1 27   | ألا إن بين الحق والباطل أربع أصابع                      |
| ١٣٩    | التمسوا الرفعة بالتواضع، والشرف بالدين                  |
| ١٣٤    | الجم هواك عن الفواحش، وأطلقه في المكارم                 |
| ١٧٦    | أمسِ شاهد فاحذروه، واليوم                               |
| ١٨٨    | أنصفُ أذنك من فمك، فإنما جعل                            |
| 717    | أنعم تشكر، وارهب تحذر، ولا تهازل فتحقر.                 |
| ٨٠     | إن أحببت أن يكثر الثناء الجميل عليك من الناس بغير نائلِ |
|        | فالقهم                                                  |
| 405    | إن أردت ألا يصل إليك من أحد شر فلا تعتقد الشر           |
|        | بقلبك                                                   |
| 7.8    | إن أردتَّ مرهماً يخرج الهمَّ فنضِّر…                    |
| 775    | إن أوفق الأمور ترك الفضول، ولزوم الصواب                 |
| 70     | إنَّ حوائج الناس إليكم من نعم الله تعالى عليكم          |

| الصفحة | الوصية                                         |
|--------|------------------------------------------------|
| ۲۳.    | إياك أن تطلب في آخر الزمان أربعة فإنك لا تجدها |
| ١٨٤    | إيَّاكم و(( لو )) فإنها أتعبت من كان           |
| 7 £ 9  | إيّاك والسآمة في طلب الأمور فتقذفك الرجال      |
| 717    | إيّاك والعجلة، فإن العرب كانت                  |
| 777    | أيها النَّاس لا يمنعكم سوء ما تعلمون منَّا أن  |
| ١١٢    | الأيام صحائف آجالكم فخلّدوا فيها أحسن أعمالكم. |
| 104    | تجنّب القول في أخيك لخلتين                     |
| ١٦١    | تنافسوا في المعالي، وسارعوا                    |
| 17.    | سام أهل الفضل بهمتك، وزاحم أهل                 |
| V9     | سل حاجتك من رجل كان في غنى                     |
| ١٤١    | صن عقلك بالحلم، ومروءتك بالعفاف                |
| 1 £ 9  | عاشروا الناس معاشرة إن عشتم حنُّوا عليكم       |
| ٣ ٩    | علَّم بنيِّ الشعر فإنه أصالة لعقولهم           |
| 701    | عليك بالصدق حيث تظنَّن أنه يضرك فإنه           |
| ٦٨     | عليكم بتجنُّب الكبر فإن الكبر على الملوك سخافة |
| ١٤٣    | غافص الفرصة عند إمكانها، ووكل الأمور إلى       |
| 177    | كن على التماس الحظ بالسكوت أحرص                |
| ١٧٠    | لا تبرم أمراً حتى تفكر فيه                     |
| 114    | لا تتعرض لولاية الجباية فإنها شر مضمون         |
| 707    | لا تتهاون بالأمر الصغير، إذا كان يقبل النمو    |
|        | لا تجالس عدوك فإنه يفحص عليك عيوبك.            |

| الصفحة | الوصية                                              |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 7 & A  | لا تحدِّث من تخاف تكذيبه، ولا                       |
| 775    | لا تحدِّث من لا يُقبل بوجهه عليك                    |
| 77.    | لا تحقرنَّ من الخير قليلاً تفعله                    |
| 170    | لا تحمل قلبك ما لا تطيق، ولا                        |
| 1 . ٤  | لا تستعن بكذاب فإنه يقرب لك البعيد ويبعد لك القريب. |
| 107    | لا تشاتم رجلاً، ولا                                 |
| 771    | لا تصحب من يكن استمتاعه بمالك وجاهك                 |
| 177    | لا تصحبوا من كان أحسن يومه عنده شرهما.              |
| 9 9    | لا تطلب من صاحبك خلقاً واحداً وهو ذو طبائع أربع     |
| ۲۸۱    | لا تعلَّمنا في ملأ، ولا تسرع إلى تذكيرنا            |
| 105    | لا تقطع أخاك على ارتياب، ولا تهجره دون استعتاب.     |
| 1.0    | لا تكن رطباً فتعصر ولا يابساً فتكسر.                |
| ۲٠٨    | لا تكن مثل من تغلبه نفسه على ما يظن، ولا            |
| 119    | لا تكن ممن يلعن إبليس في العلانية ويطيعه في السر.   |
| 191    | لا تلاحن حكيماً.                                    |
| ١٣٦    | لا تلومنَّ أحداً على ما يهوى، فإن لومك له أغوى.     |
| YY     | لا تنظر في صغر الخطيئة ولكن انظر من عصيت            |
| 107    | لا يحملنَّك الخروج من أمر تخلَّصت منه على           |
| 7.1.1  | لا يزهِّدنَّك في المعروف كفرُ من كفره               |
| 190    | لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق                          |
| 101    | ليس إلى السلامة من الناس سبيل                       |

| الصفحة | الوصية                                            |
|--------|---------------------------------------------------|
| ١١٦    | ليس ينبغي لأحد أن يتكل ولا يضيع الطلب             |
| Y1A    | محض الرياضة أن تسلم لكل أحدٍ ما هو عليه           |
| ۲۱.    | المرأة غل، ولا بدَّ للعنق منه                     |
| 198    | من لم يصحب البر والفاجر                           |
| ١٠٩    | وجهوا آمالكم إلى من تحبه قلوبكم.                  |
| 777    | يا بنيَّ، إذا طلبت الحوائج فتأمل بها              |
| 7 7 7  | يا بنيَّ إذا كنت في قوم فدار بينهم تدبيراً        |
| 7 £ 1  | يا بني استعن بالكسب على الفقر.                    |
| 170    | يا بنيّ إن الملك والعدل أخوان                     |
| ٨٥     | يا بنيّ إياكم والجزع عند المصائب فإنه مجلبة للهم  |
| ١٣١    | يا بنيّ ذلُّوا في أعراضكم، وانخدعوا               |
| ***    | يا بنيّ طهِّر قلبك من دنس البخل بمجانبته          |
| 90     | يا بنيّ كن من الكريم على حذر إن أهنته             |
| ٨٩     | يا بني لأبيك صنائع قد رسخت في الجحد أصولها        |
| 747    | يا بنيّ، نفسك مسترهنة بأعمالك والأيام             |
| ١٢٧    | يا فلان إذا كانت لك إليّ حاجة                     |
| 9.     | ينبغي للرجل ذي المروءة لا يرى إلا مكانين          |
| ٩٣     | ينبغي للملك، أن يبني أمره على عدوه على أربعة أوجه |
| 1.7    | ينبغي للملك أن يتبين نعمته على مادحيه             |

### ١ ـ ثَبَت المصادر والمراجع

۲ ـ المحـــتوى

### ثَبَت المصادر والمراجع

- آداب الشافعي ومناقبه لأبي حاتم الرازي (ت: ٣٢٧هـ). تحقيق عبد الغسني عبد الخالق، مطبعة التراث الإسلامي ـ حلب، ١٣٧٣هـ.
- الإحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين بن الخطيب (ت: ٧٧٦هـ) تحقيق. محمد عبد الله عنان، الطبعة الأولى، مكتبة الخانجي ـ القاهرة، ١٣٩٤هـ = 2 ١٩٧٤م.
- أحسن ما سمعت لأبي منصور عبد الملك الثعالبي (ت: ٢٩٩ هـ) شرح وتعليق: أحمد عبد الفتاح تمام وسيد عاصم. الطبعة الأولى، مؤسسة الكتب الثقافية، ٢٠٩هـ = ١٩٨٩م.
- أخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي (ت: ٩٧٥هـ) الطبعـة الخامسـة، دار الآفاق الجديدة ـ بيروت، ١٣٧٠هـ = ١٩٨٣م.
- أخبار الظراف والمتماجنين لابن الجوزي (ت: ٩٧هـ) تحقيق وضبط محمد أنيس مهرات، الطبعة الأولى، دار الحكمة ــ بيروت، ١٤٠٧هـ = ٩٨٧
- أخبار القضاة لوكيع محمد بن خلف بن حيان (ت: ٣٠٦هـ)، صححه وعلق عليه عبد العزيز مصطفى المراغي، الطبعة الأولى، مطبعة الاستقامة بالقاهرة، ١٣٦٦هـ.
- الاختيارين: صنعة الأخفش الأصغر (ت: ٣١٥هـ)، تحقيق: د. فخر الديس قباوة، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ٤٠٤هـ

- الأدب الكبير لعبد الله بن المقفع (ت: ١٤٢هـ)، دار الجيل ــ بيروت، ١٤٠١هـ ١٩٨١م
- أسرار الحكماء لياقوت المستعصمي (ت: ١٨٩هـ)، الطبعة الأولى، مطبعة الجوائب ـ قسطنطينية، عام ١٣٠٠هـ.
- الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهلية والمخضرمين المشهور " بحماسة الخالديين " للخالديين (أبي بكر محمد، ت ٣٨٠هـ، وأبي عثمان سعيد ت ٣٩٠ ـ ٣٩١هـ) تحقيق د / السيد محمد يوسف، طبع: مطبعة لمئة التأليف والترجمة والنشر \_ القاهرة، ١٩٦٥م.
- الاشتقاق، لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد (ت : ٣٢١هـ)، تحقيق عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي ـ بمصر، د.ت.
- الإشراف في منازل الأشراف للحافظ ابن أبي الدنيا (ت : ٢٨١هـ) تحقيق و تعليق / مجدي السيد إبراهيم، مكتبة القرآن للطبع والنشر ــ القاهرة، د.ت.
- أشعار أولاد الخلفاء لأبي بكر محمد بن يحيى الصولي (ت: ٣٣٥هــ)، باعتناء ج هيورث. د ن. الطبعة الثانية،دار المسيرة ــ بـيروت، ١٤٠١هــــ باعتناء ج هيورث.
- الإصابة في تمييز الصحابة لأبي الفضل ابن حجر أحمد بن على العسقلاني (ت: ٨٥٦هـــ)، الطبعـة الأولى، مكتبــة الكليــات الأزهريــة \_\_\_ القاهرة،١٩٧٧هــ ١٩٧٧م.

- الإعجاز والإيجاز لأبي منصور الثعالبي (ت: ٢٩١هـ) شرح اسكندر آصاف، الطبعة الأولى، المطبعة العمومية \_ مصر، ١٨٩٧م.
- الأعلام لخير الدين الزركلي (ت: ١٣٩٧هـ)، الطبعة التاسعة، دار العلم للملايين \_ بيروت، ١٩٩٠م.
- الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني (ت: ٣٥٦هـ) تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الشعب، د. ت.
- إعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباس لمحمد المعروف بدياب الأتليدي (كان حياً سنة ١١٠٠٠هـ)، مكتبة المؤيد \_ الطائف \_ المملكة العربية السعودية، د. ت.
- الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني (ت: ٣٥٦هـ) تحقيق عبد الستار أحمد
   فرَّاج، دار الثقافة \_ بيروت، ١٣٨٠هـ = ١٩٦٠م.
- الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني (ت: ٣٥٦هـ)، تحقيق عبد الستار فراج،
   الدار التونسية ـ تونس، ١٩٨٣م.
- الأمالي: لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي (ت: ٣٥٦هـ)،
   دار الكتاب العربي ـ بيروت، د.ت.
- أمالي المرتضى (غرر الفوائد، ودرر القلائد) للشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي (ت: ٤٣٦هـ)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الثانية، دار الكتاب العربي ـ بيروت، ١٣٨٧هـ.
- الإمتاع والمؤانسة، لأبي حيّان علي بن محمد بن العباس التوحيدي (ت: ٤١٤هـ) تصحيح وضبط أحمد أمين، وأحمد الزين، المكتبة العصرية بيروت، مصورة عن طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر \_ القاهرة، ١٣٧٣هـ = ١٩٥٣م.

- إنباه الرواة على أنباه النحاة، لأبي الحسن على بن يوسف القفطي (ت : ٢٧٤هـ)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الأولى، مؤسسة الكتب الثقافية ـ بيروت، ٢٠٦هـ.
- البداية والنهاية في التاريخ، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت: ٧٧٤هـ)، تحقيق محمد عبد العزيز النجار، طبع مطبعة السعادة ـ مصر، د.ت.
- البرصان والعرجان والعميان والحولان لأبي عثمان عمرو الجاحظ (ت: ٥٠٥هـ) تحقيق: محمد مرسي الخولي، الطبعة الرابعة، مؤسسة الرسالة ــ بيروت ١٤٠٧هـ = ١٩٨٧م.
- البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي (ت: ١٤هـ)، تحقيق د. وداد
   القاضى، الطبعة الأولى، دار صادر ـ بيروت، ١٤٠٨هـ = ١٩٨٨م.
- بهجة المحالس وأنس المحالس وشخذ الذاهن والهاجس، لأبي عمر يوسف ابن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي (ت: ٤٦٣هـ)، تحقيق: محمد مرسى الخولى، دار الكتب العلمية ـ بيروت، د.ت.
- البيان والتبيين لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت: ٢٥٥هـ)، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون، الطبعة الخامسة، مكتبة الخانجي ـ القاهرة، ١٤٠٥هـ = ١٩٨٥م
- تاريخ الأمم والملوك لأبي جعفر الطبري (ت:٣١٠هـ) الطبعة الثانية ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ١٤٠٨هـ = ١٩٨٨م.
- التاريخ الأندلسي، تأليف د. عبد الرحمن علي الحجي، الطبعة الثانية،، دار القلم \_ دمشق، ١٤٠٢ = ١٩٨١م.

- تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت: 877هـ)، نشر دار الكتاب العربي ـ بيروت، د.ت.
- تاريخ الشعوب الإسلامية، تأليف كارل بروكلمان (ت: ١٩٥٦م)، نقله إلى العربية بنيه أمين فارس، ومنير البعلبكي، الطبعة الرابعة ، دار العلم للملايين ـ بيروت، ١٩٥٣م.
- تذكرة الحفاظ للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد الذهبي (ت: ٧٤٨هـ) دار الكتب العلمية، بيروت، د.ت.
- التذكرة السعدية في الأشعار العربية، لمحمد بن عبد الجميد العبيدي (ت في القرن الشامن الهجري) الجزء الأول، تحقيق: عبد الله الجبوري، المكتبة الأهلية، بغداد، د.ت.
- ترتیب المدارك، وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، للقاضي عیاض (ت: ٤٤٥هـ)، تحقیق د. أحمد بكیر محمود ، دار مكتبة الحیاة بیروت، ۱۳۸۷هـ = ۱۹۹۷م.
- تزيين الأسواق في أخبار العشاق للعلامة الطبيب داود الأنطاكي (ت:
   ١٠٠٨هـ) دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشر ـ بيروت، د.ت.
- تسهيل النظر، وتعجيل الظفر، لأبي الحسن علي بـن محمـد المـاوردي (ت: ٥٤هـ) تحقيق محيي هلال السرحان، مراجعة د. حسن الساعاتي، الطبعـة الأولى، دار النهضـة العربيـة للطباعـة والنشــر ـــ بــيروت، ١٤٠١هــ = ١٩٨١م.
- التفضيل بين بلاغتي العرب والعجم لأبي أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري (ت: ٣٨٧هـ) دراسة وتحقيق د. حمد بن ناصر الدخيّل، نادي القصيم الأدبى ـ بريدة ـ المملكة العربية السعودية، ١٤١٨هـ.

- تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب لمحمد بن حلف بن المرزبان (ت: ٣٠٩هـ)، تحقيق: زهير الشاويش، الطبعة الأولى المكتب الإسلامي بيروت، ١٤١٠هـ.
- التمثيل والمحاضرة: لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي (ت: ٢٩٩هـ)، تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو، الدار العربية للكتاب، ٩٨٣
- تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني (ت: ١٨٥٢هـ) الطبعة الأولى، على دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد الدكن، ١٣٢٥هـ.
- تهذیب الریاسة و ترتیب السیاسة لأبي عبد الله محمد بن علي القلعي (ت: ٦٣٠هـ)، تحقیق: إبراهیم یوسف مصطفی عجو، الطبعة الأولی، مكتبة المنار ـ الأردن، ٥٠٤ هـ = ١٩٨٥م.
- تهذيب الكمال في أسماء الرجال لجمال الدين أبي الحجاج يوسف المزِّي (ت: ٧٤٧هـ). تحقيق د. بشار عوَّاد معروف. الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة \_ بيروت، ١٤١٣هـ = ١٩٩٢م.
- ثمرات الأوراق لتقي الدين أبي بكر بن علي بن محمد بن حجة الحموي (ت: ٨٣٧هـ)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الثانية، دار الجيل للبنان، ١٤٠٧هـ = ١٩٨٧م.
- ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي (ت: ٤٢٩هـ)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف ـ مصر، د. ت.
- الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير لجلال الدين السيوطي (ت: ٩١١هـ)، الطبعة الخامسة، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ـ القاهرة، د. ت.

- الجرح والتعديل للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت: ٣٢٧هـ)، الطبعة الأولى، حيدر أباد ـ الهند، ١٣٧٢م.
- جمع الجواهر في الملح والنوادر لأبي إسحاق الحصري (ت: ٤٥٣). تحقيق: د. رحاب خضر عكاوي، الطبعة الأولى ، دار المناهل ـ بيروت، ١٩٩٣م = ١٤١٣هـ.
- جمهرة الأمثال لأبي هـ لال العسكري (ت ٣٩٥هـ)، تحقيق أبو الفضل محمد إبراهيم وعبد الجميد قطامش، الطبعة الأولى، المؤسسة العربية الحديثة للطبع والنشر ـ القاهرة، ١٣٨٤هـ = ١٩٦٤م.
- جمهرة أنساب العرب لأبي محمد علي بن حيزم الأندلسي (ت: ٥٦هـ) تحقيق عبد السلام هارون، الطبعة الخامسة، دار المعارف \_ القاهرة، د.ت.
- حدائق الأزاهر لابن عاصم الغرناصي (ت: ٨٢٩هـ)، تحقيق: عبد اللطيف عبد الحليم، المكتبة العصرية للطباعة والنشر \_ بيروت، ١٤١٣هـ = ٩٩٢م.
- حديقة الأفراح لإزاحة الأتراح للشيخ أحمد بن محمد اليمني الشرواني (ت: ١٢٥٣هـ)، المطبعة الميمنية ـ مصر، د. ت.
- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للحافظ جملال الدين السيوطي (ت: ٩١١هـ)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الأولى، دار إحياء الكتب العربية ـ مصر، ٩٦٧ م ١٣٨٧هـ.
- حلية الأولياء، وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعيم أحمد الأصبهاني (ت: 870 هـ) الطبعة الخامسة، دار الكتاب العربي، د. ت.
- حلية الفرسان، وشعار الشجعان لعلي بن عبد الرحمن بن هذيل الأندلس (ت: ق ٩هـ)، تحقيق محمد عبد الغني حسن، دار المعارف \_ القاهرة، ١٣٦٩هـ = ١٩٤٩م.

- الحماسة، لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي (ت: ٢٣١هـ)، تحقيق د. عبد الله بن عبد الرحيم عسيلان، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ١٤٠١هـ.
- الحماسة البصرية، لعلي بن أبي الفرج بن الحسن البصري (ت: ٩٥٩هـ) تحقيق: مختار الدين أحمد، الطبعة الثالثة، عالم الكتب \_ بيروت، ١٤٠٣هـ.
- حماسة الظرفاء من أشعار المحدثين والقدماء، لأبي محمد عبد الله بن محمد العدلكاني (ت: ٤٣١هـ)، تحقيق: محمد حبار المعيبد، دار الحرية للطباعة، بغداد، د. ت.
- الحماسة المغربيّة لأبي العباس أحمد بن عبد السلام الجراوي (ت: ٢٠٩هـ) تحقيق الدكتور محمد رضوان الداية، الطبعة الأولى، دار الفكر المعاصر بيروت، ١٤١١هـ = ١٩٩١م.
  - خاص الخاص، لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي (ت : ٤٢٩هـ)، قدم له حسن الأمين، دار مكتبة الحياة، بيروت، د. ت.
- خزانة الأدب ولب لسان العرب، تأليف: عبد القادر بن عمر البغدادي (ت: ٩٣ هـ)، تحقيق وشرح: عبد السلام هارون، الطبعة الثانية، الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ القاهرة، ٩٧٩م.
- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لشهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٨هـ)، تحقيق الشيخ محمد سيد جاد الحق، دار الكتب الحديثة، مصر، د. ت.
- دیوان أبي الأسود الدؤلي، تحقیق: محمد حسن آل یاسین، نشر مکتبة
   النهضة ـ بغداد، الطبعة الأولى، دار الکتاب الجدید ـ بیروت، ۱۹۷٤م
- ديوان أميَّة بن أبي الصَّلت. صنعة د. عبد الحفيظ السطلي، المطبعة التعاونيَّة
   دمشق، ١٩٧٤م.

- ديوان الباهلي، صنعة محمد خير البقاعي، دار قتيبة ـ دمشق، ١٤٠١ ـ ١٤٠٢
- ديوان بشار بن برد، تقديم وشرح: محمد الطاهر بن عاشور، علق عليه محمد رفعت فتح الله ومحمد شوقي أمين، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ـ القاهرة، ١٣٧٦هـ = ١١٥٧م.
- ديوان البهاء زهير، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ومحمد طاهر
   الجبلاوي، الطبعة الثانية، دار المعارف مصر، د.ت.
- ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب، تحقيق: د. نعمان طه، الطبعة الثالثة، دار المعارف، د.ت.
- ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن السكيت (ت: ٢٤٦هـ)، حققه د. نعمان محمد أمين طه، الطبعة الأولى، مكتبة الخانجي \_ القاهرة، ١٤٠٧هـ.
- ديوان الخليل بن أحمد، ضمن "شعراء مقلون"، صنعة: د. حاتم الضامن، الطبعة الأولى، عالم الكتب ـ بيروت، ١٤٠٧هـ = ١٩٨٧م.
- ديوان ابن الخيَّاط (ت: ١٧٥هـ) برواية محمد بن نصر القيسراني (ت ٥٤٨هـ)، تحقيق: خليل مرد م بك، الطبعة الثانية، دار صادر \_ بيروت، ١٤١٤هـ = ١٩٩٤م.
- - ديوان الشافعي، تحقيق: محمد عفيف الزعبي، طبعة بيروت ١٩٧٤م.
- ديوان عبيد بن الأبرص، حققه د. حسين نصار، الطبعة الأولى، مكتبة ومطبعة الحلبي، مصر، ١٣٧٧هـ.

- ديوان أبي العتاهية، تحقيق وشرح: كرم البستاني، دار صادر ـ بيروت، ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م.
- ديوان العرجي رواية أبي الفتح بن جنّي (ت ٣٩٢هـ) شرح وتحقيق خضر الطائي ورشيد العبيدي، الطبعة الأولى، الشركة الإسلامية للطباعة والنشر ـ بغداد، ١٣٧٥هـ = ١٩٥٦م.
  - دیوان عروة بن الورد، دار صادر و دار بیروت ـ بیروت، د. ت.
- ديوان علي بن الجهم، تحقيق : خليل مردم بك، الطبعة الثانية، دار الآفاق المحديدة \_ بيروت، ١٤٠٠هـ = ١٩٨٠م.
- دیوان علی بن أبي طالب ـ رضي الله عنـه ـ تحقیـق د. محمـد عبـد المنعـم
   خفاجی، دار ابن زیدون ـ بیروت، د.ت.
- ديوان أبي الفتح البستي. تحقيق: درية الخطيب ولطفي الصقال، مجمع اللغة
   العربية ـ دمشق، ١٤١٠هـ = ٩٨٩ م.
- ديوان المعاني: لأبي هـ لال العسكري (ت: ٣٩٥هــ)، عـ الم الكتـب ـ بيروت، د.ت.
- ديوان ابن المعتز، بشرح بحيد طراد، الطبعة الأولى، دار الكتـاب العربـي ــ بيروت٥١٤١هـ = ٩٩٥م.
- ديوان مهيار الديلميّ، الطبعة الأولى، مطبعة دار الكتب المصرية ـ القاهرة، د.ت.
- دیوان أبي نواس الحسن بن هانئ، تحقیق أحمد عبد المجید الغزالي، دار
   الکتاب العربی ـ بیروت، ٤٠٤ هـ.

- ذم البغي للحافظ ابن أبي الدنيا (ت: ٢٨١هـ) تحقيق د. نجم عبد الرحمن خلف، الطبعة الأولى، دار الراية ـ الرياض، ١٤٠٩هـ = ١٩٨٨م.
- الذهب المسبوك في وعظ الملوك، لأبي عبد الله محمد بن أبي نصر
- الحميدي (ت: ٤٨٨هـ) تحقيق: أبي عبد الرحمين عويس، الطبعة الأولى، دار عالم الكتب ـ الرياض، ١٤٠٢ هـ = ١٩٨٢ م.
- ذيل الأمالي، لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي (ت: ٣٥٦هـ) دار الكتاب العربي ـ بيروت، د.ت.
- رايات المبرزين وغايات المميزين لأبي الحسن علي بن موسى بن سعيد الأندلسي (ت: ٦٨٥هـ)، تحقيق: د. محمد رضوان الدايـة، الطبعة الأولى، دار طلاس ـ دمشق، ١٩٨٧م.
- ربيع الأبرار وفصوص الأخبار للزمخشري (ت: ٥٣٨هـ)، الجزء الأول، تحقيق ودراسة د. عبد المجيد دياب، مراجعه: د. رمضان عبد التواب، الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ القاهرة، ١٩٩٢م.
- روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لأبي حاتم محمد بن حبّان البُستي (ت: 80هـ)، تحقيق: محمد حامد الفققي، مكتبة المعارف \_ الطائف، المملكة العربية السعودية، د.ت.
- الزهرة لأبي بكر محمد بن داود الأصفهاني (ت: ٢٩٦هـ أو ٢٩٧هـ)، تحقيق د. إبراهيم السامرائي ود. نوري القيسي، الطبعة الثانية، مكتبة المنار \_ الأردن، ٢٠٦هـ = ١٩٨٥م.
- زهر الآداب وثمر الألباب: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني (ت: ٤٥٣هـ)، تحقيق: علي محمد البحاوي، الطبعة الثانية، طبع عيسى البابي الحلبي ـ مصر، د.ت.

- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، تخريـج الشيخ محمـد نـاصر الديـن الألباني، الطبعة الأولى، ١٣٩٩هـ = ١٩٧٩م.
- سمط اللآلي لأبي عبيد البكري، تصحيح عبد العزيز الميمني الراحكوتي، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر \_ القاهرة، ١٣٥٤هـ = ١٩٣٦م.
- سير أعلام النبلاء للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت ٧٤٨هـ) الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة \_ بيروت، ٢٠١١هـ = ١٩٨٢م.
- شرح ديوان المتنبي لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري (٦٨ ١هـ)، طبع مدينة برلين ١٨٦١م بعناية المستشرق فريد رخ، نشر دار الكتاب الإسلامي ـ القاهرة، د.ت.
- شرح مقامات الحريري، لأبي العباس أحمد بن عبد المؤمن القيسي الشريشي (ت ٦١٩هـ)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، المؤسسة العربية الحديثة \_ القاهرة، د.ت.
- شعر الأخطل، صنعة السكري، تحقيق د. فخر الدين قباوة، الطبعة الثانية، دار الآفاق الجديدة ـ بيروت، ١٣٩٩هـ = ١٩٧٩م.
- شعر دعبل بن علي الخزاعي (ت ٢٤٦هـ) صنعة الدكتور عبد الكريم الأشر، الطبعة الثانية ، مجمع اللغة العربية \_ دمشق، ٢٤٠٣هـ.
- شعر أبي دلف الخزرجي ضمن ((شعراء عباسيون/ الجمزء الثاني)) جمع وتحقيق د. يوسف أحمد السامرائي، الطبعة الأولى، عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية ـ بيروت، ١٤٠٧هـ = ١٩٨٧م.
- الشعر والشعراء لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، (ت ٢٧٦هـ) تحقيق وشرح: أحمد شاكر، دار المعارف ـ مصر، د.ت.
- شعر عروة بن أذينة، جمع وتحقيق د. يحيى الجبوري، الطبعة الثالثة، دار القلم ـ الكويت، ١٤٠٣هـ = ١٩٨٣م

- شعر محمد بن بشير الخارجي، وتحقيق محمسد خير البقاعي، الطبعة الأولى دار قتيبة ـ دمشق، ٥٠٤ هـ..
- شعر نُصیب بن رباح، جمع وتحقیق د. داود سلوم، مطبعة الإرشاد ...
   بغداد، ۱۹۲۷م،
- الشعور بالعور لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (٧٦٤هـ) تحقيق د. عبد الرزاق حسين، الطبعة الأولى، دار عمار \_ الأردن \_ عمّان، ٩٠٤ هـ = ١٩٨٨م.
- صفة الصفوة للإمام جمال الدين أبي الفرج بن الجوزي (ت ٩٧هـ)، الطبعة الرابعة، دار المعرفة ـ بيروت، ١٤٠٦هـ = ١٩٨٦م.
- طبقات الأطباء والحكماء لأبي داود سليمان حسان بن الأندلسي المعروف بابن جلحل (ت بعد سنة ٣٨٤هـ)، تحقيق: فؤاد سيد، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ١٤٠٥هـ = ١٩٨٥م.
- طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة الدمشقي (ت: ١٥٨هـ). تصحيح وتعليق د. الحافظ عبد العليم الخان. وفهرسة د. عبد الله أنيس الطبّاع، الطبعة الأولى، عالم الكتب ـ بيروت، ١٤٠٧هـ = ١٩٨٧م.
- طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين أبي نصر السبكي (ت: ٧٧١هـ)،
   تحقيق محمود الطناحي، وعبد الفتاح محمد الحلو. الطبعة الأولى، مطبعة عيسى اليابي الحلبي وشركاه ـ مصر، ١٣٨٦هـ = ١٩٦٧م.
- طبقات الشعراء: لابن المعتز (ت ٢٩٦هـ)، تحقيق: عبد الستار أحمد فراج، الطبعة الثالثة، دار المعارف \_ مصر، د.ت.

- طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي (ت ٢٣١هـ)، بشرح: محمود محمد شاكر، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ـ الرياض، د. ت.
- الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد الزهري (ت ٢٣٠هـ)، دار صادر ـ بيروت، ١٣٨٨هـ = ١٩٦٨م.
- الطرائف الأدبية، تصحيح وإخراج عبد العزيز الراجكوتي، دار الكتب العلمية \_ بيروت، د.ت.
- العقد الفريد: لأبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربّه الأندلسي (ت ٣٢٧هـ)، تصحيح: أحمد أمين، وأحمد الزين، وإبراهيم الأبياري، مطبعة الحنة التأليف والترجمة والنشر \_ القاهرة، ١٣٧٥هـ.
- العفو والاعتذار لأبي الحسن محمد بن عمران العبدي (ت ق ٤هـ) تحقيق د. عبد القدوس أبو صالح، نشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ـ الرياض، ١٤٠١هـ = ١٩٨١م.
- عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري (ت ٢٧٦هـ) دار الكتاب العربي ــ
   بيروت، د.ت.
- غرر الخصائص الواضحة لأبي إسحاق الوطواط (ت: ٧١٨هـ) الطبعة الأولى، المطبعة الكلية \_ مصر، ١٣٣٠هـ = ١٩١٢م.
- الفرج بعد الشدة لأبي على المحسن بن على التنوخي (ت ٣٨٤هـ)،
   بتحقيق : عبود الشالجي، دار صادر ـ بيروت، ١٣٩٨هـ = ١٩٧٨م.

- فصل المقال في شرح كتاب الأمثال، لأبي عبيد البكري (ت ٤٨٧هـ) حققه د. إحسان عباس و د. عبد الجحيد عابدين، الطبعة الثالثة مؤسسة الرسالة \_ بيروت، ١٤٠٣هـ.
- فوات الوفيات لمحمد بن شاكر الكتبي (ت ٢٦٤هـ)، تحقيق: د. إحسان عباس، دار صادر ـ بيروت، د.ت.
- قصص العرب، تأليف محمد أحمد جاد المولى وعلي محمد البحاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الرابعة، دار إحياء التراث العربي، عام ١٣٨١هـ = ١٩٦٢م.
- قلائد العقيان، ومحاسن الأعيان لابن خاقان (ت ٢٩هـ) تحقيق د. حسين يوسف خربوش، الطبعة الأولى، مكتبة المنار ــ الأردن، عــام ١٤٠٩هــ = 1٩٨٩.
- القناعة والتعفف للحافظ ابن أبي الدنيا (ت ٢٨١هـ) تحقيق وتعليق محمدي السيد إبراهيم، مكتبة القرآن للطبع والنشر \_ القاهرة، د.ت.
- الكامل في التاريخ لابن الأثير (ت ١٣٠هـ) دار الفكر ـ بيروت، ١٣٩٨هـ
   ١٩٧٨ ـ
- الكامل في اللغة والأدب لأبي العباس محمد بن يزيد المبرّد (ت ٢٨٥هـ) تحقيق: محمد أحمد الدالي. الطبعة الأول، مؤسسة الرسالة \_ بيروت، ٢٠٤هـ.
- كتاب الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت ٢٢٤هـ)، تحقيق د. رمضان عبد التواب ـ القاهرة، ١٣٩١هـ ١٩٧١م.
- كتاب التطفيل وحكايات الطفيليين وأخبارهم ونوادر كلامهم وأشعارهم للخطيب البغدادي، تحقيق د. عبد الله عسيلان، الطبعة الأولى، دار المدني ـ حدة ـ المملكة العربية السعودية، ٢٠٦هـ = ١٩٨٦م.

- كتاب الصناعتين، لأبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري (ت: ٣٩٥ هـ) تحقيق: على محمد البحاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية - بيروت، ١٤٠٦ هـ = ١٩٨٦م.
- كتاب الفاخر للمفضل بن سلمة بن عاصم (ت ٢٩٠هـ)، تحقيق: عبد العليم الطحاوي ـ القاهرة، ١٩٦٠م.
- كتاب المعمرين من العرب... لأبي حاتم سهل بن محمد السحستاني (ت ٢٣٥هـ) تحقيق محمد إبراهيم سليم، دار الطلائع للنشر \_ مصر، د.ت.
- كناسة الدكان بعد انتقال السكّان للوزير لسان الدين بن الخطيب (ت ٧٧٦هـ)، تحقيق د. محمد كمال شبانه، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر \_ القاهرة، د.ت.
- لباب الآداب: للأمير أسامة بن منقذ (ت ١٨٥هـ)، تحقيق: أحمد محمد شاكر، طبع دار الكتب السلفية \_ القاهرة، صورة عن الطبعة الأولى، ٢٣٥٤هـ.
- لباب الآداب، لأبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي (ت ٢٩هـ)،
   تحقيق د. قحطان رشيد صالح، وزارة الثقافة والإعلام ـ بغداد، ١٩٨٨ م.
- لسان الدين بن الخطيب (حياته وتراثه الفكري) تأليف محمد عبد الله
   عنان، الطبعة الأولى، مكتبة الخانجي \_ القاهرة، عام ١٣٨٨هـ = ١٩٦٨م.
- لسان العرب، لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، (ت:
   ۱ ۷۱هـ) دار صادر ـ بيروت، د.ت.
- لطائف الأخبار وتذكرة أولي الأبصار للقاضي أبي القاسم على بن المحسن التنوخي (ت ٤٤٧هـ)، تحقيق د. علي حسين البوّاب، دار عالم الكتب ــ الرياض، ١٤١٣هـ = ١٩٩٣م.

- اللَّمحة البدريَّة في الدولة النَّصريَّة، تأليف لسان الدين ابن الخطيب (ت ٢٧٧هـ)، تصحيح ونشر محب الدين الخطيب، طبع المطبعة السلفية القاهرة، ١٣٤٧هـ.
- المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم، لأبي القاسم الحسن بن نشر الآمدي (ت: ٣٧٠هـ)، تصحيح د. ف. كرنكو، تصوير دار الكتب العلمية ـ بيروت، عن طبعة مكتبة القدسي
- بحالس ثعلب لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب (٢٠٠ ـ ٢٩١)، تحقيق
   وشرح: عبد السلام هارون، دار المعارف، مصر، د.ت.
- المجتنى لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريـد (ت: ٣٢١هـ). الطبعة الأولى
   دار الفكر ـ دمشق، ١٣٩٩هـ = ١٩٧٩م.
- بحمع الأمثال لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني (ت ١٨٥هـ)، تحقيق محمد محيى الدين بن عبد الحميد، دار القلم ـ بيروت، د.ت.
- مجموعة المعاني لمؤلف مجهول (من رجال القرن الخامس الهجري تقديراً) تحقيق: عبد المعين الملوحي، الطبعة الأولى، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، ١٩٨٨م.
- المحاسن والأضداد لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت ٢٥٥هـ) تحقيق الشيخ محمد سويد، الطبعة الأولى، دار إحياء العلوم ـ بيروت، ١٤١٢هـ = 149١م.
- المحاسن والمساوئ، لإبراهيم بن محمد البيهقي (ت ٣٢٠هـ)، تحقيق محمد سويد، الطبعة الأولى، دار إحياء العلوم ـ بيروت، ١٤٠٨هـ.
- محاضرات الأدباء، ومحاورات الشعراء والبلغاء لأبي القاسم حسين بن محمد
   الراغب الأصبهاني (ت: ٥٠٢هـ) دار مكتبة الحياة ـ بيروت، د.ت.

- الحجر لأبي جعفر محمد بن حبيب (ت ٢٤٥هـ)، تصحيح إيـــلزه ليخـــتن
   شتينز، المكتب التجاري ــ بيروت، د.ت.
- محاضرات الأدباء، ومحاورات الشعراء والبلغاء لأبي القاسم حسين بن محمد الراغب الأصبهاني (ت: ٢٠٥هـ) دار مكتبة الحياة ـ بيروت، د.ت.
- المختار من شعر بشار، اختيار الخالديين بشرح أبي الطاهر إسماعيل بن أحمد التجيني البرقي، تحقيق: السيد محمد بدر الدين العلوي، طبعة مطبعة الاعتماد، دار المدينة للطباعة والنشر \_ بيروت، د.ت.
- المختار من نوادر الأخبار لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد المقري (كان حياً عام ٧٠١هـ)، تحقيق: د. أنور أبو سويلم، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة ـ بيروت، ١٤٠٧هـ = ١٩٨٦م.
- مروج الذهب ومعادن الجوهر لأبي الحسن على بن الحسين بن على المسعودي (ت ٣٤٦هـ)، بشرح د. مفيد محمد قمحة، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية ـ بيروت، ١٤٠٦هـ = ١٩٨٦م.
- المزهر في علوم اللغة وأنواعها لجلال الدين السيوطي (ت ٩١١هـ) تحقيق وتعليق محمد أحمد حاد المولى وزملائه، طبعة دار إحياء الكتب العربية مصر، د.ت.
- المستجاد من فعلات الأجواد لأبي علي المحسّن بن علي التنوخي (ت
   ٣٨٤هـ) تحقيق: محمد كرد علي، دار صادر ــ بيروت، ١٤١٢هـ =
   ١٩٩٢م.
- المستطرف في كل فن مستظرف لشهاب الدين محمد أحمد الأبشيهي (ت ٥٨هـ)، شرح وتحقيق د. مفيد محم قميحة، الطبعة الثانية ، دار الكتب العلمية \_ بيروت، ١٤٠٦هـ = ١٩٨٦م.

- المصون في الأدب لأبي أحمد الحسن بن عبد الله العسكري (ت٣٨٦هـ) تحقيق: عبد السلام هارون، الطبعة الثانية، مكتبة الخانجي بمصر، ودار الرفاعي بالرياض، ٢٠١٨هـ = ١٩٨٢م.
- المصون في سر الهوى المكنون لأبي إسحاق إبراهيم الحصري (ت ٤٥٣هـ) تحقيق د. محمد عارف محمود حسين، الطبعة الأولى، مطبعة الأمانة ـ مصر، 1٤٠٧هـ = ١٩٨٦م.
- المعارف لابن قتيبة (ت ٢٧٦هـ) تحقيق د. ثروت عكاشة، الطبعة الرابعـة، دار المعارف ـ مصر، د.ت.
- معاهد التنصيص على شواهد التلخيص للشيخ عبد الرحيم بن أحمد العباسي (ت: ٩٦٣هـ) تحقيق و شرح محمد محيي الدين عبد الحميد، عالم الكتب ـ بيروت، ١٣٦٧هـ = ١٩٤٧م.
- معجم الأدباء لياقوت الحموي (ت ٦٢٦هـ)، الطبعة الثالثة، دار الفكر
   للطباعة والنشر والتوزيع، د.ت.
- معجم الشعراء، لأبي عبيد الله محمد بن عمران المرزباني (٣٨٤هـ) تصحيح د. ف. كرنكو، تصوير دار الكتب العلمية ـ بيروت، عن الطبعة الأولى في مكتبة القدسي، ١٤٠٣هـ.
- معجم البلدان، لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي البغدادي (ت ٣٢٦هـ)، دار صادر ـ بيروت، ١٤٠٤هـ.

- المعرَّب لأبي منصور الجواليقي (ت ٤٠هـ)، تحقيق أحمد محمد شاكر، مطبعة دار الكتب المصرية ـ القاهرة، ١٣٦١هـ.
- المغرب في حلى المغرب لابن سعيد المغربي الأندلسي (ت ١٨٥هـ) تحقيق د. شوقى ضيف، الطبعة الثالثة، دار المعارف، د.ت.
- المقتطف من أزاهر الطرف لعلي بن سعيد الأندلسي (ت ٦٨٥هـ) تحقيق ودراسة د. سيد حنفي حسنين، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة،٩٨٣م.
- الملل والنحل لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت٤٥هـ) الطبعة الثانية، دار المعرفة ـ بيروت،د.ت.
- المنتخب والمختار في النوادر والأشعار، لجمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور (ت ٧١١هـ) تحقيق د. عبد الرزاق حسين، الطبعة الأولى، دار عمار ـ عمّان ـ الأردن ، ١٤١٥هـ = ١٩٩٤م.
- المنثور البهائي لعلي بن محمد بن خلف الهمذاني (ت: ١٤ ٤هـ)، تحقيق د. عبد الرحمن بن عثمان الهليل، رسالة دكتوراه \_ كلية اللغة العربية بالرياض عام ١٤١٢هـ.
- منح المدح، لابن سيد الناس (ت ٧٣٢هـ)، تحقيق عفت وصال حمزة الطبعة الأولى، دار الفكر \_ دمشق، ١٤٠٧هـ
- المنصف لأبي الفتح عثمان بن جني (ت ٣٩٢هـ) تحقيق الأستاذين إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين، الطبعة الأولى، شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده ـ مصر، ١٣٩٧هـ.
- المنهج المسلوك في سياسة الملوك لعبد الرحمن بن عبد الله الشيرازي (٩٨٥هـ) تحقيق: على عبد الله الموسى، الطبعة الأولى، مكتبة المنار ـ الأردن، ١٤٠٧هـ = ١٩٨٧م.

- نثر الدُّر لأبي سعيد منصور بن الحسين الآبي (ت ٤٢١هـ) الأجزاء ١، ٢، ٣ محمد علي قرنة، مراجعة علي محمد البجاوي، الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ القاهرة، د.ت.
- نثر الدُّر لأبي سعيد منصور بن الحسين الآبي (ت ٢١٤هـ) الجنزء الرابع. تحقيق محمد علي القرنة، مراجعة د. حسين نصار. نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ القاهرة، ١٩٨٥م.
- نثر الدُّر لأبي سعد منصور بن الحسين الآبي (ت ٤٢١هـ) الجزء الخامس. تحقيق محمد إبراهيم عبد الرحمن، مراجعة علي محمد البحاوي، نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ القاهرة، ١٩٨٧م.
- نثر الدُّر لأبي سعيد منصور بن الحسين الآبي (ت ٤٢١هـ) الجزء السادس بقسميه. تحقيق سيدة حامد عبد العالى، مراجعة د. حسين نصار، الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ القاهرة، ١٩٨٩م.
- نثر الدُّر لأبي سعد منصور بن الحسين الآبي (ت ٤٢١هـ) الجـزء السابع، تحقيق منيرة محمد المدني، مراجعة د. حسـين نصـار، الهيئـة المصريّـة العامـة للكتاب ـ القاهرة، ١٩٩٠.
- نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات كمال الدين عبد الرحمين بن محمد الأنباري (ت ٧٧٥هـ)، تحقيق د. إبراهيم السامرائي، الطبعة الثالثة، مكتبة المنار ـ الأردن، ١٤٠٥هـ اهـ = ١٩٨٥م.
- نشر المحاسن الغالية في فضل المشائخ الصوفية لأبي عبد الله بن أسعد الباقعي (ت ٧٦٨هـ)، تحقيق: إبراهيم عطوة عوض، الطبعة الأولى، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي \_ مصر، ١٣٨١هـ = ١٩٦١م.
- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للشيخ أحمد ن محمد المقري التلمساني (ت ١٠٤١هـ) الجزء الأول، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي ـ بيروت، د.ت.

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للشيخ أحمد بن محمد المقري التلمساني (ت ١٠٤١هـ) الجزء الثالث، تحقيق: د. إحسان عباس، دار صادر \_ بيروت، ١٣٨٨هـ = ١٩٦٨م.
- نفحة اليمن فيما يزول بذكره الشجن لأحمد بسن محمد الأنصاري الشرواني، (ت: ١٢٥٣هـ) تصحيح أحمد سعد علي، طبعة شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر،١٣٥٦هـ = ١٩٣٧م.
- نهاية الأرب في فنون الأدب، لأحمد بسن عبد الوهباب النويسري (ت ٧٣٣هـ) وزارة الثقافة والإرشاد القومي، القاهرة، د.ت.
- نهج البلاغة (مجموع ما اختاره الشريف الرضي من كلام أمير المؤمنين
   علي بن أبي طالب) شرح الشيخ محمد عبده (ت: ١٣٢٣هـ) تصحيح:
   إبراهيم الزين، دار الفكر ـ بيروت، ١٣٨٤هـ = ١٩٦٥م.
- نهاية الأندلس وتـاريخ العـرب المتنصّريـن، تـأليف محمـد عبـد الله عنـان، الطبعة الثالثة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ـ القاهرة، ١٣٨٦هـ = 19٦٦.
- يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر لأبي منصور عبد الملك الثعاليي، شرح وتحقيق: د. مفيد محمد قميحة، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية بيروت، ١٤٠٣هـ = ١٩٨٣م.
- الوزراء والكتاب لأبي عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري (ت ٣٣١هـ)، تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي، الطبعة الثانية، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر، ١٤٠١هـ = ١٩٨٠م.
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس أحمد بن حلّكان (ت ١٨٦هـ)، تحقيق: د. إحسان عباس، دار صادر ـ بيروت،د.ت.



### فهرس المحتوى

| الصفحة | المـوضــوع                           |
|--------|--------------------------------------|
| ٥      | المقدمة                              |
| ٩      | تمهيد : بيئة المؤلف                  |
| ١٧     | قائمة بأسماء ملوك بيني الأحمر ونسبهم |
| T0-1A  | الفصل الأول                          |
| ۲.     | أولاً:اسمه                           |
| ۲.     | ثانياً: ثقافته                       |
| 74     | ثالثاً:أدبــه                        |
| 4.4    | رابعاً:وفاته                         |
| 79     | خامساً:آثاره                         |
| ٤٥-٣٦  | الفصل الثاني : دراسة الكتاب المحقق   |
| ٣٧     | أولاً:من أُلّف له الكتاب             |
| ٣٧     | ثانياً:مادة الكتاب                   |
| ٤٠     | ثالثاً:مصادر الكتاب                  |
| ٤٢     | رابعاً:منهج المؤلف في كتابه          |
| ٤٤     | خامساً:قيمة الكتاب                   |
| ٥٣-٤٧  | مقدّمة التحقيق                       |
| ٤٧     | توثيق نسبة الكتاب                    |
| ٤٨     | وصف نسخة الكتاب المخطوطة             |

| الصفحة                   | الموضوع               |
|--------------------------|-----------------------|
| ٥.                       | منهج التحقيق          |
| 0Y-0£                    | نماذج من المخطوطة     |
| ۰۸                       | النص المحقق           |
| <b>**</b> 7- <b>*</b> 89 | الفهارس الفنية        |
| 79.                      | فهرس الآيات           |
| 791                      | فهرس الأحاديث النبوية |
| 797                      | فهرس الأشعار          |
| ٣٠٢                      | فهرس الأعلام          |
| ٣١٦                      | فهرس الأمثال          |
| 777                      | فهرس البلدان والمواضع |
| 44 \$                    | فهرس القبائل والشعوب  |
| 440                      | فهرس المقالات         |
| 441                      | فهرس الوصايا          |
| ٣٣٧                      | ثبت المصادر والمراجع  |
| <b>709</b>               | فهرس المحتوى          |



#### www.moswarat.com

